د. سيدممسطفىسالم

# ويالق .. ويالي

دراسكة ومشائقتية بتاريخية

( نشــروتعــليق )

1910





وثاثق بمنية



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

إسمالله التحمل التحييم



# د. سيدمصطفى سالم

# وك الله وحائقتية تاريخية نشروتعليق

الطبعة الثانية



### مقدمة الطبعة الثانية

لا أملك في البداية الانقديم كلمة شكر الى هؤلاء الذين دفعونى الى إعادة طبع هذا الكتاب. لإقبالهم على إقتنائه، ولما سمعته منهم من كلمات التفدير لهذا العمل المتواضع. وفد كان لكلمات التعدير هذه، وما إحتوته من فهم وتحليل عميفين لمادة الكتاب، وللمنهج الذي أتبع عند دراسة مجموعة الوثائق، كان لها أثر كبير في النفس، فقد محت كل خوف إعتراني عندما نشرت هذه الوثائق لأول مرة، كما أصبحت دافعا فو با لالإعادة طبع الكتاب فحسب، بل ولمواصلة السير في هذا الدرب، ولنشر المزيد من الوثائق في سلسلة خاصة لخدمة المكتبة التاريخية اليمنية.

وهكذا بدا لى أن التخوف الذى انتابنى إنما كان من النوع الذى بصاحب أبة مبادرة علمبة فد نؤدى الى فتح آفاق جديدة فى مجال الدراسات الانسانية ، أومن النوع الذى فد بصيب المرء عندما يدفع بجديد الى المطبعة ليخرج وليدا الى حيز الوجود . ولاشك أن إجنباز حاجز التردد هذا ، والإقدام على نشر الكتاب لأول مرة ، قد دفع بالوثائق اليمنية الى السطح لتحتل مكانها ببن مثبلاتها العربيات التى نشرت من قبل فى أقطار شقيفة ، كذلك بين ماينشر من سلاسل وثائفة فى البلاد الأجنبية . فلقد تم من خلال هذه التجربة : التعر بف ببعض مافى اليمن من وثائق ، و برز أن الوثائق تكل المادة العلمية الني فد نعجز الكتب المخطوطة والمنشورة عن تفديها ، فجذب هذا الأنظار وخاصة فى خارج البن الى مافى البلاد من كنوز علمية ثمينة .

وقد أثار نشر هذه المجموعة من الوثائق رغبة بعض الأصدقاء اليمنيين في نشر مجاميعهم منها ألى مالديهم من وثائق لإ ثراء المكتبة اليمنية بالمصادر الأصلبة حتى لايصدم كل من متعرض للدراسات اليمنية بالتيه والضياع ، لندرة المادة العلمية المنشورة بالنسبة للتخصصات المختلفة ، وسوف تنشر بعض هذه المجموعات فريبا كما علمت .

وقد أثار نشر هذه المجموعة أيضا موجة من الإهتمام بين مختلف الباحثين في داخل اليمن أوفي خارجه ، فدارت المنافشات ونشرت الكتابات حول ما إحتوته هذه الوثائق من جوانب اجتماعية وافتصادية وتاريخية وشرعية بل ولغوية ، و وجد الباحثون في هذه الجوانب ما يلنقطونه من إشارات علمية ، وفتحت أمامهم نقاط تحتاج الى الدراسة الموسعة والبحث المتعمق ، كذلك سدت لهم ثغرات قد بدت أمامهم خلال بحوثهم المختلفة ، فزاد بهذا الإلتفان الى أنه لا يمكن الفبام بدراسات علمية حديثة إلا بالتنقيب عن مثل هذه الوثائق الى جانب المصادر الأخرى واستقراء سطورها حتى تتصف هذه الدراسات بأنها منهجية سليمة .

وبالإضافة الى هذا وذاك ، فقد كال أهم مابدا من مظاهر الاهتمام بالوثائل في اليمن رسميا وشعببا هو ماحدث في الأشهر الأولى من عامنا هذا (١٩٨٤م) ، ففد أقام مركز البحوث والدراسات اليمنى ندوة تار بخ الثورة السبتمبر بة (٢٦سبتمبر ١٩٦٢م) ، واستهدفت الندوة نوثيق ودراسه الحركة الوطنبة من الثلا نينات الى عام ١٩٦٨م ، فأدى هذا إلى أن هب كل من الأهالي والجهات الرسمية لتعديم مالديهم من وثائق الى المركز ، فشكل هو بدوره اللجان المتخصصة لتبويب وتصنيف ماتجمع لديه من وثائق حتى تكون موضع الدراسة والبحث ، و لتأخذ طريقها الى النشر . ولاشك أن انعقاد هذه الندوة وما أثارته من إهتمام بالوثائق المكتوبة والمسجلة يعتبر قفزة كبيرة بستقبل هذه الوثائق ، وإنقاذا لها من المصير الذي عاشته من قبل ، والذي تحدثت عنه في مقدمة الطبعة الأولى .

وأخيرا ، فلقد كانت هذه الأمور نجتمعة هي الدافع لإعادة طبع هذا الكتاب . و بالله التوفيق

دکتور سید مصطفی سالم

صنعاء في يناير ١٩٨٥م

## مقدمة الطبعة الأولى

راودتنى فكرة هذا البحت قبل أن تطأ فدماى أرض اليمن ، ففد كنت أمتى النفس دائما بالحصول على بعض الوثائق اليمنية ، إما لدراستها في حد ذانها ، وإما للاستعانة بها في دراسات تاريخية مختلفة ، وخاصة بعد أن تعلقت بالتاريخ اليمنى منذ تخرجى في كلية الآداب بجامعة القاهرة . وظل هذا الحلم يداعب خيالى حتى أتيحت لى فرصة السفر إلى صنعاء لأول مرة للتدريس بجامعتها أواخر عام ١٩٧١م ، فاعتقدت حينذاك أنى سأغرق إلى أذنى بين مجاميع متنوعة من الوثائق اليمنية ، وأنى سأنهل منها كما أشاء .

وقد أخدت أتحسس الطريق إلى الوثائق عقب وصولى إلى صنعاء مباشرة: أسال عن أماكن تجمعها وحفظها، وأبحث عن أصولها ومصادرها، غير أن آمالى تبخرت سريعا بعد عدة أشهر فقط، إذ لمست أنه ليس هناك دوررسمية لحفظ الوثائق والدفاتر والسجلات والملفات، وغير ذلك من أوراق العهود السابقة، كما في البلاد العربية والأجنبية المختلفة. كذلك لا تضم دار الكتب اليمنية غير القليل المتنوع من الكتب المطبوعة، نظرا لحداثة عهدها، وضعف إمكانياتها، وأيضا فإن مكتبة جامع صنعاء الكبر تختص بحفظ الخطوطات وليس بجمع الوثائق.

وتأكدت هكذا خلال البحث والتقصى عن الوثائق اليمنية من حقبقة هامة وواقعية ، وهى أن العثور عليها ، أو الوصول إليها ، أمر شاف للغاية دونه صعاب وصعاب ، وأنه قد تضيع الأيام والشهور والسنوات قبل الحصول على شيء منها . وزاد إيماني بهذه الحفيقة ، عند سماعي تلك الروايات والحكايات والأقاصيص ، التي رواها لي الأخوة اليمنيون هنا ، عن طبيعة هذه الوثائق ، وأوضاعها الحالية ، وماآلت إليه من مصير ، بل ومن مصائر ، و يتلخص هذا كله في عدة نقاط ، وهي كالآتي :

فين ناحية ، توجد بعض السجلات والدفاتر في المحاكم الشرعية ، كذلك يوجد البعض الآخر في وزارتي الأوقاف والعدل ومكاتبها الفرعية المختلفة ، غير أن هذا كله محفوظ بطريقة يرثى لها ، فقد

وضعت فى غرف مظلمة رطبنه ، يعلوها التراب ، وتأكلها الحشرات والقرضة ، أى أنه أصبح من الصعب الوصول إليها ، أو الاستفادة منها ، الآ إذا تولتها الأجهزة الحكومية ، وكان هناك دوافع مخلصة ، ورعبات أكيدة ، ونوايا صادقة ، تتوافر جميعها لانقاذ هذه المصادر التاريخية الهامة من مصيرها المحتوم ، وهو المتآكل والضباع . ونأمل أن تأخذ الجامعة أو مركز الدراسات والبحوث اليمنى المبادرة ، أو كل من وزارتي الأوقاف والعدل ، فقد يغير هذا الموازين ، وهو مانرجوه إن شاء الله .

ومن ناحية ثانية ، لم تكن فكرة حفظ الأوراق الرسمية في ملفات حاصة ، أوفى دور معينة ، معروفة أو متداولة في اليمن لدى الحكام والمسئولين إلى عهد قريب ، بل كان الاعتقاد السائد بينهم أن تلك الأوراق إنما هي ملك خاص لهم ، لذلك كانوا يحفظونها في فصورهم الخاصة ، ثم يكدسونها في صناديق عند عزلهم من هذا المنصب أو ذاك .

و بالإضافة إلى ذلك ، فقد يموم الأبناء والأحفاد بهذا العمل نفسه ، وهو الإحتفاظ بهذه الأوراف والملفات لأنفسهم بعد وفاة آبائهم حرصا منهم على تحقبن أهداف ومصالح خاصة ، أو حنى لاخفاء حقائق معينة . وقد وجدت الفرضة والحشرات أيضا الطريق إليها في هذه الصناديق أو في الخازن الخائطية ، نظرا لإهمال الأبناء والأحفاد لها ، ولسوء طريقة حفظها والنعامل معها .

ومن ناحية ثالثة ، و بناء على المفهوم العام لدى المسئولين والأهالى عن الوثائن ، فقد كان الأهالى بحتفظون بالوثائق لأنفسهم ، سواء كانت نتعلق بمصالحهم المادية مباشره ، أو التى كانت بصدر إليهم أو الى آبائهم وأجدادهم من الحكام والمسئولين . وبمعنى آخر ، فقد تناثرت الوثائق الرسمية بين أيدى الأهالى دون مراعاة لأهميتها التاريخية ، أو لضرورة تواجدها في أرشيف الدولة للرجوع إليها كلما اعتضت الحاجة ذلك . وأدى هذا كله إلى تبعثر الوثائق اليمنية بين أيد متفرفة ، سواء كانت رسمبة أو أهلبة .

وكانت ظاهرة أن يحمل المسئولون أوراقهم عند العزل من المناصب دون التفر بق ببن الونيقة الحاصة مثل التى تتعلق بملكية أراض أوعقارات أو بزواج أو غبر ذلك ، و بين الوثيقة العامة التى تتعلق بمصالح دولهم أو شعوبهم ، كانت هذه الظاهرة أمرا منتشرا فى العالم أجمع إلى قرنين أو ثلاثة فقط ، وذلك إلى أن بدأت الدول الأوربية وخاصة بعد الثورة الفرنسية بتهم بالاحتفاظ بوثائفها الخاصة للنفسها أو بصور منها على الأقل . ونفل محمد على باشا هذا التفليد الجديد إلى مصر ، فأنشأ « دار المحفوظات » بم «دار الوثائق » بعد ذلك عندما أراد أن يدعم نفوذه فى مصر أوائل القرن التاسع عشر .

ومن ناحية رابعة ، فقد وجد الحكمان العثماني والبر بطاني في مناطق من المن ، في فترات منعاصرة أحيانا ومختلفة أحياناً أخرى . وقد عرف عن النظامين أن كلا منها حل معه عند السحابه من المن ما يملك من ملفات وسجلات \_ أو أكثرها وأهمها على أقل نقد بر فزادت بذلك بعثرة الوتائق المبنبة ، لا في داخل البلاد فحسب ، بل أبضا في الأرشيفات والمكتبات العالمية ، و بصفة خاصة في «استانبول» و «لندن» .

ومن ناحية خامسة ، فعند فيام ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ ، وخلال أحداثها العنيفة ، قام البعض بحرق الموثائق \_ أوبعضها \_ التى وجدت فى قصور الأثمة والأمراء ، وكدسوا البعض الآخر فى صنادين وجوالات ، وألقوا بها فى كهوف ومخازن مظلمة رطبة ، وفى خلال ذلك ، ضاعت بعض الوتائق أو نهبت ، وهذا أصبحت تلك الوثائق بين مصائر ثلاثة ، وهى : إما محروق ضائع ، أو محزون تالف ، أو منهوب مبعثر.

غير أنى علمت مؤخرا أن الحكومة اليمنية قد التفتت إلى أهمية الوثائق، وشكلت لجنة خاصة للتعرف على ما نقى من أوراف، تمهيدا لترتيبها وتصنيفها وحفظها بطريقة علمية سليمة، للاستفادة منها في شتى المجالات، ولاندرى ماذا أتمت اللجنة من خطوات عملية إلى الآن.

ومن ناحية سادسة ، عملت منذ وصولى إلى اليمن مع بعض الاخوة اليمنين على تأسيس مركز الدراسات اليمنية (يسمى الآن: مركز البحوث والدراسات اليمنى) ، و وضع قوانيه ولوائحه حتى صدر قرار رئيس الوزراء بانشائه في مايو ١٩٧٧م . وكان الغرض من إنشائه هوجمع الوثائق والخطوطات وكل ما بتصل بالتراث اليمنى بوجه عام ، حتى يكون هذا كله منهلا عذبا للباحثبن والخطوطات وكل ما بتصل بالتراث اليمنى بوجه عام ، حتى يكون هذا كله منهلا عذبا للباحثبن والدارسين ، أو بمعسى أدق وحسب ماجاء في قانونه الأساسي كانت مهام المركز الأساسية تتركز في نقطتين أساسيتين هما: الجمع ، والدراسة . غير أن المركز تعثر في خطواته التي رسمت له ، ولم يقم بواجباته التي كان عليه أن يقوم بها حتى الآن ، وذلك لظروف عديدة ليس هنا مجال شرحها .

وازاء هذه النقاط جميعها ، تضاءل أمامى ألامل فى القيام بعمل وثائقى علمى ، لولا نصيحة بعض الأصدقاء الجمنيين ، بضرورة الاعتماد على الجهد الفردى فى جمع بعض الوثائق من أيدى الأهالى . وهنا بدأت مرحلة جديدة ، نعتمد تماما على جهدى الفردى فى جمع ما يمكن جمعه من الوثائق الجمنية ، فكانت النتيجة أننى حصلت على ما أستطيع جمعه ، وليس على كل ما أريد جمعه ، وهوفى النهاية تلك المجموعة من الوثائق الى أودم بعضها الآن .

وقد شرحت خلال «الدراسة التمهيدية» المسار الدى رسمته لنفسى عند جمع هذه المجموعة، وبينت انصعوبات التي واجهتني، وكيف تغلبت عليها.

كذلك رسمت خلال هذه «الدراسة » المنهج الذى اتبعته ، وكيف قت بدراسة كل وثيقة على حدة . غير أنى أود أن أشر في هذه المقدمة الى أن البعض فد يشيد بهذا الجهد المتواضع باعتباره مبادرة للنظر الغير إلى الوئائي اليمنية وأهمينها التاريخبة ، وأن مجرد نشر بعضها ولولم تصحبها دراسة مست فبضة و فد بشجع غبرى من الباحثين في الحقول الإنسانية المختلفة على القيام بأبحاث ودراسات جديدة في المنحصصات المتعددة . وقد بقلل البعض الآخر من قيمة هذه الوثائق ومن أهمية جمعها ونشرها بدعوى ضآلة كمينها ، والتقليل من جدواها علميا ، وأنها الاتدور حول محور موضوعي معن .

وازاء هذا وذاك ، فإنى أود فقط و ببساطة شديدة أن أشير الى النقاط التالية لتحديد «حجم » الهدف الذي ابتغيه من وراء نشر هذه الوثائق ودراسنها .

أولا: تعد مرحلة الجمع - أى جمع المادة الأصلية - أولى مراحل العمل العلمى الصحيح ، وبدونها لا يقوم لأى عمل قائمة ، سواء كان هذا العمل تاريخيا ، أو أجتماعيا ، أو إقتصاديا ، أو فانونيا ، أو غير ذلك .

ثانيا: تقوم الدراسات التاريخية الموضوعية الدفيقة على مصادر أصلية من وثائن وسجلات ومخطوطات وآثار ونقوش وخلافه ، حتى لا تفقد هذه الدراسات أهمبتها وعمفها ، وحتى لا تتحول إلى أعمال إسائية لا تمتّ الى العلم بصلة .

ثالثا: تهتم الدراسات التارخية بجمع آثار الإنسان في العصور الختلفة مها عظم أوقل شأنها \_ وهذا ودف الدراسات إلى ضرب في الهواء وذاك مسألة نسبية تختلف من باحث لآخر \_ و بدون هذه الآثار تتحول الدراسات إلى ضرب في الهواء والى خبطات عشواء ، دون أن بتمكن الباحث من الوصول الى تفسيرات صحيحة أو نتائج سلبمة .

رابعا: أن جمع وثمائت العمهود التاريخية المختلفة فى ملفات ودورخاصة بها ، ثم نشرها ، يؤدى إلى إضاءة الجوانب المتعددة لتلك العمهود أمام الباحثين الجدد ، وأن هذا بدوره يمكنهم من التعرف على حقيقة وأهمية الدراسات التاريخية ، وهى أنها دراسة لأحداث الماضى ، من أجل فهم وقائع الحاضر، ولرسم الخطوط العريضة ـ على ألاقل ـ للمستقبل القريب .

خامسا: أن نشر الوثائق لا يفيد الدراسات التاريخية فحسب ، بل يساعد أيضا على غوّ الدراسات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والقانونية ، وتهم أيضا علماء اللغة وتطوراتها ازدهارا أو الحطاطا بالإضافة إلى التعرف على ملامح الأعراف والتقاليد التي تكن بين السطور.

سادسا: وبناء على هذه المقدمات ، انتهى إلى أن الهدف من وراء نشر هذه الوثائق هو من ناحيذ بابراز أهمية الدراسات الوتانقيه فى حد ذاها ، ومن ناحبة أخرى هو تفديم مادة أصلية عن فنرة تاريحيه من فنرات الناريخ البمنى ، قد تفوم عليها دراسات علمه جادة ، تضاف الى المكتبه الهمنيه ، ناركب فى بعس الوقب أمر بعبيمها والحكم عليها لدوى الاحتصاص ، كل فى مجال احتصاص .

و بعد هذا كله ، فأنى لاأملك الا الاعتراف بالضعف والتقصير أمام قضية : « الوتائق اليمنية » ، إذ لن يتمكن جهد فردى من التغلب على هذه القضية ، ولكنه فادر في نفس الوقت على التنبيه إليها .

وأخيرا ، فإنى إذ أتقدم بالشكر ، فأنى أتفدم به الى هؤلاء الذين أمدوني بهذه المجموعة من الوثائق ، مها قلّ أو كثر عطاؤهم ، والى جميع من أسهم في أخراج هذا البحث الى حيز الوجود .

وهذا الشكر أوذاك ، لا يعوقني عن أن أتقدم بالشكر الى الآخر ين الذين لم أشر اليهم .

و بالله التوفيق ، ، ، ، ، د كتور

سيد مصطفى سالم

صنعاء: يناير ١٩٨٢



### الحصول على مجموعة الوثائق:

طبف النصيحة بعض الاخوة اليمنين بضرورة اللجوء الى الأهالى للحصول على بعض الونائق مما في حوزتهم للحصول على بعض الونائق مما في حوزتهم كما ذكرت في المقدمة فقد شعرت رويدا رويدا أنه لا مفر من طرق هذا الباب إذا أردت الولوج إلى عالم الوثائق اليمنية . وقد آمنت بأهمبة التوجه إلى الأهالى ، عندما فقدت الأمل في وجود دور رسمية لحفظ الوثائق ، وأنه من الصعب الوصول الى المجاميع الموجودة في بعض الوزارات ، كما تستحبل الاستفادة منها بوضعها الحالى كما أشرت في المقدمة .

ولم يكن طرق هذا الباب وهوالاعتماد على الأهالى فى الحصول على الوثائق أمراسهلا كذلك، فقد كانت رحلة البحث والتقصى فى واقع الأمر رحلة شاقة استغرفت عدة سنوات، واعترضها عدة عقبان. و بدت الصعوبة خاصة عند بداية الرحلة فى نقطة هامة، وهى : ماعرف عن الاخوة اليمنبين من أنهم ضنينون بما يمتلكون من مخطوطات وأوراق، أذ أنهم بعدونها جزءا من تراث الأجداد والأسلاف، وأنه من الصعب السماح لأحد بالاطلاع عليها أو استعارتها أو تصويرها إلا إذا وجدت الثقة العميقة والحب المتبادل على الأفل.

وسُكل هذه الحميفة الهامة طبيعة الرحلة ، بل وانعكسب على حطواتها ، إذ كانت الخطوات بطسّة وغبر منتظمة ، ومراحلها عفو بذلا تخضع لقواعد وترتيبات مسبقه معينة .

وتحمثلت الخطوة الأولى من الرحلة فى طرح موضوع اهدمامى بجمع الوثائق على نطاق واسع بين الأخوة اليمنيين، ونعمدت أن بكون طرح هذا الموضوع بين مجموعات مختلفة من هؤلاء الاخوة، لعلى أجد من بستجبب، ثم قصدت أن أوسع الحلفات والدوائر التى ألقى اليها عا أطلب، نظرا لقله ما كنت أتلقاه فى المرحلة الأولى.

وكانت هده الخطوة ــ وفد بدأت منذ وفت مبكر من وصولى الى صنعاء ــ ذان نطاق واسع ، فهد ألق بطلبى وأسئلتى هذه ببن الأخوة اليمنيين ، دون مراعاة لاختلاف الأهواء والمسارب والاتجاهات والمذاهب ، اذ كانت الغاية هي : «جمع الوئائق» ، ولو اختلفت مصادرها ، وتنوعت موضوعاتها ، وتناقضت مادنها .

وكانت النتيجة لهذا المسعى كالآني:

- \_ كنت أتوفع من أناس أن بعطوني الكثير، ولكبي لم أتسلم منهم شئا.
  - فوجئت بأن بعض الأخوة قد أعطوا دوں أن أتوفع منهم سبئا .
- عرفت أبضا من أعطى ومبع في نفس الوفت ، أي أنه كان يعطى ما بخناره هو ، ولبس كل ما بلك أو كل ما بلك أو كل ما أبلك أو كل ما أربد .

هذه هي الموافف الثلاثة الني وففها منى الاخوة اليمنيون ، وكانوا بين مانح ومانع أو ما بينها . غير أن شعارى في مرحلة الجمع ، كان هو منديم الشكر للجميع ، وفي نفس الوقت ، أخذ كل ما يفدم إلتي دون انتقاء أو اشتراط ، ودون أن أحدد موضوعا معينا ، أو فترة بذاتها ، ندور حولها الوثائق الني أفوم بجمعها ، فهذا وذاك لم مكن في وسعى أو في منناول بدى ، بل كان التفكير في جمع الوثائن حول محور معين حصورعي أو زمنى هوضرب من الخبال .

وكان الهدف دون سك من وراء توسيع الحلقات التى ألقى إليها بحاجتى الى الوثائق ، ومن وراء تقبل مايقدم الى دون قيود أو شروط سابقة ، كان الهدف من وراء ذلك كله هو زيادة عدد الوثائق ، واطراد ذلك ، فلعل بعضها فى النهاية ، يتفق ولو من قريب أو من بعيد من بعضها البعض ، لكى تدور حول موضوع تاريخى معين ، أو تجلى أحداث فترة زمنية محدة . وقد تحقق هذا المهدف المتواضع ، بعد أن استغرق سنوات عدة ، واحتاج انتظارا طويلا قلقا حتى يتم تنفبذ الوعود المبدولة ، وتطلّب أيضا صبرا ومثابرة مستمرين .

خرح من هذا كله بأن المصدر الأساسى والوحيد لمجموعة الوثائق هذه ، هو ما حصلت علبه من أبدى الأهالى أنفسهم ، ولبس من دور حكومبة رسمبة . و يلاحظ أن أصحاب هذا العطاء يختلفون فيا ببنهم من نواح كشيرة ، مشل الأصول الاجتماعية ، والأوضاع الاقتصادية ، والاتجاهات السياسية ، والمعتقدات المذهبية . . . بل ومن ناحية اختلاف اقامة كل منهم في أنحاء اليمن المختلفة \_ أى من ناحية التوزيع الجغرافي كما بقال \_ وهذه الاختلافات جميعها هي التي أثرت هذه المجموعة من الوثائق بالتنوع والتعدد . . . . وهذا ما كنت أبتغبه .

وترنب على هذه النتيجة نتيجة أخرى ، وهى أن آمالى قد تواضعت رو بدا رو يدا حتى انتهيت الى فكرة بسيطة أمتى بها النفس لأقنعها بمواصلة الجمع والاستمرار فيه ، وهى أنه اذا لم أتمكن من جع ما يكفى من الوثائق لخدمة موضوع معين ، أو لدراسة فترة بذاتها ، فقد يؤدى هذا الجمع \_ على الأقل \_ الى أمر ين هامبن :

أولهما: هوأنه فد يجد أحد الباحثين فيا بعد \_ وثيقة أو أكثر مما أنشر تفيده في أمر ما بالنسبة لموضوع بحثه .

ثانيها: هو أن ننسر مثل هذه المجموعة عد بغرى البعض من الأهالي أو من الجهات الرسمية على نشر مالديهم من أوراف ، لسد الشغرات الكثيرة في الدراسات اليمنية عموما ، وليس في الجانب التاريخي فقط .

ولا سَك أن هذا وذاك سبؤدي إلى إثراء المكتبة اليمنية بالأبحاث العلمية المستفيضة .

وأخيرا فانه يمكن القول بأنه اذا كانت جهود الباحثين الفردية وإذا كان هناك مايفدمه عامة الناس وخاصتهم من خطوات لخدمه فضية الوثائق اليمنية ، إذا كان هذا وذاك مازال له فضل المبادرة

فى اتخاذ هذه الخطوات ، فاننا مازلنا فى انتظار المجهودات المكثفة من قبل الهيئات والجهات الرسمية ـ وخاصة الجامعة ومركز الدراسات اليمنية ـ لانعاش هذه الجهود ، حتى يمكن لهذه الدراسات والأبحاث أن ننمو نموها الطبيعى .

### ترتيب الوثائق ترتيبا زمنيا:

إذا جاز الانتقال من الحديث عن مصادر الوتائق ، إلى الحديث عن طبيعها وكيفية ترتيبها ، فان هذا يسطلق من بديهية معروفة : أن النتائج تترتب على المقدمات وتنبنى عليها ، وأنه طالما تعددت مصادر الوثائق ، فن المتوقع أن تتعدد موضوعاتها ، وان تختلف تواريخها . ولكى يتضح أمامنا مدى المتنوع الموضوعى ، والاختلاف الزمنى ببن وثائق هذه المجموعة ، فانه يكفى القول بأن الأغلبية المعظمى من أصحاب هذه الوثائق هى التى أعطتنى من وثيفة إلى اثنتين فقط ، وأن القليل النادر منه مو الذى أعطى ما يتجاوز هذا العدد . و بالاضافة الى ذلك \_ وعلى سببل المثال \_ فقد قدم السبعض وئيفة برجع الى القرن الثالت عشر الهجرى (١٩ م) ، وأخرى ترجع الى القرن الثالت عشر الهجرى (١٩ م) ، وأخرى ترجع الى القرن الرابع عشر الهبحرى (١٩ م) ، وأخرى ترجع الى القرن الناحية الموصوعبذ أبضا ، وهذا مما زاد من غموض المنهج الذى يجب اتباعه .

وترنب على هذا أنى رأيت أنه اذا كان مصدر الوثائق واحدا ، فقد تختلف الوثائق نفسها فيا بينها موضوعيا و زمسيا . وفي نفس الوقت ، فعند اختلاف مصادر هذه الوثائق ، فقد يتشابه بعضها وتتقارب موضوعيا و زمنيا .

ومن ناحية أخرى ، فقد لاحظت أبضا أن بعض الوثائق تتضمن أكثر من موضوع ، ولهذا يصبح من الصعب اختبار موضعها المناسب من الناحبة الموضوعية لتأخذ ترتيبها بين باقي الوثائق .

ومعنى هذا أن طبعة هذه الوثائن قد شاركت فى فرض المنهج الزمنى الذى اتبعته فى ترتيب هذه المجموعة ، فبناء على المقدمات التى شرحنها عن طريقة جمع هذه الوثائق ، وأنه لم يكن لى حق الاختيار ، و بناء على تنوع موضوعاتها واختلاف تواريخها وسأتناول هذا بالتفصيل فيا بعد فى مجالات أخرى \_ فقد أصبح من الصعب تصنيف «الموضوع» الذى تتضمنه الكثير من الوثائق بين ثناياها ، لا حنوائها على عدد من الموضوعات ، وليس على موضوع واحد .

وقد وجدت بعض الوثائق ــ من بين الجموع الكلى الذى عثرت عليه ، وليس مما ينشر فى هذا الجزء فقط ــ تختص بسعيين « الحكام » و « العمال » ، و بعضها خاص بمنح بعض الامتيازات المعنوية والمادية من قبل الامام القائم ، ومنها أبضا ماهوعبارة عن شكاوى الأهالى التى تتعلق بأوضاع الجتماعية وشرعية مثل الزواج والميرات ، أو أوضاع الرهائن ، كذلك نجد بعضها قد تضمنت قضايا إدارية وما لية واقتصادية وسياسية وقانونية مما سنشير اليه بالتفصيل فها بعد عند التعليق على كل وثيقة

على حده ، وإن كنت لا أستطيع القول بأن هذه الوثائق في مجموعها قد غطت كافة هذه القضايا والنواحى ، وإن كانت تستطيع أن تضىء بعض الجوانب التى تفتقدها الى الآن « المكتبة اليمنية » في مجال الدراسات النظرية .

ومن ناحية الاختلاف الزمنى بين هذه الوثائق ، فقد وجدت أن تواريخ هذه الوثائق قد انتشرت على مساحة زمنية طويلة ، تمتد من القرن الحادى عشر الهجرى (١٧م) الى القرن الرابع عشر الهجرى (١٧م) . غيرأن امتداد هذه المجموعة على طول عدة قرون لا يعنى أنه لا توجد هناك ثغرات وفجوات زمنية قصيرة أو طويلة بين تواريخ هذه المجموعة ، فأحيانا تتقارب هذه التواريخ وتتوالى ليصبح الفارق بين تاريخ كل وثيقة وأخرى يوما أويومين فقط ، وأحيانا أخرى تتباعد التواريخ ليصل الفارق الى حوالى ربع قرن .

نخلص من هذا كله الى أنه قد تعددت موضوعات الوثائق ، والى أنه قد توزعت تواريخها وانتشرت على طول عدة قرون ، لهذا وذاك ظل السؤال الذي برز أمامي منذ أن بدأت جميع هذه الوثائق ، وهو: كيف يتم ترتيب هذه المجموعة عند النشر ؟ ظلّ سوء الا ملّحا يحتاج الى اجابة والى بتّ .

ولم يكن سهلا الوصول الى اجابة سريعة أو نهائية لهذا السؤال ، فقد جرت العادة بين من يتعرضون للدراسات الوثائفية والنقشية ، على أن يرتبوا وثائقهم ونقوشهم فى مجموعات على حسب أصحابها ، أو الأماكن التى وجدت فيها ، أو على أساس موضوعاتها ، أو الدول الغابرة التى خلفت هذه الوثائق والنقوش .. وربحا اختار كل دارس المنهج الذى يروقه ، والذى يصل به الى غايته دون التقيد بمنهج معين مع مراعاة لمبدأ هام وهو الا يكون التغيير خاضعا لهوى ، أو لقانون السهولة والصعوبة .

وأمام هذه المناهج المتعددة ، ونظرا لما سبق شرحه بخصوص الوثائق التي نتعرض لدراستها ، فاننا نجد أنفسنا في النهاية مضطرين الى اتباع أسلوب الترتيب الزمني لعدّة نواح :

فن ناحية ، فان جيع وثائق الجموعة ترجع الى فترة زمنية واحدة ، هى التى نسميها ـ طبقا لما هو سائد عالميا ـ فترة التاريخ الحديث والمعاصر ، حيث أن هذه الفترة تبدأ من القرن السادس عشر الميلادى (العاشر الهجرى) الى الآن .

ومن ناحية ثانية ، فان الوثائق هذه لا تنتمى في مجموعها إلى موضوع معين ، بل تنوعت موضوعات ، وزيادة على ذلك تعددت موضوعات الوثيقة الواحدة في كثير من الحالات .

ومن ناحية ثالثة ، فان الترتيب الزمنى لهذه المجموعة ، قد يسهل أمر الرجوع اليها لمن يشاء من الباحثين والدارسين فيا بعد ، إذ قد يساعد هذا الترتيب أحدهم على الرجوع إلى ماير يد من الوثائق ، طالما أنه قد حدّد أبعاد موضوع بحثه ، وعين زمانه .

ومن ناحية رابعة ، فالترتيب الزمني للوثائق لا يلغى استعمال المنهج الموضوعي أيضا ، طالما أنى جعلت الوثيقة وشرحها والتعليق عليها هي الوحدة الأساسية للبحث ، اذا يمكن ضم بعض الوثائق الى

بعضها البعض ، لكى تلتف حول موضوع معبن ، ولنخلق منها فى النهاية من الموضوعات \_ التى تنبع أساسا من محتويات الوثائق نفسها \_ والتى تغطى بعض نواحى تاريخ هذه الفترة .

ومن ناحية خامسة ، فالترتيب الزمنى لا يضعف ولا ينقص من أهمية الاعتماد على الأصول المنهجية اللازمة لدراسة كل وثيقة على حدة .

وهكذا ، أستطيع أن أحدد المنهج الذى اتبعته فى دراسة هذه الوثائق ، وهو: منهج زمنى ، أى ترتيب الوثنائق هذه الواحدة تلوالأخرى ، طبقا لتاريخ صدورها ، على أن يتم مع الترتيب الزمنى ، القيام بالدراسة الموضوعية ، أى دراسة كل وثيقة على حده ، والاشارة الى عدد منها \_ خلال الدراسة التهيدية \_ للتنبيه الى موضوع معن من موضوعات التاريخ اليمنى .

### وهذا هوما فعلت ....

وقد يبرز هنا سؤال هام ، وهو: هل ستكون هذه الدراسة دراسة وثائقية ، أم دراسة تاريخية ، أم أنها ستكون الا ثنتن معا ؟

ربما تطول الاجابة على هذا السؤال وتشعباته ، غير أن الايجاز يدفعنا الى القول بأن الدراسة التى أقوم بها الآن هي دراسة وثنائقية في المحل الأول ، أما الدراسة التاريخية فتأتى في المحل الثاني ، وفي مكان محدود هو: الدراسة التمهيدية أي القسم الأول من البحث ، وفي التعليقات على الجانب الموضوعي لكل وثبيقة على حدة ، وذلك حتى أشارك أو أساهم في اضاءة بعض جوانب تاريخ البمن ، وان كان هذا لا يعنى أن الدراسة التاريخية ستكون متعمقة شاملة للفترة التي نغطيها الوثائق ، بل ستكون موجزة نابعة من الوثائق نفسها ، تبعا لما يتشابه من وثائق تدور حول موضوعات بذاتها .

بقى أن نشير الى الجانب الشكلى للوثائق من حيث طريقة الكتابة والخط والأسلوب ، وأيضا نوع المورق والحبر وغير ذلك مما يعنى وصف الوثائق ، ذلك قبل تناول جانبها الموضوعى ، وما تثيره الوثائق من موضوعات .

### الجانب الشكلي للوثائق:

يصعب في الحقيقة أن نتحدث عن هذا الجانب بشكل شامل و بتفاصبل وافية نظرا لأمرين هامن :

فين ناحية ، نجد أن طول الفترة التي ترجع اليها هذه الوثائق بجعل من المحتم أن يختلف شكل الوثائق في ابينها ، فقاد سبق أن ذكرنا أنها ننتسب الى حوالي أربعة قرون مضت ، مما جعل \_ أنه من البديهي - أن كل وثبقة تحمل شكلا خاصا وان تتشابه بعضها .

ومن ناحية أخرى ، نجد أنه قد وجد فى البمن أكثر من نظام حكم ، وأكثر من فوة سياسية خلال تلك الفترة سواء كانت إمامية أو بركية أو قبلية ، لذلك كان من البديهى أن تختلف وثائق كل منهم عن الأخرى من الناحية الشكلية .

لهذا وذاك ، قررنا منذ البداية أن يكون إبراز الجانب الشكلى لكل وثيقة على حدة عند بدابة التعليف عليها ، بل و يعد هذا الجانب جزءا أساسيا من التعليق ، على أن نكتفى فى الدراسة التمهيدية بالاشارة الى الملامح العامة ــ سواء المشتركة أو المختلفة ــ التى ميزت وثائق هده الفترة . وقد رأينا أن هذا المنهج قد يتبح الفرصة لتعميق الحديث عن الجانب الشكلى للوثائق أكثر مما لو ركزنا الحديث عن هذا الجانب فى الدراسة التمهيدية .

ويجدر من البداية ، أن مذكر أن هذه المجموعة من الوثائق انما تنتمى \_ في واقع الأمر \_ الى عصر واحد ، هو عصر سبطرة الإمامة على الحكم ، أو على الأقل العصر الذي لعبوا فيه الدور السياسي الأساسي في البلاد ، لذلك غلب على معظمها التشابه في الشكل ، نظرا لنشابه الظروف التاريخية ، وسيطرة الثقافة المعينة الخاصة . ورغم هذه السيطرة ((العلوية) \_ اذا صح هذا التعبير فقد شهدت هذه الفترة تطورات سياسية متعددة ، بدأت بسبطرة الأئمة على الحكم بعد خروج الأتراك من اليمن عام ١٠٤٥ هـ (١٦٣٥م) ، ثم ظهر بالتدر بج ضعف الإمامة الى حد كبير ، حتى وصل الأمر الى عودة الأتراك ثنانية الى صنعاء واحتلال الانحليز لعدن ، فأدى هذا الى انتعاش الامامة وتزعمها لحركة المعارضة من جديد ضد الأتراك حتى تم عقد صلح «دعان» .

وقد انعكس هذا كله على شكل الوثائق وأسلوبها بل وعلى موضوعاتها أيضا كها سنرى فيا بعد فقد حملت الوثائق الأولى من هذه المجموعة توبعات الأئمة على سببل المثال وليس الحصر أما الوثائق المتأخرة منها ، أى التى نرجع الى أواخر القرن الثالث عشر الهجرى (١٩٩م) وما بعد ذلك ، فقد بدأت الأختام تحل محل التوقيعات ، بل ونعددت أشكال هذه الأختام كها ذكرنا فى التعليقات المختلفة . و بالاضافة الى هذا ، فقد اختلف مكان وضع الأختام من وثيقة الى أخرى ، أما الوالى التركى فكان يضع توفيعه أو ختمه عند نهاية الكتابة كها هى العادة المنتشرة حالية . وربما كانت ظاهرة استعمال الأختام مؤخرا من قبل ائمة القرن الثالث عشر الهجرى (١٩٩م) ترجع الى عودة الاتراك الى اليمن وانتشار هذه الصناعة فى البلاد .

وفى داخيل اطار التوقيعات والأختام فقط ، وجدنا بعض الاختلافات من وثيقة الى أخرى ، فنجد أن التوقيعات بدأت بسيطة ، ثم تعقدت أشكالها مع مرور الوقت ، فتعقد رسم التوقيع \_ حتى صعب قراءته \_ كها زادت الألقاب مع مرور السنوات . وكانت الدعوات تلحق بالتوقيعات عادة ، مثلها نرى في بعض الوثائق : « وفقه الله » ، و « لطف الله به » ، كذلك « ان شاء الله » ) التي جاءت بعد توقيع الامام المؤيد بالله . وقد استمرت هذه الظاهرة في الاختام نفسها \_ كها لاحظنا \_ اذ كانت تنتهى

بالدعاء أبضا مثل دعاء ((نصره الله )) ، الذي ظهر على أخنام الامام المنصور والامام يحيى في أواخر القرن الشالث عنر وأوائل القرن الرابع عشر الهجر ببن ( ١٩ ــ ٢٠ م ) . وز بادة على ذلك ، رأبنا أن بعض الأثمة فد أضاف فبل لفبه اسم ((عبدالله )) للتعبير عن التواضع و باعتباره جزء من اللقب أبضا مثل : ((عبدالله المنصور بالله على ) . (وثيفة رفم : ١٢ ، ١٣ ) .

وقد ظهر النغبر والاختلاف ببن أحتام هذه المجموعة من الوثائق أيضا ، فرغم أنها تشابهت من ناحبة استنداره الشكل ، فقد اختلفت من ناحبة النقس الذي وضع بداخل كل منها . وقد رأينا أن حم الامام المنصور محمد (٧ ــ ١٣٢٢ هـ = ١٨٨٩ ــ ١٩٠٤م) كانت حوافه تحاط بزخرفة بسبطة ــ هي خطوط صغيرة متحررة الشكل ــ و بداخل هذه الحواف توجد عباره : « أمير المؤمنين المنصور بالله رب العالمن » .

أما أخنام الامام يحيى ( ٢٢ ــ ١٣٦٧ هـ = ٤ ــ ١٩٤٨م ) ، فقد أحذت عدة صور ونطورت من صوره الى أحرى ، فني البداية استخدم الامام حمّا بشبه خنم أبيه من ناحيه الاستدارة والزخرفه ، وانخذ لنفسه لقبا حاصا \_ كما كانت عادة الأئمة عند توليهم الامامة \_ وهو « أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين » ( ونبعة : ٢٠ ) . وانتقل الحم بعد قليل الى صورة أكثر فنا ، اذ قُسم سطحه الدائري الى تلا ثة أهلَّه ، كل هلال داخل الآخر وأصغر مساحة من الآخر ( وثبفة : ٢١ ) . وقد جاء بأسفلهم وأكبرهم عبارة: « أمير المؤمين المتوكل على الله رب العالمين » ، و ورد بالأوسط اسم الامام على سكل نوقيع: « يحييي بن حمياء الدين » ، أما الأصغر والأخير\_ وهويشبه الدائرة\_ ففد كتب به الدعاء المعتاد: « نصره الله » . و يسدو أن صناعة الأختام كانت قد تفدمت نسبيا حينذاك ، فظهر للإمام ختم كسابقه ، يعلوه حم آحر\_ وملصق به \_ على شكل مستطيل و بداخله البسملة ، وظهر هذا المستطيل منقسها إلى فسمبن وحوافه مزخرفة بشكل مفبول ( وثيقة : ٢٤ ) . وكانت العادة أن تكتب البسملة بخط اليد ، ولكن بدو أن استعمال هذا الختم ــ ذي البسملة ــ كان بهدف التظاهر السياسي أمام الأتراك حسنذاك ، وإظهار العظمة ، ورعاً يؤكد هذا أن خنم الامام ظل أكبر حجما من الختم الذي استخد مه الوالي النركي والذي ظهر على بعض الوثائق كها سنرى . وقد ظل الامام يحيى يستخدم الختم الدائري ، والآخر ذي البسملة ، جنبا إلى جنب فترة غير قصبرة . أما ختم الوالي التركي ، فكان مسنديراً ، أبضا ، لكنه كان أصغر حجما بالنسبة لأخنام الائمة ، وكان أكثر بساطة ، إذ لم بكتب به الا اسم الوالي ــ وهومحمود نديم حبنداك ــ و بأسفله ،ار بخ صنعه كها نرجح ، وبجانب الختم كان الوالي يضع مه قيعه ، وكان الخنم والتوقيع بوضعال بأسمل الوثيقة ، أي عند نهاية أسطرها .

وفد كان للامام بحسى ختم خساص ، استخدمه لأغراض معينة كما سنرى ، وذلك بالاضافة الى الأخسام السابق الاشارة اليها . وهذا الختم كان يشبه الختم الدائري الكبيرذا الأهلة ، لكنه أفل حجها ، كما كما كما كان بطبع بالحبر الأزرق ، وليس باللون الأحمر الذي اعتاد الإمام استعساله . وكان الإمام

يستمعل هذا الخنم الصغير ذا الحبر الأزرق عندما يريد أن يمهر به الإيصالات ــ أو « النظائر » ــ الست يرسلها الى أتباعه وأنصاره الذين يقدمون اليه الهدايا والزكاة ، فكان حينذاك يستخدم ذلك الحتم الخاص الذي ظهر في بعض الوثائق ( وثيقة : ٢٩ ، ٣١ ) .

و بالإضافة الى هذا وذاك ، فقد ظهر للامام يحيى ــ على الوثائق التى عثرنا علبها ــ ظاهرتان تلفنان النظر ، الأولى : هى توقيعه على إحدى الرسائل المرسلة إلى شخصية بارزه فى ذلك الوقت ، فكان التوقيع هو : « مملوككم يحى بن الامام سامحه الله » ( وتيقة : ١٩ ) . و ببدو أنه لم يكن يسمح لأبناء الأئمة باستخدام الأختام ، لذلك كان عليه وضع توقيعه حسب ما تفتضيه الأوضاع . أما الظاهرة الثانية : فقد رأينا أنه كان يستخدم تعبيرا خاصا للاشارة الى أن الخطاب المرسل إنما هو ملحق بخطاب سابق له ، فاستخدام العبارة السائدة حينذاك وهى : « الحاوى خير » عند بداية رسالته ، كما رأينا فى رسائل أخرى عبارة : « زيادة خير » وقد شرحنا معنى هاتين العبارتين فى موضعها . ( وثيفة رقم : ٧٤ ) .

وهناك صورة خاصة اتضحت بأغلبية وثائق المجموعة ، وخاصة تلك التى صدرت من قبل الاثمة أو كتاب دواو ينهم ، إذ تميزت هذه المجموعة بأن سطورها لا تبدأ مع بداية الصفحة ، بل كانت الكتابة تبدأ عند حوالى منتصف الصفحة ، حتى توضع البسملة والتوقيع أو الختم بأعلاها . وكانت هذه البداية تجبر كاتب الوثييقة على أن يلف بسطورها الى الهامش ثم الى أعلى لا كمال كتابته ، ولاستغلال الفراغات المتاحة بالصفحة . وهكذا تنتهى الكتابة ، وكأن سطور الوثيقة تدور حول نفسها ، اذ تبدو بعض هذه السطور مقلوبة بالنسبة للأولى ، و يضطر المرء الى تقليب الوثيقة بين يديه ليتابع قراءتها . وقد يؤدى هذا الشكل الخاص الى الإرتباك عند النظرة الأولى — اذا حاول المرء قراءة مثل هذه الوثائق ، غير أن تبدأ القراءة عند البسملة والتوقيع أو غير أن تبدأ القراءة عند البسملة والتوقيع أو الختم ، وتنتهى عند وضع تاريخ كتابتها ، وأن إستطراد المعنى هوالذى يقود القارىء من جزء الى آخر .

غير أن هذا لا يعنى أنه لا توجد بعض الوثائق التي تميزت بمميزات أخرى مختلفة ، بعضها بمنى بحت ، مثل وثيقة بيع قطعة أرض (وثيقة / ٩) ، والبعض الآخر ذو صلة بالحكم التركى ونظامه ، أو بالأحرى تلك الوثائق التي صدرت من قبل الأتراك أو الموجهة إلى مسئوليتهم ، اذ كانت هذه الوثائق مستقيمة السطور ، وتبدأ الكتابة بها عند بداية الصفحة ، كما أن عرض الموضوعات بها يأتى مرتبا حسب تسلسل الموضوع ، وقد وضح هذا بالوثيقة رقم : ١٦ .

أما من ناحية التاريخ الذي كان يوضع عند نهاية الوثيقة ، فان هذا يثير ملاحظتين هامتين :

أولاهما: أن التاريخ المسائد طوال تلك الفترة ، كان التاريخ الهجرى نظرا لسيادة الفكر الاسلامي فقط حينذاك ، فكان لزاما أن نشير إلى التاريخ الميلادي بجانب التاريخ الهجرى حتى يسهل على القارىء الحديث أن يتعرف على موقع الوثيقة من التاريخ الذي تعود إستعماله حاليا ، وهو التاريخ

الميلادى . غيرأن الاعتماد على التاريخ الهجرى فقط حينذاك قد أدى الى بروزعدة مظاهر إختصت بها وثائق تلك الفترة ، منها أنه كان أحيانا يختصر تاريخ السنوات ، فلا يذكر الاتاريخ السنة فقط دون الاشارة الى القرن نفسه ، وعندئذ كنا نضطر الى إكمال التاريخ الهجرى للإشارة إلى القرن ، وكان الأعتماد فى ذلك على سياف الحديث ، أو على الختم المطبوع على الوثيقة نفسها . وبمس الإختصار أحيانا اسم الشهر العربى ، فكان لا بشار الى شهرى : ذى القعدة وذى الحجة الا بـ « القعدة » و « الحجة » و فقط ، نظرا لإستخدام التاريخ الهجرى والتعود عليه كها ذكرنا من قبل .

ثانيها: أنه كان بلاحظ أن وضع التاريخ كان يعنى انتهاء سطور الوثيقة ، فقد كانت العادة بالنسبة للخطابات التى تصدر من قبل الإمام وكتاب ديوانه ، أن الإمام نفسه هو الذى يضع تاريخ الوثائق ، اذ كان الكتباب يعدّون الردود المطلوبة تم يعرضونها على الإمام ، ليضع الختم والتاريخ أو ليضيف ما شاء من عبارات ، ثم بضع الختم والتارخ للتدليل على إكمال تلك الردود . و يبدو أن كتاب الديوان كانوا ينعمدون عدم وضع التاريخ تأدبا ، حتى يتركون للإمام فرصة إضافة ما يشاء من عبارات ، أو حتى يضع التاريخ الذى يراه ، إذا أراد تأجيل إرسال الخطاب الى أى موعد يشاء ، وان كتا لا ندرى كيف كانت آداب تلك الدواوين حينذاك . لهذا ، فقد كانت عبارة : «حرربتاريخه» كتا لا ندرى كيف كانت آداب تلك الدواوين حينذاك . لهذا ، فقد كانت عبارة : «فلا بالخطاب، أو بعد إضافة ما يشاء وضعه . أما الخطابات العادية ، أو التى تصدر من قبل الأتراك ، فكان كاتبها هو أو بعد إضافة ما يشاء وضعه . أما الخطابات العادية ، أو التى تصدر من قبل الأتراك ، فكان كاتبها هو الذى يضع التاريخ ، وكانت العادة أن يوضع التاريخ عند نهاية الوثيقة أيضا ، وليس كها هى العادة حاليا ، اذ يوضع التاريخ بأعلى الكتابات .

وقد اختلفت الوثائق فيا بيها من ناحية جودة الخط ، فبعضها كان جيد الخط مقروءاً الى حد كبر ، ولم وخاصة المتأخر زمنا منها ، أما البعض الآخر فكان سيء الخط حتى صعب فراءته الى حد كبر ، ولم نتمكن من قراء نه الا بعد محاولات عديدة . ومما زاد من صعوبة قراءة هذه الوثائق ، أن الأقدمين كانوا بهملون وضع النقاط على الحروف ، أو بالأحرى كانوا يتركونها غير معجمة . وقد وضع هذا بشكل كبير في الوثائق التي ننتمى الى الفرنبن الحادى عشر والثاني عشر الهجر بين (١٨/١٧م) — حتى أن أغلبها كان غير معجم نماما — أما الوثائق الأخرى التي نرجع زمنيا الى ما بعد ذلك ، فقد ازداد إعجام الحروف بها نسبيا ، وان لم يكن الإعجام كاملا كها تعودنا حاليا . وقد حرص بعض الكتاب — طبقا لقواعد الكتابة القديمة على وضع نقطة نعت كل من حرفي الدال والطاء للتدليل عليها ، وفي نفس الوقت يهملون إعجام حرفي الذال والظاء وفضلا عن ذلك ، فقد تعود كتاب تلك الفترة تخفيف — أو الكتاب الممزة ، اذ كانوا لا يضعونها في المواضع التي إعتادها الجميع حاليا ، مثل همزة كل من ماء ، ساء ، لواء ، وغيرها . ومما بلفت النظر أيضا — في النواحي الشكلية لهذه الوثائق و وجود أخطاء املائية في بعضها ، أو اذا أحسنا التقدير ، فيمكن القول بأن رسم كلمات بعض الوثائق قد اختلف عن الرسم في بعضها ، أو اذا أحسنا التقدير ، فيمكن القول بأن رسم كلمات بعض الوثائق قد اختلف عن الرسم الذي نعرفه الآن ، مما كان يز مد من صعومة قراءتها .

وهناك أمر هام مشترك بين جميع وثائق تلك الفترة ، وهوأن أصحابها لم يعرفوا استعمال الفصلات المتى تقسم الجملة الى عبارات ، أو النقاط التى تفصل بين جملة وأخرى ، أو علامات الاستفهام والتعجب ، أو غيره مما إنتشر إستعماله حاليا ، لزيادة توضيح معانى الجمل ، كذلك المعنى العام ، لذلك كانت سطور الوثيقة تتوالى حتى يبدو أن ما جاء بها وكأنه جملة واحدة . غيرأننا لاحظنا فى بعض الوثائق ــ وخاصة التى تتضمن أكثر من موضوع ــ وجود حرف الهاء (هـ) ولفظة (بت) عند نهاية كل موضوع وليس عند نهايات الجمل ، وهما من الاشارات التى كانت تستعمل فى الخطوطات البنية التى تعودنا الاطلاع عليها .

أما أنواع ورق هذه الوثائق ، فقد كان أغلبه من الورق السميك القديم الصنع ــ و يقال أنه كان يرد من الهند الله عنه من المند أما القليل منه ، فكان من الورق الرقيق الحديث الصنع الذي يشبه ما نستعمله حاليا ، وهو مما أحضره الأتراك معهم أثناء حكمهم الثاني لليمن ــ ( ١٨٧٢ ــ ١٩١٨م ) .

و يلاحظ أن الوجه المكتوب من أصول هذه الوثائق يميل الى الاحرار، و يرجع هذا الى رش هذا الموجه بمسحوق أحر لتجفيف الحبربعد الانتهاء من الكتابة . وكان هذا المسحوق يجلب من سفوح بعض الحببال على شكل أحجار صغيرة ثم يسحق جيدا ، و يعد لدى الكتاب لاستعماله عند اللزوم . وسبب اللجوء الى هذه الطريقة هونوع الحبر المستعمل حينذاك ، والذى كان يصنع بالطريقة القديمة . وكان الأقدمون يجمعون تراب . دخان الأسرجة القديمة و يعجنونه بالماء ، ثم يضيفون اليه قليلا من مادة سكرية وهي عصير حبات الرمان ، لتثبيت الحبر عند الكتابة . والواقع أن استعمال هذا النوع من الحبر ثم رش الكتابة بهذا المسحوق الأحرقد حافظ على وضوح الكلمات ولمعانها . وكأنها قد كتبت بالأمس القريب ولم ينقض عليها ذلك الزمن الطويل .

وعلى عكس ذلك ، فقد أساءت طريقة الاحتفاظ بهذه الوثائق الى بعضها ، فنظرا لعدم إستعمال الملفات لحفظ الأوراق ، كان أصحاب الوثائق يطوونها طيا لتصبح ذات شكل إسطوانى ، أو تثنى ثنيات رفيعة ، وهذا وذاك حتى لاتحتل حيزا عند حفظها . وقد أدى هذا الى تآكل حروف الثنيات مع طول الفترة وكثرة الاستعمال ، فأدى هذا بالتالى الى ضياع بعض الحروف والكلمات ، ونتيجة لهذا ظهرت خطوط عرضية في بعض صور الوثائق كها سنرى .

### منهج النشر:

هنا تجدر الاشارة الى المنهج الذى اتبعناه عند نشر هذه الوثائق بعد أن تحدثنا عن كيفية الحصول عليها ، وعن جانبها الشكلى . ويمكن القول بأننا قد تعاملنا مع هذه الوثائق من حيث المبدأ للما يتم التعامل مع المخطوطات عند تحقيقها . لذلك ، فقد قنا بنسخ كل وثيقة كها هى ، ثم شرحنا ماغمض بها ، أو ما المحتاج الى تعريف ، مثل الأعلام والبلدان ، في الهوامش ، وأتبعنا ذلك بالتعليق على ما أبرزته من

الناحيتين: الشكلية والموضوعية. غيرأن هناك ملاحظة هامة يجب الاشارة اليها لتوضيح الخلاف بين تحقيق الخطوطة ونشر هذه الوثائق، وهوأن تحقيق الخطوطة أسهل بكثير من نشر الوثائق، اذ أن من المعروف أن الخطوطة قد كتبت بقلم مؤلف معين، لذلك يسهل التعرف على خط وأسلوب الكاتب واتجاهه الفكرى أيضا، بعد قراءة عدة صفحات فقط من مؤلفه. أما مجموعة هذه الوثائق، فقد كتب كل منها بقلم كاتب معين \_ أوبالأحرى بأسلوب وخط خاص يختلف عن غيره \_ وذلك فضلا عن اختلاف الفترات الزمنية التى كتبت فيها كل منها، ولذلك احتاجت كل وثيقة الى جهد ومعاملة خاصين عند نسخها ونشرها.

ورغم ذلك ، فان انتساب هذه المجموعة من الوثائق الى مرحلة تاريخبة واحدة ، جعل هناك بعض التشابه فيا بينها ، مما ساعدنا بعض الشيء على فراءتها ونسخها ، فقد وجدنا \_ على سبيل المتال \_ أنه قد تشابهت الوثائق فيا بينها من ناحية عدم إعجام الحروف ، كما تقارب بعضها الى بعض من ناحية شكل الحروف وكيفية رسمها ، فساعدنا هذا على قراءتها ، وعلى التغلب على صعوباتها .

وكيفها كان الأمر، فقد رسمت لنفسى خطة موحدة للتعامل مع هذه الوثائق، رغم الاختلافات التى أشرت اليها أثناء الحديث عن الناحية الشكلية، والتى أوضحتها، عند التعليق على الجانب الشكلى على كل منها على حده. وتتمثل هذه الخطة في إعتبار أن الوثيقة هى الوحدة الأساسية في هذا البحث. اذ وضعنا عند بداية الحديث عن كل وتيقة صورة الوثيقة نفسها، ثم قمنا بنسخها كما هى، حتى تتضح طبيعة اللغة والأسلوب أمام المهتمين بأمور اللغة العربية وتطورها، باعتبار أن اللغة كائن حى، يتطور بتطور الحياة. وفي نفس الوقت، رأينا أثناء النسخ أن نضع الرسم الصحيح أو الشائع حاليا بين قوسين، كذلك أعجمنا الحروف أى وضعنا النقاط على حروفها وحرصنا على وضع الهمزات في أماكنها، أما الكلمات التى وضحت بها الأخطاء الاملائية، فقد وضعنا مارأيناه صحيحا أوالذي تعودنا رؤيته حاليا من ناحية رسم الكلمات بين قوسين، حتى نجمع بذلك بين الرسم القديم للكلمات و بين حديثها، أو بالأحرى لكى نحافظ على طبيعة النص من بذلك بين الرسم القديم للكلمات و بين حديثها، أو بالأحرى لكى نحافظ على طبيعة النص من ناحية ، وعلى ما يساعد على قراءته بالنسبة للقارىء الحديث من ناحية أخرى .

ونظرا لأن ماجاء بالوثائق كان متواصلا دون أية تقسيمات أو فواصل ، فقد قسمنا ماورد بكل وثيقة الى فقرات اذا كان الأمر يحتاج الى ذلك ، كما وضعنا التواصل والنقاط اللازمة لزيادة توضيح العبارات والجمل ، وغير ذلك مما ساد حاليا عند الكتابة ، ومما يساعد على توضيح المعانى .

وقد وضعنا فى الهوامش شرح الألفاظ والتعبيرات التى كانت لها دلالة تاريخية ، والتى يصعب فههمها خارج الاطار اليمنى أوحتى بين قطاع عريض من الأجيال اليمنية الجديدة . كذلك حرصنا على ترجمة الأعلام والتعريف بالبلدان والموآقع والقبائل ، كما حققنا الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وغيرها مما كان يحتاج الى توضيح . ونظرا للاعتماد على التقويم الهجرى فقط فى تأريخ هذه الوثائق ، فقد

قابلنا كل تاريخ هجرى بما يقابله من تاريخ ميلادى ، حتى يسهل للقارىء الحديث معرفة موضع الوثيقة من التاريخ الذي تعود إستعماله حاليا إلى جانب التاريخ الهجرى .

وقد فكرنا في وضع عنوان لكل وثيقة ، لكن كان من الصعب تحقيق ذلك نظرا لاحتواء الكثير منها على عدة موضوعات مختلفة ، فبعضها ، على سبيل المثال ، يتناول ناحية شرعية الى جانب نواح مالية وإدارية ، والبعض الآخر قد يبدأ بموضوع سياسى ثم يتدرج الأمر الى موضوعات شرعية ومالية ، وهكذا . كذلك فكرنا في وضع عبارات مختصرة عند رأس كل وثيقة لنشير الى مابها من موضوعات ، غير أننا قلا رأينا أن هذه الحنطوة قد تقلل من قيمة وأهمية قراءة الوثيقة نفسها ، وقد تؤدى الى فرض فهم معين لما جاء بها ، فكأننا بذلك نضع رؤية مسبقة أمام الغير عمن يريد الاستفادة بموضوع الوثيقة ، وتكون لديه نظرة أعمن ، وتفسير أدق لما ورد بين سطورها . لهذا وذاك ، اكتفينا بترقيم الوثائق ترقيا مسلسلا بعد أن رتبناها ترتيبا زمنيا كما ذكرنا من قبل . وفي مقابل هذا ، أفضنا في التعليق الذي كتبناه عقب كل وثيقة على ترتيبا زمنيا كما ذكرنا من قبل . وفي مقابل هذا ، أفضنا في التعليق الذي كتبناه عقب كل وثيقة على أشرنا الى ماجاء بهذه الوثائق من موضوعات خلال الحديث عن الجانب الموضوعي بها للإرشاد إلى ماورد بها من جوانب عدة ، فلا نغلق الباب بذلك أمام الغير من المهتمين بالدراسات البنية غير التاريخية ، وحتى نكون قد ساهمنا بقدر المستطاع في شرح هذه الوثائق بما وصلنا اليه من فهم وتفسير . أما وضع وصتى نكون قد ساهمنا بقدر المستطاع في شرح هذه الوثائق بما وصلنا اليه من فهم وتفسير . أما وضع أسم مرسل الوثيقة وإسم المرسل اليه وكأنه عنوان لكل وثيقة ، فقد رأينا أنه لا جدوى حقيقية من وراء ذلك ، بل كان هذا يعد من باب التكرار لاغير .

وقد شاهدنا فى بعض الوثاثق أن ردود الأثمة على ماجاء بها قد سجّل بأعلاها ، كما كانت عادة الائمة حيد نذاك ، لكننا رأينا عند النسخ أن نضع الموضوع المعروض أولا ثم نتبعه بالرد ، حتى نلتزم بالترتيب الموضوعي لما يرد بكل وثيقة ، اكتفاء بأن وضع الوثيقة قد يوضح الترتيب الذى جاء بها .

كذلك حرصنا على آن نضع الألقاب الواردة بالوثائق كما هى ، سواء كانت الألقاب الخاصة بالأثمة ، أوتلك التى كان يسبغها هؤلاء على المرسل اليهم ، أوأيضا الألقاب التى كان يتبادلها الأهالى فيا بيهم فى خطاباتهم العادية . وقد اتضح ميل االأثمة \_ وخاصة فى الوثائق الأولى من هذه المجموعة لى استعمال ألقاب التفخيم والتعظيم قبل أسمائهم \_ كذلك كان يفعل كتاب دواو ينهم \_ وذلك عند توجيه خطاباتهم وأوامرهم الى الأهالى ، و يبدو أن ألقاب الأثمة التى استعملوها هنا كانت قديمة متوارثة ، فقد أشار اليها القلقشندى (صبح الأعشى فى صناعة الانشا ، ح : ٦ ، ص : ١٢٣) بقوله أن اثمة الزيدية باليمن استعملوا ألقابا عدة مثل : الامامى النبوى العلوى الفاطمى الحسنى . . . ، بالإضافة الى لقب الامام الخاص مشل : المؤيدى ، المنصورى ، المتوكلى ، المادى . . . الخ .

أما الألقاب الأخرى التي استخدمت ، ونعت بها أصحاب هذه الوثائق ، فقد إختلفت من إسم الى آخر ، ومن وثيقة الى أخرى . وقد لمسنا في وثائق هذه المجموعة الأولى ، أن ألقاب عامر بن عبد الوهاب

القصار وابنه على سبيل المثال قد اختلفت من وثيقة الى أخرى (انظر الوثائق: ١، ٣، ٤) مما يدل على أن الألقاب لم تكن محددة حتى أو في ذلك الحين، أما بعد ذلك كما ظهر فى الوثائق المتأخرة من المجموعة فقد تقننت الألقاب إن صح هذا التعبير واصبح لكل اسم لقب، حتى كان يكتفى بذكر اللقب فقط للدلالة على الإسم وخاصة أثناء فترات الحرب للحرص على الناحية الأمنية، وأحيانا أخرى كانت الألقاب تسبق الاساء كما سنرى فى كثير من الوثائق.

ويمكن أن نشير هنا الى تلك القاعدة التى لمسناها خلال تلك الوثائق والتى تدل على أنه قد أصبح هناك تقنين للألقاب ، فقد كان من يسمى محمد يطلق عليه لقب «العزى» ، وهو اختصار للقب عن الاسلام وعز الدين . أما كل من كان يسمى أحمد ، فيطلق عليه «الصفى» ، وهو اختصار للقب صفى الاسلام وصفى الدين ، ومن كان يسمى عبدالله ، كان يطلق عليه لقب «الفخرى» وذلك اختصار للقب فخر الاسلام وفخر الدين .

أما من كان يسمى حسن وحسين ، فكان يطلق عليه لقب « الشرفي » ، وذلك اختصار للقب شرف الاسلام وشرف الدين ، وغير ذلك من الألقاب الكثيرة .

وهكذا أصبح لدينا ألقاب معينة تشير الى أساء محده ، وهى القاب مازالت متبادلة بين الاهالى فى اليمن إلى الآن وقد أشرنا الى هذا كله باستفاضة و وضوح خلال الهوامش والتعليقات التى وضعناها عقب كل وثيقة على حدة لنبرز مابها من جوانب شكلية وموضوعية أما من ير يد التوسع فى معرفة تاريخ الالقاب وتطورها طوال التاريخ الاسلامى فيرجع الى كتاب الدكتور حسن الباشا: « الألقاب الاسلامية فى التاريخ الوثائق والآثار».

وأخيرا ، فلاشك في أن المهج الذي اتبعناه والذي كان يعتمد على أن نشر الوثيقة ووضع هوامشها ثم التعليق عليها من الناحيتين الشكلية والموضوعية هوالوحدة الأساسية في البحث قد ساعد على إبراز ماجاء بكل وثيقة من جانب هاتين الناحيتين ، فقد تحدثنا عن شكل كل وثيقة على حده سواء تشابهت أو اختلفت مع غيرها من الوثائق مع أبراز أوجه . . التشابه أو الاختلاف . كذلك عند الحديث عا جاءت به كل وثيقة من موضوع خاص أو جديد ، وقذ أشرنا من حين إلى آخر الى أوجه التشابه بين الموضوعات الختلفة إذا وجدنا أن هناك تشابها أو إختلافا . وقد يقال أن هذا المنهج قد أدى الى بعض التكرار خلال التعليق على الوثائق ، غير أن هذا قد حدث فقط عند شرح بعض الألفاظ والتعبيرات المحلية التي كانت تحتاج الى مزيد من الشرح والتعليق . وقد أضاف هذا كله إضافات جديدة وعديدة عند شرح هذه الألفاظ والتعبيرات التي كانت تستخدم حينذاك ، والتي كانت لها دلالاتها التاريخية والتي كادت أن تندثر حاليا .

### الجانب الموضوعي للوثائق:

لم يكن المقصود بالتعرض لهذا الجانب هوأن نكتب بحثا تاريخيا مستفيضا عن الفترة التي ترجع اليها هذه الوثائق ، بل المقصود هوالاشارة أو التنبيه الى موضوعات الوثائق للفت الأنظار اليها ، أو لتحديد مواضعها على الأقل ، لذلك رأينا أن يكون التركيز على الجانب الموضوعي بكل وثيقة عند التعليق على الوثائق نفسها .

وقد اتبعنا هذا المنهج لأمرين هامين:

أوهما: أن مجموعة الوثائق تنتسب الى فترة تمتد من بداية استقلال اليمن عن الحكم العثماني الأول عام ١٩١٨م عام ١٠٤٥ هـ ( ١٦٣٥م) الى نهاية الحكم الشانى عند نهاية الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٨م ( ١٣٣٧/٦ هـ) ، وأن تغطية هذه الفترة الطويلة من تاريخ اليمن يحتاج الى بحث ، بل والى بحوث طويلة مستقلة ، لا يتسع لها المجال هنا .

ثانيها: أن هذه الوثائق لاتكفى \_ من ناحية الكم أو الكيف \_ لتكون المراجع الكافية لكتابة تاريخ هذه الفترة الطويلة ، فهى ليست بالكثرة أو بالتصنيف اللازمين لتكون المراجع الوافية ، بل لابد من الرجوع الى المراجع الغفيرة \_ من مخطوطة ومطبوعة \_ لتغطية تاريخ هذه الفترة ، وليس هذا هو المطلوب من وراء هذا البحث .

لهذا وذاك ، رأينا أن نكتفى بالتوسع فى التعليق الموضوعي على كل وثيقة على حده ، فنشرح ماجاء بها شرحا مستفيضا ، وذلك فى داخل الاطار التاريخي الحيط بها ، ومع توضيح الملابسات التي صاحبت صدروها . وهكذا تستطيع كل وثيقة أن تنطق بما جاء بها وأن تضيف ما نضىء به جانبا معينا من جوانب تلك الفترة في مجالات الحياة اليمنية المختلفة .

وقد فكرنا في هذا المنهج منذ أن بدأنا في إعداد هذا البحث ، فلعل إحدى الوثائق قد تأتى باضاءة جديدة ، أو قد تنفجر موضوعا معينا يصبح فيا بعد \_ وفي حد ذاته \_ موضوعا لبحّث طو يل جديد يخدم جانبا من جوانب تاريخ البمن الحديث .

وقد سبق أن ذكرنا في المقدمة ، وعند الحديث عن كيفية الحصول على هذه الوثائق ، أنه لم يكن بوسعنا اختيار الوثائق التي نحصل عليها ، لقلة ما يقدم الينا ؛ ولعدم وجود دور للوثائق ، لذلك رأينا أن كل وثيقة حملت موضوعا مستقلا يختلف عها أتت به الأخريات . ورغم تشابه بعضها من ناحيه الموضوع سكها سنرى سفانها لم تدرحول محاور محددة تستطيع أن تخلق فيا بينها موضوعات متكاملة . ونتيجة لهذا ، التزمنا بترتيب الوثائق حسب تواريخها وليس حسب موضوعاتها سكها ذكرنا من قبل سغير أن ما التزمنا به من ترتيب زمنى ، قد يساعد الآن في عرض الجانب الموضوعي .

و يتنضح هذا إذا بدأنا تقسيم مجموعة الوثائق إلى مجموعات صغيرة تبعا للفترات التاريخية والأوضاع السياسية التي مربها البمن حينذاك . و يبدو هذا إذا عرفنا أن الوثائق الأولى إلى الثالثة عشر ، ترجع

إلى فترة ازدهار الامامة القاسمية التى تولت حكم اليمن بعد خروج العثمانيين الأول منه . وتدور موضوعات هذه المجموعة باستثناء الوثيقة التاسعة بحول محور واحد ، وان اختلفت التفصيلات من واحدة إلى أخرى ، فهى توضح العلاقة بين ائمة تلك الفترة ، و بين بعض كبار الشخصيات ممن كانوا يتولون الوظائف المامة حينذاك ، وممن كان الأئمة يحرصون على رفع شأنهم بين معاصريهم ، وعلى تقريبهم اليهم بمنحهم الامتيازات المعنوية والمادية .

ولقد كان الأثمة في البداية يكتفون بإسداء التوجيهات المعنوية إلى تلك الشخصيات ، نظرا لقوة الدولة في عهدهم ، أما بعد ذاك ، فقد مال الأثمة إلى منح الامتيازات المادية \_ إلى جانب التوجيهات المعنوية \_ لضمان شدّ هؤلاء اليهم ، وربطهم بهم لاعتمادهم عليهم في حكم البلاد ، مما كان يدل على اتجاه الدولة الى الضعف ، نتيجة تنافس الأثمة فيا بينهم . وكانت أغلب هذه الامتيازات المادية عبارة عن إعفاءات معينة مما كان يتحمله باقى الأهالي من معاصرهم ، وذلك نظير مايقوم به هؤلاء عبارة عن إعفاءات معينة مما كان يتحمله باقى الأهالي من معاصرهم ، وذلك نظير مايقوم به هؤلاء من خدمات للدولة . وقد رأينا أن كل إمام كان يحرص على نجديد مثل هذه العهود لأصحابها ، كذلك حرص هؤلاء على الحصول على توقيعات الأثمة \_ كلما قام إمام جديد \_ لبقاء مراكزهم السياسية وأوضاعهم الاجتماعية . أما الوثيقة التاسعة ، فهي وثيقة بيع قطعة أرض بين إثنين من الاهالي ، وقد أوضحت لنا أن الملكية الخاصة كانت قائمة مستمرة حينذاك ، وانه لم تكن هناك مشاعية بين القبائل كما هو شائع خطأ عن القبائل اليمنية .

أما المجموعة الثانية \_ إذا صح لنا الاستمرار في تقسيم مجموعة الوثائق الى مجموعات صغيرة \_ فهى الوثائق التبى تنتسب الى فترة عودة العثمانيين الى «صنعاء»، و بداية فترة حكمهم الثانى لليمن، حتى بداية عقد صلح « دعان» المشهور \_ عام ١٣٢٩هـ ( ١٩١١م)، وهو الصلح الذي غير من طبيعة العلاقة بين الامام القائم و بين الأتراك. وتضم هذه المجموعة الوثائق من رقم: ١٤ الى الوثيقة رقم: ٢٦.

غير أن وثائق هذه المجموعة تختلف فيا بينها بشكل واضح ، فبعضها يبرز طبيعة العلاقة الجديدة بين الأثمة والأهالي ، وهي التي اختلفت فيها اللهجة إلى حد كبير بين الطرفين ، فالأثمة الأول \_ أصحاب المجموعة السابقة \_ كانوا عند قة السلطة في البلاد ، وكانوا قادرين على منح الامتيازات المادية والمعنوية كما ذكرنا من قبل ، أما أثمة هذه الفترة ، فكانوا يتخاطبون مع الأهالي بلسان آخر ، وهولسان التودد والتقرب ، إذ كانوا يطلبون منهم الوقوف ضد الأتراك تحت شعار الوقوف إلى جانب الشعائر الاسلامية التي خرج عليها الأتراك ، أو يحثونهم على الجهاد ، أوبالاحرى يشجعونهم على الاستمرار في اتخاذ المواقف التي اتخذوها ضد الأتراك كمبادرة منهم . وقد تشجع الإمام المنصور بالله محمد رغم الظروف الحرجة التي أحاطته \_ على أن يصدر \_ كسابقيه من الأثمة \_ عهدا لبيت الربيدى \_ وهم

من كبار تجار صنعاء حينذاك \_ يحفظ به لهم أوضاعهم وحقوقهم السابقة ( وثيقة رقم : ١٧) . وفى نفس الوقت يعبر نفس الامام في وثيقة أخرى ( رقم : ١٨) عن شكواه من تقاعس الأتباع والأنصار عن القيام بالجهاد ضد الأتراك .

ولم يختلف الأمر في إطار هذه المجموعة بين موقف الأمام المنصور وموقف ابنه الامام يحيى ، اذ تعد سياسة الابن امتدادا لسياسبة أبيه ، سواء ضد الأتراك ، أو اتجاه الأنصار والأتباع من الأهالى ، وذلك لا تحاد المخرض و وحدة الهدف ، ضد العدو المشترك أى الأتراك وتجاه النصير المأمول وهم الأهالى ، وقد ظهر هذا في عدة وثائق كما أوضحنا خلال التعليقات ، كما أن هذا هو الذى دفعنا في الأهالى ، وعد ظهر هذا في عدة وثائق كما أوضحنا خلال التعليقات ، كما أن هذا هو الذى دفعنا في الأهال سابق إلى القول بأن الامام يحيى قد استفاد من مشاركته لابيه المنصور في أمور الإمامه والحرب ، وانعكس هذا على تصرفات الابن في بداية امامته على الأقل .

ورغم التهاب الأحداث خلال تلك الفترة \_ كها يتأكد من دراسة التطورات التاريخية ، وكها يتضح مما جاء بأغلب وثائق هذه المجموعة \_ فقد أظهر بعضها أن الامام يحيى حاول أن يلعب حينذاك أدوارا مختلفة ليؤكد وجوده في كافة المجالات التي كان على الامام أن يلعبها حتى يقبت أقدامه أمام الأتراك وأمام منافسيه على الإمامة ، وحتى ينجح في جذب الأنصار اليه . وقد ظهر دور الامام السياسي غندما أراد أن يجدد « تهجير هجرة ظفار ذيبين » ( الوثيقة رقم : ٣٢ ) حتى يوجد بقعة سياسية آمنة من ناحية ، وتخضع لنفوذه من ناحية أخرى . كذلك شارك الامام يحيى في الأمور المدنية ( الوثيقة رقم : ٢٢ ) ليد لى برأيه في نشر كتب التراث ، وان كان قد اعتذر عن ذلك للظروف الحربية والسياسية التي كان يخوضها ، وفي نفس الوقت كان يدلى برأية في القضايا و يبت فيها ( وثيقة رقم : ٢٢ ) ، وذلك حتى يؤكد إمامته للجميع ، وحتى يثبت أنه يستطيع أن يتصرف في جميع شئون الحياة .

وفى مقابل ذلك ، ظهر أيضا أن الأتراك كانوا يحاولون إثبات وجودهم فى البلاد باعتبارهم الحكام الرسميين لها ، وحتى يؤكدوا للجميع أيضا أنهم أصحاب السلطة العليا ، لذلك نرى أنهم يعملون على حل مشاكل الأهالي ( الوثيقة رقم : ١٦ ) ، فينظرون فى قضاياهم الشرعية للحفاظ على حقوقهم . وهكذا أوضح هذا العدد الصغير من وثائق تلك الفترة المحدودة الصدام الذى وقع بين الأطراف اليمنية والتركية حينذاك ، وأضاف صورا وإضافات جديدة عن تاريخ تلك الفترة ، مما لم يرد بهذا الوضوح فى المراجع المعاصرة لها مثل كتب زبارة والواسعى والجرافى ، وذلك كما اتضح من خلال تعليقاتنا على الوثائق .

أما المجموعة الثالثة ، فهى التى تنتمى وثائقها الى بداية خطوات عقد صلح «دعان » عام ١٣٢٩ هـ ( ١٩١١ م ) حتى بداية اندلاع الحرب العالمية الأولى ، وهى الوثائق التى تمتد من الوثيقة رقم : ٢٧ الى الوثيقة : ٣٥ . وقد تغيرت موضوعات هذه المجموعة بالنسبة للمجموعة السابقة به لتغير طبيعة العلاقة بين الطرفين المتنازعين ، اذمن المعروف أن هذا الصلح قد أنهى حالة الحرب بين الامام يحيى والأ تراك ، وأحل محلها علاقات سلميه ، عكست نفسها على ماحملته الوثائق من موضوعات .

وقد بدأت المجموعة برسالة من القاضى حسين العمرى اللى السيد قاسم العزى ، وهما الشخصيتان الكبيرتان اللتان أرسلها أحمد عزت باشا إلى الإمام يحيى لفتح باب المفاوضات من أجل عقد صلح . وكان الأول يحث الأخير على مواصلة جهوده ، « وعدم الفتور» ، فى صنعاء لإ تمام عقد الصلح ، وذلك بعد أن عاد « العزى » اليها عندما أجرى المرحلة الأولى من المفاوضات . وأكمل موضوع هذه الرسالة ... بجانبيه العملى والشخصى ... ماجاء بترجة حياة قاسم العزى التى أوردها زبارة بكتابه: « ننزهة النظر » ، فكان هذا توضيحا لما قامت به تلك الشخصية من أجل إحلال السلام بالبلاد .

ونظرا لأن هذا الصلح قد اعترف بزعامة الامام يحيى للطائفة الزيدية باليمن ، وأنه قد أصبح بمثابة «الحاكم» (القاضى) الأعلى لأبناء هذه الطائفة ، لذلك غلب على وثائق هذه المجموعة الموضوعات الشرعية ، مما يبرزطبيعة المهام التى إهتم بها الإمام حينذاك ، أوبالأجرى المهام التى ألقيت على عاتقه نتيجة هذا الصلح . وتمثل هذا بالوثيقة رقم : ٢٨ التى أحال فيها القضية الخاصة بتوزيع تركة السيد عبد القادر بن حسين إلى ناظر الوصايا حينذاك للبت فيها ، ثم رده على صاحب الشكوى بخصوص هذه التركة (وثيقة : ٣٠) أو رسائته الى حاكم «الطويلة » بخصوص قضية شرعية (وثيقة ٢٣) . كذلك نرى ضمن هذه المجموعة نماذج «النظائر» (الايصالات) التي كان يقدمها الامام لأتباعه الذين يرسلون إليه زكاتهم (الوثيقتان: ٢٩، ٣١) ، فقد أوضحت أن المحاكم الزيدية كانت لاتعقد الا في المناطق التي يزيد عدد سكانها الزيود عن النصف ، ولا تعقد في كل أنحاء الين . وقد انفردت هذه الوثيقة بابراز تلك الحقيقة ، وذلك بالنسبة لجميع ما نشر من قبل عن هذا الصلح أو التعليق عليه ، كذلك لم تظهر هذه القاعدة في مواد الصلح نفسها .

ورغم الدور المحدود الذى رسمه صلح «دعان» للامام يحيى ، فقد أظهر اهتماما بما يجرى على الساحة اليمنية من آحداث عامة ، وربما كان ذلك لأغراض سياسية ، لهذا نراه يهتم بقضية قتل النقيب عبد الله أبوراس على يد أثنين من كبار الشخصيات التركية في لواء «تعز» ، وتحرك بعض أبناء جهة «برط» إلى هناك للأخذ بالفأر، (وثيقة رقم: ٣٥) ، ولقد عمل الامام على منع الصدام ، ودعا إلى حل القضية عن طريق المحاكمة الشرعية ، وهذا ما انتهى إليه الأمر في ابعد .

أما الجمعوعة الرابعة والأخيرة وهي التي تشتمل على الوثائق من رقم: ٣٦ إلى الوثيقة الأخيرة سفهي في مجمع عها توضح صورا متعددة متنوعة مما حدث خلال فترة حرجة من تاريخ الين، وهي فترة الحرب العالمية الأولى، وهي صور لم تشر إليها من قبل المراجع المنشورة التي عالجت تاريخ تلك الفترة. إذا يلاحظ أنه رغم أن اليمن لم يشترك في الحرب العالمية اشتراكا رسميا، فإنه تأثر بهذه الحرب تأثرا كبيرا، لوقوع الجزء الشمالي منه تحت السيطرة التركية، والجزء الجنوبي تحت السيطرة البريطانية، وكانت السلطنة العثمانية والامبراطورية البريطانية طرفي نزاع كما هومعروف. لذلك تعرضت الجزر

والسواحل اليمنية لاعتداءات الأسطول البريطاني (انظر كتابنا بعنوان: العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن إبان الحكم التركي، ١٩١٤ – ١٩١٩م، وهو ترجمة مع تعليق لبحث للأستاذ جون بولدرى) ، كذلك تعرض الداخل للضيق الاقتصادى نتيجة الحصار البحرى ، كما تأثر بالاضطرابات التي صاحبت زحف حملة على سعيد باشا الى «المحميات البريطانية» للاكانت تعرف حينذاك وتأثر أهالى «لحج» بأهوال ذلك الزحف ، و بالمعارك التي درات عند بداية الحرب .

وداخل هذا الاطار التاريخي ، صدرت وثائق هذه المجموعة ، غير أنه يلاحظ أنها صدرت في ظل صلح « دعان » ، لذلك سيطرعلها أمران هامان: أولها ، سيادة الروح الودية بين الامام والأتراك طوال فترة الحرب ، رغم ماثار حينذاك من مشاكل بسبب ظروف تلك الحرب ، وثانيها ، أن الامام ظل يمارس في نفس الوقت في صلاحياته الشرعية طبقا لمواد هذا الصلح .

وقد اتنضح الأمر الأول في أولى وثائق هذه المجموعة (رقم: ٣٦)، فهى عبارة عن برقية طويلة ، يشكو فيها الوالى من أفعال بعض أتباع الامام عند زحفهم الى الجنوب للاشتراك في حملة على سعيد باشا ، ورد الامام على هذه الشكوى ، بأنه أمر البعض بالتوجه الى الشمال لمساءلته ، وسب أفعال البعض الآخير ، وقد حملت كل من الشكوى والرد روح الود والتفاهم ، وتبادلا التهم أو الدفاع عنها في دبلوماسية وذكاء ، والواقع أنها وثيقة غنية بالصور العديدة التي يمكن أن تحدث خلال فترات الحروب والأزمات . و يضيف على سعيد باشا صورا أخرى الى هذه الصور ، وذلك في خطابة الى شخصيتين كبيرتين من أهالى صنعاء (وثيقة رقم: ٥٠) ، وفي خطابة إلى الامام يحيى عندما أرسل اليه «قاسم العزى» للتعرف على حقيقة الأوضاع في الجنوب بعد أن انتشرت الشائعات حول موقف على سعيد باشا ، وأنه يبر يد أن يسلم ماتحت يده من أراض للانجليز (وثيقة رقم: ١٥) . وقد حرص سعيد باشا — في هاتين الوثيقتين أثناء دفع التهم والشائعات عن نفسه ، أن يبرز عدم مساعدة المسئولين باشا — في هاتين الوثيقتين أثناء دفع التهم والشائعات عن نفسه ، أن يبرز عدم مساعدة المسئولين وضعاء صورة أخرى عا يحدث من نهب وسرقة أثناء انسحاب الأتراك من الين ، وانتقال السلطة تضييف صورة أخرى عا يحدث من نهب وسرقة أثناء انسحاب الأتراك من الين ، وانتقال السلطة من حاكم الى آخر.

وقد شاركت مقتضيات الحرب العالمية الأولى \_ إلى جانب ماصنعه صلح «دعان» من ظروف سلميه \_ ف خلق بعض صور التفاهم بين بعض العناصر اليمنية و بين الآ تراك \_ وان كان هذا لا ينفى بقاء بعض العناصر الأخرى على معارضته للحكم التركى \_ وذلك من أجل تحقيق أهداف الحرب ضد بريطانيا . وقد بدت عدة صور لهذا التفاهم فى المجالات المختلفة على الصعيد الداخلى ، وليس فى الجانب المعسكرى فقط فقد أرسل الشيخ على القداد أحد مشايخ آنس ( الوثيقة رقم \_ ٣٩) يشكو بعض

مشايخ «جهران» لأنهم قطعوا أسلاك البرق، ثم لجأوا إلى الامام، ويطلب من الوالى أن يتصل بالامام لتوضيح الأمرله، ويدعو إلى سرعة اصلاح هذه الأسلاك من أجل الاتصال بد «الجاهدين» في جنوب اليمن. كذلك كتب الوالى إلى الإمام، يشكو من تهرب بعض أهالى «عتنمه» من دفع ماعليهم من واجبات الى الإمام (وثيقة رقم: ٤٠). ونرى أيضا بعض الشخصيات اليمنية الكبيرة تكتب إلى الامام لتحثه على التدخل لفض النزاع القائم بين «الحاكم» المخصيات اليمنية «كوكبان» وبين «القائمقام» التركى بها، وقد رد الامام (الوثيقة رقم: ٢٤) بوجهة نظره في هذا الحلاف.

وفى خضم أحداث الحرب الملتبة ، حرص الامام يحيى — كهاذكرنا — على الحفاظ على مكتسباته الشرعية ، طبقا لشروط صلح « دعان » ، وذلك تأكيدا لوجوده السياسى فيا يبدو . فقد وجدناه يواصل اهتمامه بقضية مقتل النقيب أبوراس باعتبارها قضية عامة ، وأنه يمكن حلها عن طريق « الشرع » وكبار أعوانه وليس « بالحرب » ( الوثائق رقم : ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٧ ) . وقد استمر في مكاتبة « حكامه » وكبار أعوانه بخصوص قضايا شرعية مختلفة ، إما لوضع طريقة حلها ( وثيقة رقم : ٣٨ ) ، أو لوضع النقاط الأخيرة فيها ( وثيقة رقم : ٣٨ ) ، كذلك حرص على الاستمرار في تعيين الحكام الجدد في المناطق الشمالية المختلفة حتى يمد نفوذه الى هذه المناطق ( وثيقة رقم : ٤٤ ) عن طريق هؤلاء الحكام ، وأيضا تعيين العلماء والوعاظ في هذه المناطق ( وثيقة رقم : ٤٤ ) عن طريق هؤلاء الحكام ، وأيضا تعيين العلماء والوعاظ في هذه المناطق ( وثيقة : ٤٨ ) بمرتبات من أموال الأوقاف ، لأنه كان حينذاك يعتر المشرف على الوصايا والأوقاف .

وأخيرا ، فانه يمكن القول بأن هذه الاشارات الموجزة لما احتوته مجموعة الوثاثق عن طريق تقسيمها إلى مجسموعات صغيرة ، قد ساعد على إعطاء نماذج فقط لما قدمته هذه الوثاثق ، وليس ما اعطته بالتفصيل ، إذ اكتفينا هنا بالاشارة إلى الاطارات التاريخية التي نبعت من خلالها هذه الوثائق ، حتى تبرز النقاط التي مستها أو التي يمكن أن تضيئها أو تفجرها . وقد سبق أن أوضحنا الهدف من الكتابة عن الجانب الموضوعي للوثائق ، وذكرنا أن مجال التوسع في الحديث عن هذا الجانب ، الها يأتي عند التعليق على كل منها على حدة باعتبار أن الوثيقة هي الوحدة الأساسية في هذا البحث .

وهكذا لايبقى امامنا إلا عرض الوثاثق ، وشرح ماجاء بها من غوامض في الهوامش ، ثم التعليق عليها .



القسم الثانى \_\_\_\_\_ مجموعة الوثائق



noverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



( صورة الوثيقة رقم ١ )



# نص الوثيقة

# بسم الله الرحمن الرحيم الحسن بن القاسم لطف الله به (١)

الخط (۲) الكريم العالى النبوى الامامى أعلاه الله تعالى شاهدا (۳) بيد السيخ الأجل الأبجد جمال الدين (٤) «عامر بن عبد الوهاب القصار»، أنا تميناه كاتبا فى ولاية محروس «تعزّ»، يضبط من المطالب مادق وجل، ويقيد فى دفتره ماكثر وقل، ولا يخرُج فى البلاد المذكورة مظلّبة ولا نفّاعة، ولا أمر من الأمور الا باطلاعة ورقه فى دفتره، يَعلم ذلك الواقف عليه (٥)، ويَعتمده مُوفقا، فى تاريخ شهر القعدة (١) الحرام سنة ١٠٤٥ (٧)، حرر بمحروس (٨) التريبه. (١). (كتبت بأعلا الوثيقة عبارة بخط مختلف هى: هذا هو الحسن بن القاسم، تحرر هذا بمحروس التريبه خارج زبيد أثناء جهاد الاتراك) (١٠)

### الهوامش:

- (۱) هوالحسن بن الامام القاسم بن محمد الذي تنسب اليه الأسرة القاسمية في اليمن ، وكان الحسن المستوفى في شوال ١٠٤٨ هـ فبراير ١٦٣٩ م من أبرز قادة أبيه ثم أخيه المؤيد بالله محمد أثناء حروبها مع العثمانيين حتى خروجهم من البلاد عام ١٠٤٥ ه ، ١٦٣٥ م . ولمزيد من التعرف على شخصية الحسن ودوره في محاربة العثمانيين يرجع الى كتابنا : « الفتح العثماني الأول لليمن » ، (ص ٣٨٧ ٣٨٨) ، كما يرجع الى ثلاثية مطهر الجرموزي المخطوطة ، وهي بعنوان : الدرة المضيئة في السيرة القاسمية في سيرة الامام القاسم بن محمد ، « والجوهرة المنيرة في جمل من عيون السيرة في سيرة الامام المؤيد محمد بن القاسم بن محمد » ، « تحفة الأسماع والأبصار بما في السيرة المتوكلية من غرائب الأخبار » .
  - (٢) الخط هوالأُمرأوالمرسوم ، أو القرار ، أو الفرمان ، وهي تستعمل للتفخيم ، وتتكرر كثيرا في وثائق تلك الفترة .

- (٣) الشاهد. ، وسنراها كثيرا في النصوص التالية ... و يعنى الأمر والقرار ، أي الوثيقة التي بيد حامله .
- (٤) كانت العادة \_ ومازالت الى حد كبير \_ فى اليمن ، هى استعمال الألقاب الدينية مع كل اسم ، وليس هذا فى المكاتبات فحسب ، بل وأيضا خلال المواجهة والأحاديث الشفهية ، وقد تقنن هذا بالتدريج حتى أصبح لكل اسم لقبا ، فكل من يسمى محمد يطلق عليه عز الاسلام ، وعز الدين ، وتختصر الى العزى ، وهكذا مع باقى الاساء كها سبق أن ذكرنا فى الدراسة التمهيدية .
  - (٥) الواقف عليه أى على الأمر وتستعمل كثيرا في الوثائق المشابهة .
- (٦) جرت العادة في الوثائق والمخطوطات اليمنية على كتابة القعدة والحجة ، وليس ذى القعدة وذى الحجة ، وذلك إما للسرعة ، وإما للتعود على التاريخ الهجرى .
  - (٧) مايوسنة ١٦٣٦م.
- (٨) محسروس ومحسروسة و... المحروسة ، إضافة ــ وردت على الآثاروفي الكتابات الإسلامية المختلفة ــ إلى أسهاء المدن الاسلامية المختلفة تيمناً بأن يحرسها الله من كل شر، أى أنها كانت دعاء ثم تحولت إلى دعاء وصفة.
- (٩) التريبة اسم لقرية ، كما أنها فى نفس الوقت اسم لعزلة تتبع ناحية زبيد ، إحدى نواحى قضاء زبيد . ( الجمهورية العربية اليمنية ، الجهاز المركزى للتخطيط : التوزيع السكانى فى لواء الحديدة ، وبيد . ( الجمهورية العربية اليمنية ، الجهاز المركزى للتخطيط : التوزيع السكانى فى لواء الحديدة ، وبيد . ص ١٠٢) والتقسيم الإدارى للبلاد كان كالآتى : اللواء ، القضاء ، الناحية ، العزلة ، القرية .
- (۱۰) كتببت هذه العبارة بأعلى الوثيقة بخط مختلف مما يدل على أنها بخط صاحبها أو أحد أبنائه أو أحفاده للتعريف بها أو للذكري .

#### التعليق:

تعد هذه الوثيقة من الوثائق التى صعب قراءتها ، فحروفها غير منقوطة تقريبا أى غير معجمة \_ الا فى الفليل النادر كها أن كاتبها و و نرجح أنه كان من كتاب ديوان الحسن حاول تحسين الخط فزاد الأمر صعوبة ، مما يدل على طبيعة الكتابة حينذاك .

و يلاحظ أن توقيع الحسن قد وضع بأعلى القرار تعظيا وتفخيا بحيث لا يسبقها سوى البسملة ، وكانت هذه هى القاعدة المتبعة \_ كها ذكرنا فى التمهيد \_ فى جميع النصوص حتى بعد ظهور الأختام على الوشائق المتأخرة ، و بالإضافة إلى ذلك نرى أن الكتابة تلتف حول نفسها ، وهى ظاهرة ظلت بارزة فى جميع وثائق تلك الفترة كها سنرى .

هذا من الناحية الشكلية ، أما من الناحية الموضوعية ، فقد صدر القرار عقب انتهاء المرحلة الأخيرة من الحرب اليمنية العثمانية عام ٥٤٠٥هـ ( ١٦٣٥م) ، وهوصادر من مركز القوة ، إذ كان الحسن قائدا للجيوش اليمنية المنتصرة حينذاك على الجيش العثماني الذي كان محاصرا في «زبيد» ثم إنسحب من هناك الى خارج البلاد قبل صدور هذه الوثيقة بخمسة أشهر فقط . وكتبت بمعسكر الحس في «التريبة» بالقرب من «زبيد» — كما يتضح من نصها ومن العبارة التي كتبت عليها بخط مختلف — مما يدل على أنه قد بقى هناك بعض الوقت للإشراف على إتمام جلاء الأتراك ، ولتنظيم أوضاع الدولة الجديدة و بخاصة في المنطقتين الساحلية والجنوبية من اليمن . لذلك فلا تتمثل أهمية الوقت الإشراف على إحدى الوظائف الإدارية في مدينة الوثيقة في قدمها ، أو في أنها خاصة بتعيين أحد الأعيان أوالقادة في إحدى الوظائف الإدارية في مدينة «تعرب اليمنيين ضد الحكم العثماني — كانت تحاول بناء دولتها وإقامة جهاز إذاري لها ، في نفس الوقت الذي كانت تستولي فيه على أجزاء اليمن الختلفة .

ولاندرى بالتحديد من هوعامر بن عبد الوهاب القصار ، كما لم يعثر له على ترجمة في مراجع تلك الفترة ، غير أنه بالمناقشة مع بعض الأصدقاء اتضح أن أسرة القصار أسرة شمالية انضمت إلى صفوف الحرب ضد الحكم العثماني ، وأراد الحسن أن يثبته مع أسرته و بعض أعوانه في «تعز» ــ نظرا لخدماته السابقة أو لأنه من «أهل الثقة » حسب التعبير الحديث ــ لبناء كيان الدولة الجديدة على أنقاض الحكم العثماني . وتشتهر مثل هذه الأسرة في اليمن باسم ــ «النقايل» أي المنقولة من مناطقها الأصلية الى أنحاء اليمن المختلفة في مراحل تاريخية متعددة ، هذا وسيتضح خلال بعض النصوص التالية المزيد من التعريف بهذه الأسرة .

و يلاحظ أيضا أن الحسن قد حدد في هذه الوثيقة مهام الوظيفة التي صدرت من أجلها وهذا التحديد عادة اسلامية تقليدية . كما سنرى أنها ستتكرر كثبرا في الوثائق التالية ، وخاصة تلك التي تتعلق بالتعيين في الوظائف المختلفة . وقد طلب الحسن من صاحب الوظيفة : ضبط الأمور ، والتسجيل في الدفاتر ، والاطلاع على كل ما يدور في اللواء من النواحي الإدارية والمالية ، وكأنه بذلك يضع اللاثحة التنفيذية للوظيفة التي عينه بها ، كما تلزم الوثيقة نفسها كل من يطلع عليها بالمثول لما جاء بها لتأكيد وفرض هيمنة الدولة الجديدة . و يبدو من هذا التحديد للاختصاصات سالفة الذكر أن وظيفة «كاتب » حينذاك كانت تختلف عن مفهومها حاليا .



وريادو سياسه و المحال وسياله و المحال المحا

( صورة الوثيقة رقم ٢)



## نَص الوثيقة

### بسم الله الرحمن الرحيم واللهم صل على عباده الذين اصطفى

المتوكل على الله (٢) لطف الله به المؤيد بالله (١) ان شاء الله هذا المسطور (٣) الكريم ، والمنشور الفخيم ، الإمامي المؤيدي المحمدي ، أعزه الله ، وأعزّبه أهل طاعته وتقواه ، وأحيى به الشرع المطهر ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر، بيد الشيخ المقام الارشد ان شاء الله ، « حسن بن عبدالله بن صلاح بن داود بن رازح (1) المقبلي الوادعي »، يشهد له بالإجلال والإكرام، والرعاية والاحترام، والعناية الوافرة الآقْسام ، منّا والينا ، وممن تحوطه شفَقَتُنا وتَرعاه ان شاء الله باعانة الله رعايتنا ، مقررا على قواعد حَى ( " ) والده الشيخ الرئيس الأجد فخر الدين ( ٦ ) «عبد الله بـن صلاح » وما كان عليه واليه ، مما يطابق كتاب الله عز وجل ، وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وسيرة امامه الحق ، مأخوذا عليه عهد الله عز وجل وميثاقه في القيام بحق ذلك ، وأدا (وأداء) مايلزم من تحمله من طاعة الله عز وجل ، وطاعة رسوله وطاعتنا ، والجهاد في سبيل الله ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، وأخذه من يِنَظَرِه (٧) بمثل ذلك ، والتواضى فيا بينهم بالحق والصدق والأمانة وحسن الأخاء ، وإقام الصَّلوة ( الصلاة ) وايتاء الزكوة ( الزكاة ) ، وحج البيت الحرام ، وصيام شهر رمضان ، وتحليل ما أحل الله ، وتحريم ماحرم الله ، والرجوع الى الشريعة المطهرة أعزها الله ، والىرضىي بهالهم وعليهم ، والبراه (^) ( والبراءة ) من الطاغوت ( ^ ) والباطل ، وكل أمر يخالف أحكام الله عز وجل من غُبيَّة (١٠) الجاهلية والعصبية على غير الحق والجوار (١١) على الباطل والعدوان ، وأن يتآمروا (١٢) فيا بينهم بذلك ، وبهذه الفرائض ، و يأمروا بها كل من بلغ التكليف من نسائهم وبنيهم وبناتهم واخوانهم واخواتهم وقرائبهم ( وأقربائهم ) وجيرانهم ومن يتصل بهم ، و يأمروا النساء بالحجاب من الرجال الأجانب، وهم من يحل للمراة نكاحة ، كابن عمها وابن خالها ، فضلا عن البعيد الاقصى ، وأن يتأدبوا بأدب الله عز وجل فى قوله (يايها التبيَّى قُل لا زواجك و بناتك ونسياء المُوْمِنينَ يُهْنِينَ عَلَيْهِينَ مِن جَلاَ بيبهنَّ ) (١٣) ، وقوله : \_\_ (وَلْيَصْرِ بَنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِ إِنَّ ) وما كان من منكر أومظلمة غير ان شاء الله بنفسه إن أمكن ، وإن أعجزه استعان باعمامه و بنى ابيه ، فان لم يمكن استعان بسائر أصحابه ، فان لم يمكن رفعه الينا ان شاء الله . وليرع حقوق أعمامه و بنى أعمامه وقرابته وقبائله وما يتعلق بهم ما يجب رعايته ، ويحفظ لهم ما يجب حفظه ، و يرعى الكبير ، و يرحم الصغير ، و يعين المشيل ، و يكن لليتيم والمسكين والأرملة مأوى . وقد سألنا الله أن يصلح شأنه ، و يرشد للخير قلبه ، ويجعله أن شاء الله من خلف أبناء المجاهدين والمناصرين والمؤيدين (١٠) الحق ، بحق محمد صلى الله عليه وسلم ، ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم ، بتاريخه المؤية ، بحق محمد صلى الله عليه وسلم ، ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم ، بتاريخه الوثيقه العبارة التالية ، وهى : هذا المحرر من المؤيد بالله محمد بن القسم بن محمد وأخيه المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم ) (١٠)

### الموامش:

- (۱) هوالإمام المؤيد بالله محمد بن الإمام المنصور القاسم بن محمد ، وتمتد إمامته من ۱۰۲۹ هـ الى و هوالذي عاصر خروج المعثمانيين من اليمن وتسلم منهم البلاد . وتستضح تفاصيل هذا الدور في كتابنا: « الفتح العثماني الأول لليمن » كما كتب مطهر الجرموزي محطوطة خاصة به بعنوان: « الجوهرة المنيرة في جمل من عيون السيرة في سيرة الامام المؤيد محمد بن القاسم بن محمد » ، (عبدالله الحبشي: مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن ، ص
- (٢) هو الإمام المتوكل على الله اسماعيل بن الإمام المنصور القاسم بن محمد ، أدعى الامامة في الفترة من ١٠٥٤ هـ الى ١٠٥٧ هـ (٤٤/٥٤ ـ ١٦٧٧/٧٦م) بعد أن عارضه ابن أخيه مدة قصيرة . وكتب عنه مطهر الجرموزي مخطوطة كاملة بعنوان : تحفة الأسماع والأبصار بما في السيرة المستوكلية من غرائب الأخبار ، في سيرة إلامام المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم بن محمد . (عبدالله الحبشى : مصادر الفكر العربي الاسلامي في اليمن ، ص ٤٣٩) . وبعد الامام السماعيل من ألمع أبناء أسرة المقاسم ، وفي عهده تم توحيد اليمن لأول مرة في تاريخ اليمن الحديث .

- (٣) المسطور بمعنى الخط والأمر ، والقرار ، كذلك المحرر ، وهذا كما سنرى فما بعد فى الوثائق التالية .
- (٤) رازح ، هذا ماتوصلنا اليه أخيرا ، فقد يقرأ اللفظ مارح أوبارح كما يظهر من صورته ، كذلك يختلف عن صلاح الذى ورد باول الاسم وهوماكنا نميل اليه أولا ، هذا ولم نعثر لصاحب الاسم على ترجمه لحياته .
- (٥) حمى ، هو تعبير شائع فى الوثائق والمخطوطات اليمنية على السواء ، وقد كنا نميل الى أنه مغالاه فى تقديم المتوفى باعتباره «حيا» بعد مماته ، ولكن الأرجح للله قيل لى أن : حى تعنى حياة ، ولكن درج الكتاب اليمنيون على نسخها كما وردت فى الوثيقة .
  - (٦) فخر الدين ، من الألقاب التي شاعت وارتبطت عن يسمون عبد الله وذلك كها ذكرنا من قبل .
    - (٧) « من بنظره » أي أتباعه وجميع من تحت رعايته .
- (٨) ورد لفظ «البراه» هكذا في الأصل وكتبت هكذا من باب تخفيف الهمزة ، ولكنا أثبتنا الكتابة الحديثة بين قوسين ( البراءة ) ، أي بعد وضع الهمزة ، كما هو شائع حاليا ليسهل قراءتها .
- (٩) الطاغوت ، المقصود به هنا هوتلك الأعراف والتقاليد التي يلجأ اليها أبناء القبائل لحل مشاكلهم مما كان يخالف أحكام الشريعة الاسلامية مثل المبالغة في تقدير الدية أوعدم توريث النساء مقابل إعطائهن ماعرف: «بالزيارة والعيارة». وقد أطلق على الأعراف هذا التعبير للتمييز بينها وبين الأحكام الشرعية حيث أن بعضها يتعارض مع هذه الأحكام ، كما نظر إليها احيانا من الناحية السياسية بأنها إبعاد للقبائل عن السلطة القائمة التي تتمسك بأحكام الشريعة .
- (١٠) غُبِيّة: وهى من غَبا وغَبِي الشيء، وغبى عنه غباً وغباوة: لم يفطن له (ابن منظور: لسان العرب، ح-٢، ص ٩٥٧) والغبي هوالجاهل، والغبي هوالجهل وقلة الفطنة، والغبية هوالغباوة والجاهلية. وتقرأ أيضا عبيّة، من عيّب: العاب والغيب والعيبة: الوصمة . . وفي قوله تعالى: «فأردت أن أعيبها» أي أجعلها ذات عين، يعنى السفينة، وقال والمجاوز واللازم، ورجل عياب وعيابة وعيابة : كثير العيّب (ابن منظور: لسان العرب، مجلد: ٢، ص: ٩٣٨)
- (١١) الجنوَّارُ من المجاورة ، والجار الذي يجاورك ، وجآوَر الرجلَ مُجاَوَرَةً وجواراً وجُواراً والكسر أفصح ، أي ساكنة ، والجنار هو الشريك في العقار، والمقاسم والحليف والناصر ( ابن منظور: لسان العرب ، ح ، ١ ، ص ٥٣٠ ، ع ٣ ) ، والمقصود هو عدم المناصرة على الباطل والعدوان .
  - (١٢) كذا وردت في الأصل ، والأصح هوأن يأتمروا فيما بينهم بذلك -
- (١٣)سورة الأحزاب، آية رقم (٥٩) وتكمل الآية كالآتى ( . . ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَيُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غُفوراً رَحيماً) .

- (١٤) سورة النور، الآية رقم (٣٦)، وهي جزء من الآية .
- (١٥) طمست في الأصل تقريبا ، لكن ماظهرمنها إلى جانب السياق جعلنا نميل إلى أنها : والمؤيدين .
  - (١٦) أبريل ١٦٤١م.
- (١٧) جسرت العادة في الوثائق والمخطوطات اليمنية أن تذكر السنوات بالألفاظ ، ثم بالأرقام ، ثم تكرر كلمة سنة بعد الأرقام للتأكيد والتوثيق .
- (١٨) كتبت هذه العبارة كما يرجح بقلم أحد الأبناء أو الأحفاد لتعريف الوثيقة بين باقى الأوراق المحفوظة.

#### التعليق:

تنتمى هذه الوثيقة ... من الناحية الشكلية ... إلى الشكل التقليدى ، فهى لا تبدأ عند بداية الورقة ، بل عند ثلثها الأول تقريبا ، ثم تلف سطورها فى الهوامش ، أما من ناحية الكتابة ، فحروفها واضحة الى حد ما ، غير أن كلماتها قليلة التنقيط مما أدى الى صعوبة قراءتها ... و يدل هذا على طريقة الكتابة فى القرن الحادى عشر الهجرى (السابع عشر الميلادى) فى اليمن .

أما من الناحية الموضوعية ، فتعد هذه الوثيقة أولى الوثائق ... مما لدينا ... التى تحمل توقيعين لإمامين متتالين ، فالتوقيع الأول للامام المؤيد ... عمد بن القاسم ... والتوقيع الثانى لأخيه الامام المتوكل على الله اسماعيل . ونرجع أن الوثيقة قد صدرت في عهد الامام الأول ، استنادا على التاريخ الذي انتهت به ، ثم جاء الإمام الثاني واعتمد ما ورد في الوثيقة بناء على رغبة صاحبها حتى يضمن إستمرار الحقوق التي حصل عليها ، وربما جاء هذا الحرص من قبل الامام المتوكل نفسه إبقاء على موقف الأتباع من الكيان السياسي للدولة حينذاك .

و يلاحظ أن الوثيقة موجهة الى الإبن لإقرار ما كان لأبيه من مكانة وحظوة ، وفي نفس الوقت يلاحظ أنه يغلب على الوثيقة الترجيهات الدينية ، وليست الامتيازات المادية التى غلبت على الوثائق التاليبة كما سنرى . ويرجع هذا الى قوة الدولة الإمامية القاسمية ، فلم تكن حينذاك في حاجة الى إعطاء الامتيازات للأنصار ، ولكنها في حاجة الى تأكيد الشعارات التى رفعتها خلال الحرب مع العثمانيين لقرب العهد بتلك الفترة ، والتى كانت تهم العثمانيين خلالها بأنهم خرجوا على الأسلام وتعاليمه ، لذلك امتلأت الوثيقة بالحض على التسك بالتعاليم الدينية ، وعلى العمل بها ، مع الإستشهاد بالآيات القرآنية ، لتأكيد الشعارات التى رفعت من قبل ، ولتأكيد التسك بها حتى ذلك الوقت .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





# نص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

المتوكل على الله لطف الله به على بن أمير المؤمنين لطف الله به (١) خطنا الكريم، ورسمنا العالى الفخيم، النبوى الامامي العلوى الفاطمي الحسني

القاسمي الهـــادوي الناصري المنصوري المتوكلي أعزه الله تعالى (٢) ، وأعزبه الشرع المطهر، وأنفذ به الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، بيد الأجل المناصح الأكمل، وجيه الدين «عامر بن عبد الوهاب القصار» (٣) ، وولده الشيخ الأمجد الأنبل شهاب الدين «أحمد بن عامر» وأولاده، قاض (قاضيا) لهم بالاجلال والإعظام، والرعماية والإكرام، والحياطة والإحترام، وأنَّهم منّا والينا، ومن أهل مودتنا، لايغير عليهم ان شاء الله حال ، ولا يكدر لهم بال ، مُجْرَوْن على أحسن العوايد ، وأشرف الـقـواعِد، وعلى ما بأيديهم من التمسكات الشريفة الامامية (1) المطابقة لكتاب الله، وسنة رسوله ، صلى الله عليه وآله وسلم ، وسيرة العدل المرضية . وأن أموالهم كلها ليس عليهم فيها الا الواجبات الشرعية (٥) يوصلونها الينا من غير واسطه (٦) ، متحر ين في هذا ما يجب أولا لله تعالى ، ولا يدخلون فها سواها مدخل غيرهم من الرعايا (٧) وعليهم الاستقامة على طاعة الله ، وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وطاعتنا ، وموالاة موالينا ، ومعاداة مُعادينا ، والمناصحة لله ولنا وللمسلمين ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، والمراقبة لأمر الله، والتوقف على حدود الله ، والتمسك بود آل محمد الطاهرين ، وأن يَدِينُوا لله بحبهم ، و يَقْتَدُوا بِأَثْبِتُهِم ، والله يصلح لهم الأحوال ، و يُقَبِّهُم في الأقوال والأفعال ، بحق محمد صلى الله عـلـيه وآله وسلم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم، لتاريخه شهر ربيع الآخر سنة خس وخسين وألف سنة (^)، حرر بمحروس الحُصّيْن (٩) من أعمال ضوران (۱۰) عَمَّره الله بالعدل والتقوى ، لما (آمن) (۱۱)

#### الهوامش:

- (۱) هو إبن الإمام المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم بن محمد، وقد جاء في ترجمته أنه كان: 
  « الرئيس الكبير المستقل بغالب اليمن الأسفل. كان له إطلاع على العلوم الأدبية ... وكانت بينه و بين المهدى محمد بن أحمد صاحب المواهب منافسة على الملك والبلاد قبل أن يلى المهدى الخلافة ( الامامة ) واتفقت بينها حروب وفتن كبيرة ، ومن سعادته أنه أدركه الأجل قبل أن يلى المهدى الخلافة فات في يوم الجمعة ثالث شهر رمضان سنة ١٠٩٦هـ ( سبتمبر ١٦٨٥ م يمدينة اب وقبر بها ( الشوكاني : البدر الطالع ، ح ١ ، ص : ٣٨٨ ٤٣٩ ) . و يتضح من هذا السبب تأكيده في التوقيع على أنه : « ابن أمير المؤمنين » وأنه كان طموحا متطلعا إلى الحكم ، افضلا عن أنه كان صاحب الكلمة العليا في المناطق الجنوبية من اليمن في عهد أبيه المتوكل السماعيل ، وهذا مادفع صاحب الوثيقة على الحصول على توقيعه الى جانب توقيع أبيه .
  - (٢) يتضح فى هذه العبارة المبالغة فى استعمال الألقاب ، و يرجع هذا من ناحية إلى الافتخار بالنسب ، اذ أن كل لقب من هذه الألقاب يشير إلى شخصية هامة ، بل وإلى مرحلة تاريخية من مراحل تاريخ الإمامة فى اليمن ، ومن ناحية ثانية يرجع هذا إلى ازدهار الدولة القاسمية حينذاك ، وزهوها بما حققته من انتصار على الأتراك قبل ذلك بسنوات قليلة ، ولقد كان التفخيم والمبالغة فى استعمال الألقاب سمة من سمات العصر فى كافة أنحاء العالم الإسلامي .
    - (٣) هوصاحب الوثيقة رقم: \_ ١.
  - (٤) إشارة إلى أوامر الأثمة السابقين التي منحت صاحب الوثيقة نفس الإمتيازات و وضعته ذات المكانة والتي يؤكد عليها الإمام المتوكل في أمره هذا .
  - (٥) يشتم من هذه العبارة أنه كانت على الأهالى حينذاك واجبات غير شرعية مثل الضرائب الوضعية ، أي رسوم الاسواق وإعانة الجهاد ، وغيرها مما سيأتي ذكرها في بعض الوثائق التالية .
  - (٦) المقصود «بالواسطة» هنا هم موظفو الدولة الذين يقدرون الزكاة ثم يقبضونها لإرسالها إلى الامام، و يحتبر هذا الأمر إمتيازا ضخما لصاحب الوثيقة، إذ أن هؤلاء الموظفين كانوا عبثا على الأهالى فى كثير من الأحيان كما سيتضح عند التعليق على بعض الوثائق التالية.
    - (٧) ربما يتضح هنا التمييز المقصود بين الأهالي الذي يرمى الى تقريب البعض إلى الدولة القائمة .
      - (٨) يونية ١٦٤٥م.
  - (٩) الحصين هي إحدى قرى قضاء آنس القريبة من «ضوران » \_ كها سنرى في الهامش التالي \_ وتُنطق كها رسمنا .

- (١٠) «ضوران» ، هي مركز قضاء «آنس» ، وتقع على السفح الشمالي لجبل «الدّامِغ» ، وبه مشهد الامام المتوكل على الله أسماعيل بن القاسم ، واتخذها هذا الإمام مقرا له ، وبالجبل آثار قديمة حيرية ، كما أنه في أعلا الجبل يوجد مسجد كبيربناه المتوكل على الله اسماعيل . (حسين الويسى : اليمن الكبرى ، ص ٥٥) .
- (١١) رسمت فى الوثيقة هكذا: (لما) غيرأنه بالإعتماد على الكثير من الأصدقاء ممن عرفوا مثل تلك الخطوط، أكدوا لى أن هذا الرسم يعنى: آمين، للتأكيد والتصديق على ماجاء بالعبارة السالفة، وهوما وضعناه بين قوسين باعتباره الصحيح لأنه يتفق مع السياق.

#### التعليق:

تتفق هذه الوثيقة مع سابقتها من الناحية الشكلية فى أنها لا تبدأ عند بداية الصفحة ، وأن المتوقيعات توضع بأعلى الكتابة وليس عند نهايها ، وأن حروف كلمات النص غير منقوطة إلا النادر منها ، وأن كل همزاتها مخففة ، وهذا جميعه يوضح الطبيعة السائدة للكتابة فى تلك الفترة .

أما وجود توقيعين بالوثيقة فهى متكررة فى وثائق تلك الفترة أيضا ، فالتوقيع الأول للإمام القائم حين المناطق الجنوبية ، ولي المناطق الجنوبية ، وهذا يبرز الحرص على توثيق النص من كافة أصحاب السلطة والنفوذ .

ومن الناحية الموضوعية ، فقد أثقلت الوثيقة بألقاب التفخيم الكثيرة زهوا وتعبيرا عن قوة دولة الإمامة القاسمية في عهد الإمام المتوكل اسماعيل (أنظر هامش \_ 7). كذلك يلاحظ أن الأمر موجه الى الاب والابن معا ، مما يبرز غرض الدولة في إحتواء الاسرة بكاملها وتقر يبها اليها ، وليس الاعتماد على أشخاص فقط .

و يغلف النص بوجه عام بالوعظ و بالحث على التمسك بالدين ، متمشيا فى ذلك مع تلك الشعارات المتى رفعتها الامامة أثناء حروبها مع العثمانيين لقرب تلك الحروب من تاريخ الوثيقة . غير أن الأمر لا يخلومن نواح أخرى تبرز بوضوح فى الوثيقة ، فن ناحية فإن الامام يحرص على ابقاء ماكان لأسرة «القصار» من مكانة واحترام كما هو ، وذلك مقابل الطاعة لشعارات الدولة و « موالاه موالينا ومعاداة معادينا » ، أى إعلان الولاء والإخلاص للدولة . ومن ناحية ثانية ، فان الامام منح الأسرة مقابل هذا كله امتيازات مادية هى : « أن أموالهم كلها ليس عليهم فيها إلا الواجبات الشرعية يوصلونها إلينا من غير واسطة . . . » ، وربما يتقدم العرض المادى على المطالبة بالولاء كما حدث فى هذه الوثيقة ، وربما

يحدث العكس فى وثائق أخرى ، غير أنه يلاحظ أن غلبة التوجيهات الدينية والشعارات المعنوية على الجوانب المادية ، يدل على أن الدولة حينذاك كانت تعتمد على قوتها وإزدهارها فى مخاطبة الأهالى وخاصة الذين تريد تقريبهم إليها \_ أكثر مما تعتمد على منح بعض الإمتيازات المادية ، كها سنرى فى الفترات التالية عندما بدأت الدولة تميل إلى الضعف .

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



( صورة الوثيق رفم ٤ )



## نص الوثيقة

### بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى المتوكل على الله لطف الله به

الشيخ الجليل الأكمل النبيل جمال الدين «عامر بن عبد الوهاب القصار» حماه الله ، وأتحفه بشريف السلام ، ورهيف الإكرام ، ورحة الله وبركاته وتحياته ومرضاته على الدوام و بعد فوصل كتابكم الكريم ، بدعاء العيد الفخيم ، عيد الفطر المشهور ، وموسم الفضل المبرور ، فالله يتقبل منكم ذلك الدعا (الدعاء) (۱) ، وما قدمتم من حميد المسعا (المسعى) (۲) ، و يعيدكم ومن تحوطه شفقة قلوبكم من الأهل والولد ، والطارف والتلد ، إلى مثله وأمثاله أعواما ذات عدد وافر ، في نعم من الله وفضل غامر ، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر الكريم وطلقائه من الذار ، بحق محمد واله صلى الله عليه وعلى الله وسلم . ونوصيكم بتقوى الله عز وجل ، والاخلاص لله بالنية والعمل ، والأمر بالمعروف والائتمار به ، والنهى عن المنكر والانتهاء عنه ، وبمكارم الأحوال ، و يزكى بالصالحات الأعمال ، بحق محمد وآل محمد ، ولا حول ولا الأحوال ، و يزكى بالصالحات الأعمال ، بحق محمد وآل محمد ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ، بتاريخ سلخ شهر رمضان سنة ١٩٠١ (٣) . والذى أصدرتم (١٤) من الفطر (٥) خسون كبيرا (١) وصلت ، تقبل منكم وبارك لكم في المال والأنفس والأولاد ، والسلام عليكم ورحمة الله .

#### الهوامش:

(١) جرت العادة حينذاك على تسهيل \_ أو تخفيف \_ الهمزة ، وحرصنا على وصعها بين قوسين لتسهيل قراءتها كما هوشائع حاليا .

- (٢) يـلاحـظ أن رسـم لـفـظى : الدعا ، والمسعا ، كما وردا فى الوثيقة ، انما هولحرص كاتب الديوان على السجع الذى كان يعد من المحسّنات اللفظية حتى ذلك الوقت ، رغم تعارض ذلك الرسم مع ما تعودناه من كتابة فى وقتنا الحالى ، وهو الذى وضعناه بين قوسين .
  - (٣) يولية ١٦٥٩م.
    - (٤) أى أرسلتم.
- (٥) الفيظر جمع فظرة ، وهي زكاة عيد الفطر ، غير أن الاختصار هنا يرجع الى التعود وشهرة التعبير داخل المجتمع اليمني حينذاك .
- (٦) الكبير، عمله معدنية كانت منتشرة في اليمن حينذاك، وسمّيت بهذا الاسم لأنها كانت أكبر حجما من غيرها، ويبدو أنها كانت من بقايا العملات العثمانية كما تأكد لي رغم قلة المراجع المتاحة بمكتبات صنعاء. وكنا نظن أن المقصود هنا هوريال: «مارياتريزا» الذي ظل مستعملا في اليمن مدة طويلة والى وقت قريب، غير أنه بالرجوع الى دائرة المعارف البريطانية اتضح ان هذا الريال لم يكن قد عرف في اليمن بعد، وذلك بالنسبة لتاريخ الوثيقة.

(Encyc. Brit.: Vol.14, PP.869 - 870)

### التعليق:

تتشابه هذه الوثيقة \_ أيضا \_ مع مثيلاتها السابقات \_ من الناحية الشكلية \_ حيث أنها جميعا نستاج فترة واحدة ، من ناحية أن حروفها غير منقوطة ، وتسهيل الهمزة ، ومقدمتها وخاتمتها ، أى أن رسمها يكاد يتطابق مع الوثائق الأولى -غير أن كاتب الديوان هنا قد تعمد زيادة السجع والحفاظ عليه بصفته من المحسنات اللفظية حتى لوأدى هذا الى بعض الخطأ الإملائى (انظر هامش \_ ۲) ، وربما يرجع هذا الى إستقرار الدولة وازدهارها في عهد المتوكل اسماعيل ، مما دفع كتاب الديوان الى التبارى في صناعة الإنشاء كما كان يحدث في عهد ازدهار اللغة العربية .

وتختلف الوثيقة عن سابقاتها من ناحية موضوعها ، فهى عبارة عن رد الإمام على تهنئة أحد الرعايا بحلول عيد الفطر ، وهى تشبه حاليا رد الرؤساء على برقيات المواطنين فى المناسبات المختلفة ، كما شكر الامام صاحب الوثيقة فى نهايتها . على مأقدمة اليه من زكاة الفطر . و يعد تقديم الزكاة إلى الإمام مباشرة مصخرة لصاحب الوثيقة كما ذكرنا من قبل ، كذلك يدل إرسال التهنئة الشخصية بالعيد على أن صاحبها كان من أعيان البلاد فى تلك الفترة .

غير أن الإمام لم ينفته في خبلال الوثيقة أن يوصى : « بتقوى الله عزوجل . . . » إلى آخر العبارة مما يؤكد ما ذهبنا إليه من أن الدولة القاسمية في عهد قوتها كانت تحرص على رفع الشعارات التي رفعتها

خلال حروبها مع العشمانيين ، حيث كانت تلصق بهم تهمة أنهم قد خرجوا على الدين وأفسدوا في الأرض الى غير ذلك من الإتهامات .

وملاحظة أخيرة هي أن الإمام قد حرص في الوثيقة على ذكر مقدار الزكاة المرسلة اليه ، وهي ظاهرة تكررت في غير ذلك من الوثائق المشابهة ، مما كان يشبه الإيصال أو « النظير » في يد صاحب الزكاة ، ولتحديد المبلغ المدفوع .



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

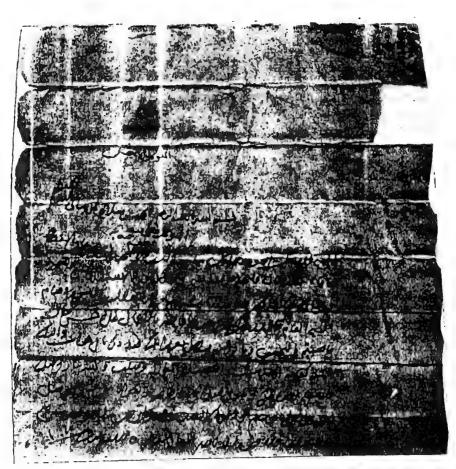

( صورة الوثيقة رقم ٥ )



# نَص الوثيقة

### بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله والسلام على عباده الذين اصطفى المتوكل على الله لطف به

الشيخ الأجل الأوحد الأكمل شهاب الدين ــ عمدة المحبين (١) «أحمد بن عامر القصار» عافاه الله وتعالى وأتحفه شريف السلام ومن اليه ورحمة الله وبركاته،

فوصل كتابكم الكريم وعرفنا ما شرحتم من الأحوال والأمور، وقيام الشيخ المقام جال الدين راجح (٢) بن سعد عافه الله بالأعمال على أحسن حال فأصبتم بالتحقيق، وما ذكرتم من أجل مقرراتكم فقد ذكرنا في جواب والدك ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. والقصيدة المباركة وصلت، والله يبارك فيكم، ويصلح أحوالكم، ويتولى عون الجميع على طاعته وتقواه، بحق محمد وآله صلى الله عليه وآله وسلم. والدكم الأرشد «عبد الرحن بن أحمد» يُتحف شريف السلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله

العلى العظيم،

ه شهر رجب ۱۰۷۱ . (۱)

#### الهوامش:

- (١) صعب قراءة هذه العبارة بأكملها ، وربما كان مارسمناه هو الأقرب الى الصحة .
  - (٢) لم نعثر له على ترجمة .
  - (٣) لم نعثر له على ترجمة .
    - (٤) أبريل ١٦٦١م.

#### التعليق:

تعد هذه الوثيقة من الناحية الشكلية من أعقد وثائق هذه المجموعة ، فقد صعب قراءتها عند الوهلة الأولى ، فإلى جانب عدم تنقيط جميع حروفها تقريبا ، فأغلب حروفها متصلة بعضها ببعض أى متشابكة ، مما يؤكد على أنها كتبت بسرعة وعلى عجل ، وقد يرجح هذا أنها كتبت بقلم الإمام المتوكل نفسه ، حيث أراد أن يرد فورا على خطاب « أحمد القصار » الذي لم نعتر عليه ، والذي يبدوأنه كان يحوى أمورا اهتم الامام شخصيا بالرد عليها .

و يدور موضوع الوثيقة في الواقع حول أمور لم نتمكن من كشفها تماما لقلة الوثائق والمراجع المتصلة بهذه الوثيقة . ورغم ذلك فيمكن القول بأن الوثيقة قد إحتوت على شكر صاحب الوثيقة على ماقام به من متابعة بعض أعمال الدولة ، فخاطبة الإمام بقولة : « فأصبتم بالتحقيق » . ومن ناحية ثانية ، فيبدو أن صاحب الوثيقة ، قد طالب بزيادة مرتبه \_ أو مقر راته كها جاء في الوثيقة ، أو معاشاته كها هوشائع الى الآن \_ فرد الامام بأنه قد عالج هذا الموضوع في خطاب آخر موجه الى والد صاحب الوثيقة ، وأن هذا المرد : « فيه الكفاية » . وفي النهاية ، فقد شكر الإمام صاحب الوثيقة على القصيدة التي أرسلها اليه : « والله يبارك فيكم ، و يصلح أحوالكم . . . » ، وربما كانت وثيقة مدح تتعلق بالمطالبة بزيادة : « المقررات » .

ومما يؤكد أن هذه الوثيقة قد كتبت بخط الإمام على عجل للرد على رسالة خاصة ، تلك العبارة الأخيرة وهى أنه يجب أن يصل إلى : « والدكم الأرشد . . شريف السلام » ، وهذا يشير بدوره إلى أنه كانت هناك علاقات حميمة بين الإمام و بين أسرة صاحب الوثيقة أو من حوله من الأتباع .

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



( صورة الوثيقة رقم ٦)



### نص الوثيقة

### بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين المهدى لدين الله وققه الله (١)

خطنا الكريم السامى ، ورسمنا الفخيم الامامى المنصورى المؤيدى المتوكلى المهدى أعزه الله تعالى ، وأقرعين من تمسك به وأرضاه ، وشمل به أهل طاعته وتقواه ، يشهد بيد الشيخ الجليل شمس الدين «أحمد بن عامر بن عبد الوهاب القصار» وأولاده ومن اليه ، يقضى للجميع بالإجلال والإكرام ، والإعزاز والإحترام ، وعلو الدرجة والمقام ، لا يغير عليهم حال ، ولا يكدر لهم إن شاء الله تعالى بال ، وانهم مُجَرون على جارى عوائدهم ، ومستقر قواعدهم ، وعلى ما بأيديهم من الشواهد الإمامية (٢) أعزها الله في أمر واجباتهم وأراضيهم ، ليس عليها الا الحقوق الواجبة السرعية يسلمونها إلينا من غير واسطة ، وانهم مُخْرَجُون عنا (عمّا) دخل به غيرهم من أهل الجهات الينية (٣) ، وأن بيوتهم التي في محروس «تعز» مجللة محترمة لاتعترض بأمر من الأمور ، بجارى العادة المستمرة ، وبموجب الشواهد الامامية (١) ، شارطين على من الأدور ين طاعة الله وتقواه ، والنصيحة والموالاة للموال (للموالي) ، والمعاداة للمعادى ، وهذا شاهد بأيديهم فليثقو (فليثقوا) به ، و بالله الثقة ، و بيده الحول والقوة ، وهو حسبنا ونعم المولى ونعم المولى ونعم النصير ، ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ، حرر في شهر شعبان الوسيم ألحد شهور سنة سبعة وثمانين وألف (٥) بمحروس الفراس (٢)

### الهوامش:

(١) هموالإمام المهدى احمد بن الحسن بن الامام القاسم بن محمد، و يبدوانه كان من العسكر يين ذوى السبحاعة والاقدام، فقد كان قائدا عسكريا مشهورا في عهد عميه المؤيد بالله محمد والمتوكل

على الله اسماعيل ، كما كان فى نفس الوقت طموحا ، فقد خالفهما فى بداية عهد كل منها . و بعد وفاة عمة المتوكل على الله اسماعيل : \_ « اجتمعت الكلمة من العلماء والرؤساء والسادة والأكابر عليه و بايعوه » وذلك فى شهر جمادى الآخرة ١٠٨٧ هـ (أغسطس ١٦٧٦م) . واستمرت أمامته حتى توفاه الله فى جمادى الآخرة ١٠٩٧هـ (يولية ١٦٨١م) . وقُبر فى «الغِرَاسْ » التى كان يتخذها مقراله . ( الشوكانى : البدر الطالع ، ح ١ ص ٢٥ ــ ٤٤) .

- (٢) إشارة إلى القرارات التي أصدرها الأثمة السابقون والتي تقضى بمنح نفس الحقوق.
- (٣) الجمهات اليمنية أى الجهات التي تفع الى الجنوب من «صنعاء » ، ويمكن أن نحددها بأنها «تعز» وما حولها التي يقطنها أصحاب الوثيقة .
- (٤) الشواهد الامامية إشارة الى الوتائق السابقة ذات الأرقام: ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، أوغيرها مما لم نعثر عليه .
  - (٥) أكتوبر١٦٧٦م.
- (٦) الغِرَاس ، تعتبر «الغِرَاس » وحصن « ذى مرمر » من المدن الأثرية التاريخية ، وبها قبر الامام أحمد إبن الحسن إبن القاسم . عاش في القرن الحادى عشر (١٨/١٧ م) ، وكانت «الغراس » قديما من مساكن الحميريين ، وهي تتبع اداريا ناحية بنى حشيش التابعة لقضاء «صنعاء » (الويسي: اليمن الكبرى ، ص: ٧١ ٧٧) .

#### التعليق:

يلاحظ أن هذه الوثيقة تشبه سابقاتها ، فهى عديمة النقط تقريبا ، وتبدأ عند ثلث الورقة أو فى منتصفها ثم تكمل على شكل دائرى . وتظهر فى صورتها خطوط عرضية تعبر عن طريقة الحفظ حينذاك مشل باقى وثائق تلك الفترة فقد كانت الوثيقة تثنى ثنيات دقيقة ليصغر حجمها ويسهل حفظها ، نتيجة عدم التعرف على طريقة حفظ الوثائق فى ملفات حتى ذلك الوقت . ويوجد بأعلى الوثيقة عبارة : «هذا هوالمهدى أحمد بن الحسن » ، وهى بخط مختلف عن الحلط الذى كتبت به الوثيقة ، مما يوكد أنها كتبت بقلم صاحب الوثيقة أو أحد أبنائه أو أحفاده ، و بأعلاها ثقوب كثيرة تعبر عن التلف الذى أصاب الوثيقة ، وعن مدى قدمها .

وتعد هذه الوثيقة أيضا من الناحية الموضوعية ما امتدادا للوثائق السابقة التي صدرت « لآل القصار» ، فقد أشارت الوثيقة الى ذلك بقولها: « وبموجب الشواهد إلامامية » (هامش ي ) ، وحملت نفس الحقوق والواجبات . و يبرز بالوثيقة النص على بعض الامتيازات المادية مثل: « وأن بيوتهم مجللة محترمة لا تعترض بأمر من الأمور» ، ومن المعروف أن نزول موظفى الدولة وجنودها في بيوت

الأهالى ، أثناء تأدية مهامهم الوظيفية ، كان أمرا معروفا منتشرا حتى عهد قريب ، وكان هذا الأمر يعدّ عبئا على كاهل الأهالى . وارتبطت هذه الإمتيازات من ناحية بالتمسك بشعارات الدولة التى رفعتها اثناء حروبها ضد العثمانيين ، وهى التى أشار وا إليها بعبارة : «شارطين على المذكورين طاعة الله وتقواه » ، ومن ناحية أخرى : الولاء للدولة والإمام الفائم ، فجاء بالوثيقة : « والموالاة للموالى والمعاداة للمعادى » . وهذان المحوران مثلاهما الأساس الرئيسي لسياسة الأئمة حينذاك لكى يحتفظوا بمن ثارضد العثمانيين إلى جانبهم .



الدرالكرم والرحم العالى العالم الداع المائي المنافعة الدائيم والرحم والرحم والمائية الدائيم والمدائية الدائيم والمدائية المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة والمناف

( صورة الوثيقة رقم ٧)



# نص الوثيقة

# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين (الختم: الهادى لدين الله (١) حيث ماهم في الخدمة (٢)

الخط الكريم، والرسم العالى الفخيم، الامامى الهادى لدين الله رب العالمين، أعزه الله وأمضاه، وأقر عين المستمسك به وأرضاه شاهدا (شاهد) بيد الشيخ «حسن عبد الله محمد الوادعى» (٣) وإخوته وشركائه، بأنهم منا والينا، نوائبهم الينا (٤)، ومن كسب مالا من جيرانهم كان زكاتهم إليهم (٩)، يسلم إليه بالأمانة من غير واسطه، ولا عليهم لا طيافة (١) ولا تحذير ولا تقدير (٧)، حيث المذكورين فى خدمتنا الشريفة، فلا عليهم إعتراض من نائب (٨) «كوكبان» (١) ولا من شيخ (١) ولا من والى (١) ولا قاضى الجهة، بل هم إلينا (١٢)، يعلم ذلك الواقف على خطنا هذا و يعتمده، وليس عليهم فى الأسواق والطرقات (٣)، وكذلك شركانهم (شركائهم)، فلا يكون عليهم تعرضا (تعرض) بل هم إلينا، يعلم ذلك، وحسبنا الله وكنى ونعم الوكيل. بتاريخ شهر رجب الأصب سنة ١١٠٩ (١١).

### الهوامش:

(۱) هو الإمام صاحب الألفاب الثلاثة \_ الناصر الهادى المهدى \_ محمد بن أحمد بن الحسن بن الإمام المنصور القاسم بن محمد، اذ تلقب بهذه الألقاب الثلاثة عقب ادعائه الامامة . ولد عاء الإمام المنصور القاسم بن محمد، اذ تلقب بهذه الألقاب الثلاثة عقب ادعائه الامامة . ولد عاء ١٠٤٧ هـ ( ١٦٨٦/٨٥ م )، وتلقب بتلا الألقاب خلال مدة إمامته الطويلة التي بلغت أكثر من ثلاثين عاما اذتوفي عام ١١٣٠هـ الألقاب خلال مدة إمامته الطويلة الترجمه باسم صاحب المواهب نسبة الى «حصن المواهب » الذي يفع الى الشرق من مدينة « ذماز » والذي أتخذه مقرا له ، ثم حوصر به مدة حتى توفاه الله ودفن به والأسم الأصلى للقرية هو: « قُنْبَة » وهو الذي أطلق عليها اسم « المواهب » ولهذا الامام ترجمات كثيرة طويلة . ( محمد زبارة : نشر العرف . . ، ح ٢ ، ص ٢٥١ ــ ٢٥٩ ـــ ) .

- (٢) هذه العبارة هي إضافة وضعت بأعلى النص عقب توقيع الإمام مباشرة ونرى أنها تشبه « التأشيرات » التي بضعها الرؤساء حاليا لتأكيد الهدف من النص نفسه ولتلخيص محتواه . لذلك وضعاها في مكانها ، وكما اسنطعنا قراءتها رغم عدم وضوحها تماما .
  - (٣) هو صاحب الوثيمة رقم \_ ٢ \_
- (٤) ملفت عبارة «نواثبهم إلينا» الأنظار، ونرى أن الامام حرص على إظهار علاقته الحميمة بأصحاب الونيقة إلى الحد أنه يتحمل عنهم النوائب التي تحل هم، وأن عليهم أن يرجعوا إليه لحل مشاكلهم.
- (٥) «ومن كسب مالا..» ندل هذه العبارة على مدى اهتمام الامام بأصحاب الوثيقة ، ففد أو كل البهم أن بتسلموا زكاة جيرانهم من غير تدخل موظفى الدولة حتى يخلق لهم مكانة في المنطفة بين جيرانهم ، وحتى يوسع من نفوذهم وهيبتهم باعتبارهم من ممثلية ، أى من ممتلى السلطة حينذاك .
- (٦) طيافة وطواف وطائفى، كلمات محلية إشهر استخدامها فى العهد الإمامى باليمن، والمقصود هونزول موظف الدولة الى المناطق الزراعبة ليقدر فيمة الزكاة أثناء وجود الثمرة فى الأرض، وكان «الطواف» أو الطائفى باعنباره أحد موظفى الدولة بيثل عبئا على كاهل الأهالى فى أحبان كنيرة. ومصدر هذا كله كلمة: «طوف» أى طاف به الخيال طوفا، وطاف القوم وعلبهم طوفا ظوفا نأو ومقلاف وأطاف، أى إستدار وجاء من نواحيه، وأطاف فلان بالأمراذا أحاط به .. وقيل طاف به حمام حوله .. ، ويمكن أن يكون المصدر: «طيف» ... و يفال: طاف يطف و يَطُوف ظيفا وطؤفا فهو طائف .. ( ابن منظور: لسان العرب، ح ٢ ، ص ٢٦٢ ، طاف يطف و يَطُوف أيضا : «طيافة » وحرفت الى «ظيافة » ، حسب النطق العربى أحيانا ، وكان المفصود بالضياعة هو نزول موظفى الدولة ضيوفا عن الأهالى أثناء تأدية مهامهم ، مما كان عمل عبئا في حد ذاته .
- (٧) لم نتمكن من سرح الكلمتين بدقة ، غير أنها يكملان تعبير: « ولا عليهم لاطيافة » و يشرحانه ، أى أن يرجع نصدسر الزكاه الى صاحب الوثيفة ، ونكون أمانة فى عنقة دون حاجة الى « طيافة وتحذير وتقدير » .
- (٨) المقصود «بالنائب» هو ممتل الامام حبنذاك في أقليم اليمن ، غبر أن اللفب يعد من الألقاب الاسلامية وخلال الكتابات التاريخية المختلفة . «والنائب اسم فاعل من ناب ... وهو من ينوب عن شخص آخر أعلى منه سواء في أعماله كلها أو في عمل من أعماله» . أما من حيث الصلاحبات التي كان يفوم بها هذا «النائب» ،

فقد كانت تختلف من مرحلة تاريخية الى أخرى ، اذ أحيانا يمثل السلطة القائمة فى إقليم كبيريتبع الخلافه القائمة . (د. حسن الباشا. الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية ص ١٩٦٧ — ١١٢٩) . وقد استمر هذا اللقب مستعملا فى اليمن حتى قيام ثورة سبتمبر ١٩٦٢ ، واستبدل به لقب محافظ .

- (٩) كوكبان، قضاء من أقضية لواء صنعاء، و ينسب إلى مدينة كوكبان التاريخية الشهيرة، التى تقع فوف قة جبل عال إلى الشمال الغربى من مدينة صنعاء .. (الويسى: اليمن الكبرى، ص ٢٣ ـــ ٢٥).
  - (١٠) الشيخ هنا هو الشيخ القبلي ، وليس العالم الديني .
- (١١) الوالى ، استغربنا استعمال هذا اللقب هنا ، لأنه يرجع الى الفترة العثمانية التى كانت قد إنهت منذ زمن حينذاك ، ولاترجع إلى عهد الاستقلال ، وربما يرجع هذا إلى انسحاب الأنظمة والتعبيرات التركية التى خلّفها العثمانيون حتى عهد ذلك الإمام .

والواقع أن لقب «والى» ومشتقاته وردت على الآثار العربية ، و يطلق على أمير القطر وحاكمه ، والمصدر منها ولاية بمعنى الإمارة أو السلطة . وقد عرف الوالى منذ صدر الإسلام ، وكان الولاة يعرفون أحيانا بالأمراء والعمال . وفى دولة المماليك صارت لفظة الوالى تدل على طبقة معينة من الحكام ، وذلك الى جانب معناها العام ، إذ كان الولاة فى ذلك العصر ينقسمون إلى طوائف كان أعلاها النواب ثم الكشاف تم الولاة . . . ( د . حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية ، ح ٣ ، ص ١٣٠٨ – ١٣١١ ) وتوضح هذه العبارة الأخيرة أن لفب الوالى كان يستخدم فى بعض الفترات التاريخية فى وظيفة أقل من الوظائف التى إشتهر بها فى التاريخ العربي الإسلامي . ولعل هذا يشرح سبب إستغرابنا لإستعمال هذا اللقب هنا .

- (١٢) « بل هم الينا » عبارة تؤكد الا يتعرض أحد من أصحاب الوظائف المشار إليهم في الوثيقة لآل الوادعى بل ترجع أمورهم إلى الإمام مباشرة ، وهو يرمى بذلك الى رفع شأنهم أمام جميع المسئولين في الدولة .
- (١٣) تؤكد هذه العبارة أنه كانت تؤخذ رسوم من الرعية فى الآسواق والطرقات فى ذلك الحين ، وأن الأمر لم يكن قاصرا على جمع الواجبات الشرعية لل الزكاة فقط ، وربما يتضح تفاصيل وأنواع تلك الضرائب المفروضة حينذاك فى النصوص التالية .
  - (١٤) فبراير ١٦٩٨ م.

### التعليق:

تشبه هذه الوثيقة سابقاتها من الناحية الشكلية ، فحروفها غير معجمة الا النادر منها ، كذلك

شكل الخنط، أما الاسلوب فيلاحظ أنه أقل جودة من أسلوب السابقات ولا ندرى هل يرجع ذلك إلى عدم استقرار الدولة في عهد الامام الهادى، فاستخدم لذلك كتابا في ديوانه أقل قدرة من كتاب الأثمة السابقين و يتأكد لنا هذا أذا أمعنا في ترجة حياة ذلك الامام ام هل يرجع ضعف اللغة حينذاك الى طبيعة العصر، وأن كتاب الديوان السابقين هم الذين حاولوا إجادة لغتهم، للتقرب من الأثمة، ونظرا لاستقرار الدولة. ويلفت النظر هنا وجود ختم بأعلى الوثيقة، وهوغير واضع في الأصل، كما أن وجوده هنا لايتفق مع طبيعة تلك الفترة، فجميع الوثائق التي سبقته، كذلك التي تلته بمدة طويلة، جيعها تحمل توقيعات الأثمة، وليس أختامهم، وربما يرجع وجود الختم هنا الى أنه تقليد للعثمانيين، أو أنه محاولة من هذا الامام للتميز على معاصريه، وسنرى أن من تلاه من الأثمة يحرص على وضع توقيعه على الوثيقة. أما من الناحية الموضوعية، فتعد هذه الوثيقة بما يطلق عليها محليا و في ذلك الوقت وحتى ثورة ٢٩١٢م الجبورية و يسمى أصحاب أمثالها: « مُجبّر»، عليا و « مُجبورون »، و « محبورون »، أي هؤلاء الذين يمنجهم الأثمة بعض الامتيازات، بناء على معاقدمه هؤلاء من خدمات أثناء الحرب ضد العثمانيين واستمرت هذه الامتيازات بناء على معنوية أو مادية و فترات طويلة حتى انسحبت على الأبناء والأحفاد.

وتتطور هذه الأمتيازات مع الأجيال ، فحينا يغلب عليها الشعارات الدينية والمثالية \_ كها رأينا في بعض الوثائق السابقة \_ وحينا آخر تبرز الامتيازات المادية على الأخرى المعنوية ، لكسب الأنصار، أوللاحتفاظ بهم على الأقل ، كها يتضح في هذه الوثيقة .

ومن أنواع الامتيازات المادية التى أعطيت فى هذه الوثيقة ــ والتى أضيفت الى الإمتيازات المواردة فى الوثائق السابقة ــ أن تسلم زكاة جيران آل الوادعى إليهم «من غير واسطة»، فكأن إمتيازاتهم الأولى قد امتدت الى هؤلاء الجيران. وأيضا يفهم من النص أنه ليس على آل الوادعى: «طيافة ولا يَحْذير ولا تقدير»، كذلك فى الاسواق والطرقات وأن المسئولين لا يتعرضون لهم فى شىء بل أمرهم إلى الإمام مباشرة.

و يرجع السبب في أن الوثيقة لا تحمل سوى الامتيازات المادية ـ وليس تلك التوجيهات والإرشادات الدينية التي برزت في السابفات ، يرجع السبب فيا نعتقد الى طبيعة الظروف التاريخية التي أحاطت صدورها . فقد عارض الإمام ـ الناصر الهادى المهدى ـ عدد من المنافسين عندما إدّعي الإمامه ، وإستمرت معارضته طوال حكمه حتى توفي محاصرا في حصن ذى الموالمب الذي ضيق عليه فيه بعض أقار به من آل القاسم . وقد إعتمد في حكمه ـ الذي إمتد حوالى ثلاثين عاما ـ على القوة والبطش والتنكيل بأعدائه ، واضطره هذا الى جمع الأموال بشتى الطرق ، فقد قيل عنه : « . . كان يأخذ المال من الرعايا بلا تقدير و ينفقه بلا تقدير . . ومن حلم وغير حله . . » ، وساعدته هذه الأموال على أن : « جلت هيبته ، وتمكنت سطوته ، وتكاثرت أجناده ، وصار بالملوك أشبه منه بالخلفاء » . ورغم ذلك فيبدو أنه كان صاحب طموح الى السلطة وحرصا عليها أكثر مما

كان طامعا في المال ، فقد جاء في ترجمته الطويلة : «ومع ذلك فهويتزهد في ملبوسه ، فانه كان لا يلبس الحرير ولا رفيع الثياب ، وكان يسمى صاحب السجدة لأنه كان إذا خرج من موكبه ورأى ما بين يدية من الأجناد المالحية للفضاء ترجل عن جواده وسجد شكرا لله وتواضعا مرّغ وجهه بالأرض ، وكان سفاكا للدماء بمجرد الظنون والشكوك » . (الشوكاني: البدر الطالع ، ح ٢ ، ص ١٠٠ ) .

ولا شك أن مثل تلك الشخصية التى طال حكمها وعظم نفوذها حتى شمل جميع أنحاء الين حتى صعده شمالا رغم كثرة معارضيه ومنافسيه منذ أن ادعى الإمامه فى «المنصورية» إلى أن توفاه الله فى حصن «ذى المواهب»، لاشك أن هذا الإمام كان يحتاج الى جمع أكبر عدد ممكن مس الأنصار إليه ومنح الإمتيازات العديدة إلى هؤلاء، وخاصة أولئك الذين لهم علاقة سابقة بالإمامة، حي يتحقق له النصر والاحتفاظ بالسلطة التى كان يعض عليها بالنواجذ طوال حياته حتى قبل ادعائه الإمامة.





onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio



( صورة الوثيقة رقم ٨)



# نَص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله( \ ) المنصور بالله وفقه الله ( \ ) ( والتوقيع الآخر ) الحمد لله

عبد الله المهدى لدين الله (٣) وفقه الله عبد الله المهدى لدين الله (٣) وفقه الله يعتمد بتاريخه شهر ربيع الأول سنه هـ١١٦(٤) والعهدة (٥) على الصنوسيف الخلافة (٦) احمد ابن أمير المؤمنين حماه الله (٧). الحنط الكريم ، والرسم العالى الفخيم ، الامامى المولوى المنصورى أعزه الله

تعالى وأمضاه ، وأقر عين من تمسك به وأرضاه ، شاهدا بيد الشيخ زين. العابدين بن على بن أحمد القصار ، بأنا قررناه من جلة الفقها (الفقهاء) الطلبة للعلم الشريف فى الجامع المظفرى (^) ، وجعلنا له من الكيلة (¹) مايستقيم به حاله فى عام ماه (مائة) قدح من الطعامات (¹¹) ، وخسون قدحا من القياضات (¹¹) بعرض السنة ، ومن المدنرات (¹¹) مصروف بالسنة عشرة قروش (¹¹) ، تجرى له ذلك من الأوقاف الغسانية (¹¹) التعزية المباركة ، ومهنأ ذلك (¹¹) ، فهو الحقيق بما صار الية ، وعليه بذلالنصيحة ، و يُعلم العلوم الشرعية من الفقه والفرائض والتجويد (¹¹) والنحو وساير (سائر) العلوم ، والذى لنا بعد الصلوات ، وفى جميع الخلوات ، ويعطى ماذكر له فى العلوم ، والذى لنا بعد الصلوات ، وفى جميع الخلوات ، ويعطى ماذكر له فى هذا المسطور ، والعهدة على كُتاب الوقف بتقرير ما ذكر له من غير مراجعة ، والدّرك على الصنو صفى الآسلام تنفيذ ماذكر (^١) ، وحكام الشريعة والدّرك فليثق بذلك و بالله الثقة ، وحسبى الله وكفى ونعم الوكيل .

# الهوامش:

(١) عبد الله إضافة قبل التوقيع للتعبير عن التواضع ، وقد سادت هذه الإضافة بعض الوقت في الوثائق التالية :

- (۲) المنصور بالله ، هو الإمام المنصور الحسين بن المتوكل القاسم بن الحسين ابن الإمام المهدى أحمد ابن الامام القاسم بن محمد بويع بالخلافة (الامامه) عند موت والده المتوكل القاسم في رمضان ابن الامام القاسم بن محمد بويع بالخلافة (الامامه) عند موت والده المتوكل القاسم في رمضان وإقدام . وكانت أولى المشاكل هي أن السيد محمد ابن اسحاق ابن احمد ابن الحسن (أي ابن عمه) كان قد إدعى الإمامة وتلقب بالناصر حتى أن الإمام المنصور كان قد بايعه أيضا ، ولكن على شروط ، ولما لم يتم الا تنفاف بينها ثارت الحرب ، وإنهت بمبايعة الناصر له بالإمامة ، أي بإمامة المنصور . والمشكلة الثانية التي واجهت المنصور هي مخالفة أخيه أحمد له ، وكان الأخير أميرا للواء «تعز» «والحجرية» ، ويبدو أنه كان يطمع في الإمامة ، أو أنه ليس على وفاف مع أخيه ، لذلك ظل يتصرف في هذه المناطق وكأنه حاكم مستقل وظلت الخلافات والمؤامرات بين الامام وأخيه حتى وفاة الأول ، وإن ظل الأخير طوال هذه المدة لا يدعو لنفسه بالإمامة . (الشوكاني: البدر حتى وفاة الأول ، وإن ظل الأخير طوال هذه المدة لا يدعو لنفسه بالإمامة . (الشوكاني: البدر الطالع ، ح ١ ص ٢٥ ٢٠٦ ، زبارة: نشر العرف ، مجلد ـ ١ ، ص ٥ ٥ ٢٠١ ) .
- (٣) المهدى هو الإمام المهدى لدين الله العباس ابن الإمام المنصور الحسين بن الإمام المتوكل القاسم ابن الحسين ابن الإمام المهدى أحمد ابن الحسن ابن الإمام المنصور القاسم ابن محمد . و يعد من أشهر أبناء الإمام القاسم الذين حكموا اليمن ، و يبدو أنه كان رجل دولة ، فعندما إشتد مرض والده الإمام المنصور نراه فد : « حزم الأمور و بث الخيول والجنود بمدينة صنعاء » ، وعقب الوفاة في سابع ربيع الأول سنة ١٩٦١ هـ ، سارع الكثير بمبايعته بالامامة ، و بعد ذلك بايعه عمه أحمد ابن الإمام المتوكل حاكم «تعز» «والحجرية» . ( محمد ابن محمد زبارة : نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الالف ، مجلد حد ، ص ٥ ١٥)
- (٤) ناقشنا صحة هذا التاريخ في التعليق، وصحته شهر ربيع الأول سنة ١٦٦١ ه. (مارس ١٧٤٨م).
  - (٥) العهدة ، أي الالتزام بالتنفيذ ، و يلاحظ ان العبارة بأكملها من وضع الامام المنصور .
    - (٦) الخلافة ، أي الإمامة ، وإنتشر هذا اللقب في الوثائق والمخطوطات المعاصرة .
- (۷) أحمد ابن أمير المؤمنين هو الأمير أحمد بن الامام المتوكل الفاسم أخو الامام المنصور الذي أشرنا إليه في (هـ ۲) . وكان يلى الإمام المنصور مباشرة من حيث ترتيب الأبناء ، كما كان موضع حب والده الشديد ، وأخذ يترقى المناصب حيث عينه أبوه ١١٣٠هـ (١٧١٧م) أمر و ولاية «مدينة تعز و بلاده من اليمن الأسفل» وإستمر هناك حتى وفاته . وقد بدا للأمبر أحمد أن المنصور يريد أن يتخلص منه ، كما بدا للمستصور أن أخاه يريد التمرد عليه \_ ذلك منذ ١١٥٥ه هـ (١٤١/١٥م) نتيجة بعض المواقف من الطرفين ، وقد قيل أن «صاحب الترجمة قد دعا إلى نفسه وتكنى بالهادى لدين الله ،

وبث رسائلة إلى أغوار البلاد وأنجادها ولم يترفتنة .. » «غير أن الطرفين مالا إلى التصالح بعد ذلك ، بعد تدخل بعض المصلحين من أسرة القاسم . وإنهى هذا الأمر ، لا إلى التصالح فحسب ، بل وإلى الإعتراف بإمامة الإبن أيضا لها أى الإمام المهدى عباس لل طالما أن الأمور مستمرة بالنسبة للمترجم له فى «تعز» و بلادها ، وقد توفى هذا عام ١١٦٢هـ ( ١٧٥ / ١٧٥ م ) بعد أن قضى فترة طويلة فى حكم جنوب اليمن . ( محمد بن زبارة : نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف ، المجلد ٢ ، ص ٢٠١ لـ ٢٢١) .

- (۸) الجامع المظفرى ، أحد المساجد الأثرية الهامة فى مدينة «تعز» ، و ينسب الى السلطان المظفر المرسولى ثانى ملوك الدولة الرسولية فى اليمن وأطولهم عهدا ، اذ حكم من عام ٧٤٧ هـ الى عام ١٩٤ هـ الى عام ١٩٤ هـ ( الجرافى : المقتطف ١٩٤ هـ ( الجرافى : المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٧٨ ــ ٧٧ ) . وقد كتب على عتب الباب العلوى للمسجد كتابة أثرية جاء من تاريخ اليمن ، ص ٧٨ ــ ٧٧ ) . وقد كتب على عتب الباب العلوى للمسجد كتابة أثرية با فيها : » . . . أمر بعمارة هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان الملك المظفر ابن على . . مما يدل على أنه أنشىء ليكون مدرسة . ( من ملاحظات د . حسن الباشا عند زيارته للمسجد خلال العام الدراسى المرامع ) .
- (٩) الكيلة ، نظرا لقلة النقط على حروف هذه الوثيقة ، فيمكن أن تقرأ «الكفلة» ، أى ما يكفل حياة السُخص ، وتقرأ أيضا «الكيلة» كما رسمناها لإتساقها مع ما جاء بباقي الجملة ، وكل من القراء تين توصلان إلى المعنى أو الغرض المقصود .
  - · (١٠) الطعامات ، المقصود بها الحبوب بصفة خاصة .
- (۱۱) القياضات، ومفردها: قياض، ومحليا هوموسم الحصاد بالين، اذ يحصدون فيه الشعبر والبلسن (العدس) والفول، وهولايقد الموسم الرئيسي، لذلك أردفه الكاتب بعبارة: «بعرض السنة» أي خلالها، كما أن القياض وذو القياض أحد شهور السنة اليمنية القديمة التي مازالت مستعملة عند الزراع في الريف اليمني الى الآن. وقد نشر الدكتوربيستون المتخصص في الدراسات اليمنية القديمة، مقالا قيماً عن التقويم الحبيري، ذكر فيه أن السنة اليمنية كانت تبدأ بشهر: «ذو الصراب» (أي الذي يوافق أكتو برفي التقويم الأوربي المعروف بالجولياني وتنتهي بشهر «ذو الصراب» (أي الذي يوافق أكتو برفي التقويم الأوربي المعروف بالجولياني وتنتهي بشهر «ذو علان» (سبتمبر)، وأن القياض وهوشهر ذو القياض يوافق شهريونية الميلادي، كما أنه الشهر التاسع في ذلك التقويم القديم.
- The Himyaritic calendar. Arabian Studies Vo 1.1.pp.2) والاشهر اليمنية المعروفة كما ذكرها بهى : ذو الصراب ، ذو المهلة ، ذو الآل ، ذو الدثاء ، ذو الخله ، ذو معون ، ذو المثابه ، ذو المبكر ، ذو القياظ ، ذو ندران ، ذو الحزاف ، ذو علان .
- (١٢) المدنرات ، لفظ عامى شائع الى الآن و يعنى الدنانير ، و يشير هنا الى الأموال عموما ، أى الأموال السائلة ، ولاشك أن هذا التعبيرينتسب الى « الدنانير » بصلة .

- (١٣) «القرش» ، يجرى هذا اللفظ الى الآن على لسان اليمنيين للتعبير عن الريال البمنى ، وكان لفظ «قرش» هو الأشهر استعمالا فى تلك الفترة . غير أننا لانستطيع أن نحدد هل يُشارهنا إلى بقايا العملة العثمانية فى اليمن ، أم أن المقصود هوريال «ماريا تريزا» الذى ظّل سائدا فى اليمن فترة طويلة من الزمن .
- (١٤) الغسانية ، نسبة الى الغساسنة المعروفين تاريخيا ، وهم الذين تنسب اليهم الدولة الرسولية في اليمن أو المذين نسبوا اليهم دولتهم الرسولية \_ و يرجع هذا الوقف الى أحد ملوك بنى رسول الذين تعد دولتهم من أزهى الدول اليمنية أو اخر العصور الوسطى .
- (١٥) «يهنأ ذلك» ، تعبير شاع في الوثائق اليمنية المعاصرة والمشابهة ، وتعنى العبارة : بارك الله للشخص المدعوله في الشيء المذكور في الوثيقة ، وستتكرر هذه العبارة في الوثائق التالية ، واستخدام هذا التعبير دليل على إنتشار العامية خلال الكتابات .
- (١٦) التجويد ، صعب علينا في البداية قراءة هذا اللفظ وخاصة لغياب النقط على الحروف ، ولتشابهه في الرسم مع اللفظ الذي يليه ، وقد انتهينا الى أنه « التجويد » ، أي تجويد القرآن .
  - (١٧) تعنى العبارة الدعاء للإمام القائم بعد الصلوات كما كانت العادة المتبعة حينذاك.
  - (١٨) تؤكد هذه العبارة أن الإمام يعترف بأن أخاه الأمير أحمد هوصاحب النفوذ الأعلى في تعز وما حولها .
    - (١٩) حكام الشريعة ، أي القضاة ، ومازال التعبير شائعا إلى الآن .

## التعليق:

من الناحية الشكلية ، تحمل هذه الوثيقة طبيعة عصرها ، فحروفها نادرة النقط \_ أى غير معجمة \_ وخطها وأسلوبها مما ينشابه مع الوثائق السابقة ، لذلك حرصنا عند النشر على وضع النقاط اللازمة لتسهيل القراءة وتوضيح المعنى . وتحمل الوثيقة أيضا توقيعين لإمامين متتالين ، وهى ظاهرة تكررت فى عدد من الوثائق المعاصرة ، وقد سبق أن فسرنا هذا إما بحرص أصحاب الوثائق أو حرص الأثمة أنفسهم على تأكيد ما جاء بتلك الوثائق رغم توالى العهود والحكام .

ولم تنته الوثيقة بتاريخ محدد كالعادة ، ولكن تلى التوقيع الثانى ــ وهوللامام المهدى ــ عبارة : «يعتمد بتاريخه شهر ربيع الأول هـ ١١٦ » ومنذ الوهلة الأولى ، شعرت بخطأ هذا التاريخ واعتقدت أن صحته هو: ١١١٦ ، وأن رقم الألف قد أهمل للسرعة وللتعود على التاريخ الهجرى . وهنا بدأت البحث عن ترجمة للإمامين المذكورين ــ بألقابها فقط ــ بين تراجم أثمة ذلك القرن ، فوجدت أن هناك إمامين تكتيا بلقب المنصور ، وآخران تكتيا بلقب المهدى ، فلت الى من هوأقرب إلى هذا التاريخ .

غير أن ماذهبت إليه انقلب رأسا على عقب عند ترجمة حياة : « الصنوسيف الخلافة احمد ابن أمير المؤمنين حماه الله » الذي جماء ذكره عقب التوقيعين مباشرة (هامش ٧). وساعدنا على تحديد شخصية أحمد هذا لفظ الصنوالذي يعنى الأخ ، أي أنه كان أخا للإمام المنصور ، كذلك تكرر القاء المسئولية عليه في تنفيذ ماجاء بالوثيقة ، وظهر هذا في بدايتها وفي نهايتها . ولاشك أن التدقيق في تحقيق شخصية الأمير هو الذي قادنا إلى تحديد شخصية كل من الإمامين : المنصور ثم المهدى (هامش : ٢ ، ٣) .

وقد رأيت عند نهاية المطاف أن صحة التاريخ المذكور هو ١١٦١ هـ وليس ١١٦١ ه. كما ذهبت سابقا ، وليس ١١٦ هـ فقط كما جاء بالوثيقة ــ وتأكد هذا من خلال الترجمات الثلاث ، كما ذهبت سابقا ، كذلك من خلال أن الامام المهدى عباس الذى وضع التاريخ قد ادعى الامامة فى أوائل في أسهر المذكور بالوثيقة . وقد رؤى ان ما يشيه حرف الماء (هـ) التى تلت كلمة سنة وسبقت الرقم نفسه وهـ و ( ١١٢ ) ــ الذى نناقش صحته ــ ليس هو حرف (هـ) الذى يوضع للاشارة الى التاريخ المبحرى بل هورقم (٥) و يقطعه خط مائل فيصبح أشبه بالماء ، وأنه هكذا كان الرقم خمسة يكتب قديما : (١٩) و يصبح عندئذ الرقم الكلى بالوثيقة هو : سنة ١٦٠٥ هـ (١/ ١٧٥٢ م) وسواء صح الاستنتاج الذى خرجنا به من خلال التراجم ، أوصبح القول في رسم الرقم خمسة ، فيلاحظ أن كلا التاريخين اللذين توصلنا اليها انما ينتميان إلى عهد الإمام المهدى عباس .

و يدور موضوع الوثيقة حول الحاق أحد أفراد أسرة القصار ضمن طلبة الجامع المظفرى بتعز، وتحديد حقوقه و واجباته. وكما كانت العادة حتى وقت قريب في جميع البلاد العربية ، فقد كان جزء من الرتبات ــ سواء لطلاب العلم أو غيرهم ــ يصرف عينا من حبوب وطعام. وتبين الوثيقة أيضا قدر هذا المرتب بالتحديد، ومصادر صرفه مما يشير إلى أن الامام كان يتصرف في كل كبيرة وصغيرة. أما الواجبات فكانت محددة أيضا، وهي الإخلاص للإمام والدعاء له: «بعد الصلوات وفي جميع الخلوات».

وترجع أهمية هذه الوثيقة الى أنها توضح وضع طالب العلم فى ذلك الوقت وكيف كان يعامل ماديا ، والعلوم التى يتلقاها ، وجهة الصرف على التعليم وهى الأوقاف ، ولا شك أن هذه الصورة تفيد الباحث فى تاريخ التعليم فى البلاد .





( صورة الوثيقة رقم ٩)



# نص الوثيقة

الحمد لله وحده وصل الله على سيدنا محمد وسلم ( وعلى يساره عبارة)

(الختم) (۱) وقع ما ذكر حسبا سطر احمد بن عبد الله الخطيب غفر الله عنها هذه حجة صحيحة شرعية ، و بصيرة (۳) محررة مرعية ، مضمونها أنه إشترى الفقية الفاضل محمد عبد الواحد الترجمان بماله لنفسه بلسان وكيله الفقية حسن محيى الدين الذمارى ، من محمد بن محمد عنتر ، البايع عن نفسه وذلك ماهو له وفى ملكه ، وتحت حوزه وتصرفه ، وقادر على تسليمه حِسًا وشرعا ، وذلك جميع حَوُّل (۱) السندعى (۱) المعروفة بجبل (۱) أعلا من محارث (۷) بلاد «تعز» ، يحده قبليا (۱) الطريق ، وبهانيا (۱) ملك المشترى ، وشرقيا الأكمة ، وغربيا اكمة المسجد ، يحق ذلك وحقوقه وأحجاره وأشجاره ومساقيه وملاقيه (۱) ، وما يعرف له ، و ينسب اليه بوجه من الوجوه ، وسبب من الأسباب ، بثمن قدره ومبلغه سبعة قروش حجر (۱۱) ، النصف من ذلك تحقيقا لأصله ثلاثة قروش ونصف (۲۱) ، اقر البايع المذكور بقبض الثمن فاستيفائه ، شراء صحيحا شرعيا و بيعا نافذا محررا مرعيا ، بايجاب وقبول ، وقبض وتخلية ، (۱۳) فصار ماذكر ملكا للمشترى المذكور ، يتصرف به كيف شاء وأنا شاء ، تصرف الملاك في أملاكهم ، وذوى الحقوق في حقوقهم ، بحكم الشرا ( الشراء) الواقع في شهر شعبان سنة ثلاثة وأربعين ومائة والف ١٤٢ سنة (١٤) .

القاضى على حايل بن محمد عو بل بن الفقيه الفقيه بن احمد المفتى الجند محمد الشهيرى محمد عياد عبدالوهاب المؤتى بن محمد حسين

الفقيه يحيى عبدالله يحيى

#### الهوامش:

- (۱) الختم غير واضح ، وصغير الحجم ، و وضع باللون الأزرق ، ولم نتمكن في الواقع من قراءة ماخط فيه من كلمات سوى : محمد بن عبدالله ، ولفظ الجلالة بأعلا الحتم . وفي نفس الوقت لم نتمكن من التعرف على صاحبه من خلال كتب التراجم أوغيرها ، لذلك رجحنا أنه ربما كان الختم لحاكم المنطقة (أي قاضيها) ، أو لصاحب الحق في التوثيق بالمنطقة وهو ممثل الحكومة أو القضاء بها .
- (٢) ظهر في هذه العبارة اسم صاحبها أكثر مما ظهر في الختم ، وهوليس لكاتب الوثيقة كما يبدو من الوهلة الأولى ، بل هولأحد الثقاة بالمنطقة الذي اعتمد ما كتبه الكاتب ، والذي جرت العادة أن يضع توقيعه لتوثيق النص . أما الدعاء المذكور بآخر الاسم فيرجع إلى التقاليد السائدة حينذاك ، وهي إشراك الشخص وأبيه في الدعاء . وربما كان المثنى القائم في التوقيع لا يرجع إلى ماقصدنا إليه ، بل إلى عدم قدرتنا على قراءة النص ذاته . والدعاء ذاته يفرأ «عفى الله » وأيضا «غفر الله » كها ذهبنا اليه .
- (٣) البصيره، هي وثيقة أوحجة البيع والشراء، ومازال اللفظ مستعملا الى الآن، فيقال: بصيرة المنزل.
- (٤) الحول ، هوالأرض الزراعية ذات الحدود المعينة ، و يقابله في الريف المصرى لفظ الحقل ، أو الحوض ، وان كان الحوض يضم عدة ملكيات .
- (٥) السندعى، لم نتوصل لتعريف محدد لهذا اللفظ، هل هواسم لشخص أو لمنطقة ؟ وان كنّا نرجح الأخيرة.
- (٦) هذا اللفظ يقرأ: «بحبل» «أو» «بمحل» فهى غير واضحة فى الأصل، وتتفق كل منها مع سياق المعنى، وان كِنا نرجح الأولى لاتفاقها مع طبيعة المنطقة.
- (٧) المحارث ، أى الأرض المحروثة المزروعة حول منطقة معينة ، ومازال اللفظ مستعملا الى الآن ، وأحيانا يطلق لفظ «المحارث» للإشارة إلى مناطق بذاتها ، فيقال «محارث» «كذا» بمعنى الأراضى المزروعة .
- (٨) قبليا ، تستعمل في اليمن للتعبير عن الجهات الشمالية نظرا لموقع اليمن من مكة المكرمة ، ذلك على عكس المعنى في مصر .
  - (٩) يمانيا وبماني ويمني ، جميعها ترمز إلى الجنوب ، أو كل ما هويمين ـ جنوب ـ الكعبة المكرمة .

- (۱۰) الملاقى ، هى ما يصرف اليه المياه الزائدة عن حاجة الرى ، و يقابله فى مصر كلمة : المصارف ومفردها مصرف . وتعنى العبارة كلها أن الشارى قد أصبحت له الأرض وما عليها ... «وأحجاره وأشجاره» ... ومصادر مياهها و وسائل صرفها .
- ۱۱) قروش حجر، تعبير إشتهر في اليمن الى وقت قريب للتعبير عن العملة المعدنية ، والمرحج أن المقصود بها هنا هي العملة المتبقية من العهد العثماني ، اذ أنه بالرجوع الى دوائر المعارف المختلفة اتضح أن الريال «ماريا تريزا» المعروف ـ والذي مازال يشتهر أنه قرش حجر ـ لم يكن قد انتشر في اليمن حتى تاريخ هذه الوثيقة .
- (١٢) جرت العادة فى اليمن حتى الآن أن ينص فى وثائق البيع والشراء المشابهة ، على أن يذكر المبلغ بكامله ، ثم يليه مباشرة ذكر نصف المبلغ لتأكيد قيمته وتحديده ، وليس لأى غرض آخر مثل النص على دفع نصف المبلغ مقدما عند كتابة العقد الابتدائى .
  - (١٣) تخلية ، أي إخلاء الأرض وتسليمها للمشتري .
- (١٤) فسرايس ١٧٣١م . ، و يلاحظ تكرار كلمة سنة بعد ذكر عدد السنوات بالأرقام للتأكيد بعد كتابتها بالحروف .

## التعليق:

تسمير هذه الوثيقة من الناحية الشكلية عن سابقاتها بحسن خطها ، و بكثرة النقاط على حروفها نسبيا ، كما أن ألفاظها محدودة ، وسطورها معتدلة وليست دائرية كغيرها ، وربما يرجع هذا الاهتمام الى أبها وثيقة بيع وشراء . ولفت نظرنا وجود الحتم بأعلى الوثيقة ، وربما يرجع ذلك إلى التاثير العثماني السابق أثناء وجود العثمانيين في اليمن . ومما يلفت النظر أيضا كثرة التوقيعات عند نهاية الوثيقة ، وهي غبر واضحة ، ولم نتمكن من قراءتها كما يجب في حقيقة الأمر ، شأنها في ذلك شأن طبيعة التوقيعات سابقا ولاحقا . ونرجح أن جميعهم شهود على الوثيقة بحكم العبارة الأخيرة الواردة بها وهي : « والله خير الشاهدين » . كما نميل إلى أن التوقيعات الثلاثة الأولى فهي الواردة بها وهي : « والله خير الشاهدين » . كما نميل إلى أن التوقيعات الثلاثة الأولى فهي لفقهاء القرية أوالناحية التي وقع بها إجراء البيع والشراء ، أما التوقيعات الثلاثة الأولى فهي شرائها لمقسما بالأراضي المحيطة بقطعة الأرض المباعة حتى لايدعي أحدهم فيا بعد أحقيته في شرائها بحكم : « الشفعة » أي الجوار كها هو الحال في المعاملات الاسلامية . وأخيرا فإننا لم تلحظ وجود أية إشارة الى توقيعي البائع والشارى بين هذه التوقيعات ، و يرجع هذا إلى العادة قديما وهي الايوقع إلسارة الى توقيعي البائع والمشترى على « البصيرة » بل يكتفي بتوقيع كاتبها وهو « الأمين » بالجهة وتوقيع الشهود ، أما السمى البائع والمشترى فيذكران بالبصيرة فقط .

وترجع أهمية هذه الوثيقة من الناحية الموضوعية الى أنها نموذج واضح لوثائق البيع والسراء في تلك المفترة البعيدة ، والتي تسحب نفسها على البصائر الحالية . وقد تحدد في الوثيقة بشكل واضح حدود الأرض المباعة من جميع الجهات ، كما تعين ثمنها ، وذكر نصف المبلغ لتأكيد القيمة الفعلية للثمن ، كما نص على كافة حقوق الشارى في الأرض . . . ، لهذا كله وقفنا عند هذه الوثيقة لأنها نحمل مدلولا اجتماعيا واقتصاديا لما يجرى في اليمن خلال القرن الثاني عشر الهجرى الموافق الثامن عشر الميلادى ، بخصوص الملكية الخاصة للأراضى الزراعية ، فقد يفكر البعض أن وجود الأوضاع القبلية في اليمن تعنى بخصوص الملكية الخاصة للأراضى الزراعية ، فقد يفكر البعض أن وجود الأوضاع القبلية في اليمن تعنى أن هذه القبائل إنما هي قبائل رُحل تعيش على الإنتقال من مكان الى آخر بحثا عن المرعى ، وانه بالتالى تكون ملكية الأرض مشاعية بين أفراد الفبيلة ، غير أن هذه الوثيقة تؤكد أمامنا أن قبائل اليمن إنما هي قبائل مستقرة مرتبطة بالأرض ، وانها تعترف بالملكية الخاصة فيا بينها على عكس ماقد يشاع .

فقدا حطعا الكائم والوسيم العاع العين الغام ستمام حالم ما حلم السريعي ولعن موصادات المراحلاح المرن ولاعلاح آديالم لعنكوش لأو ولهاما لينا له عنا وعدد لي رع سعماد لم وكل مقدر عن ها اشا المروي يحكم ما لعط إله والحكام والعود والمعودوالكما الماروكه الم ما بعداده والكم والموم والوصالعت في والعناد الما وراس و ولد اجم وعمار عما كالازمار حون علم عدالاهدا روال على المتيمة طعا فرى دلاد معرو لاعلى مولام ولانصم على مرح لا عنعرا مدهم العدم عضوا عدهم الى مدع المسمير والاطالما فالسرعليهم (حيفاف وعليهم الدعالما وعما استا المعرون وبعياب وكاعامل وقدلنا مفتعه



نَص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم عبد الله أمير المؤمنين الهادى لدين الله وفقه الله (١)

يجرون بحسب العادة بموجب الشواهد الكريمة (٢)

الحمد الله الذي جعل متابعة أهل بيت نبيه الأمين واجبة على المسلمين ، ومحبتهم فرض ودين ، كما هو في نص الكتاب مبين ، و بعد ، فهذا خطنا الكريم ، والرسم العالى الفخيم ، الفاطمى النبوى الاحدى الصفوى (٣) الامامى الحدوى ، شاهدا بيد القاضى العلامة «زين العابدين بن على بن أحمد القصار» ، أنه من الحبين الناصحين المحاهدين ، يقصى له بالإجلال والإحترام ، وغلو الدرجة والمقام ، لا يُغير عليه حال ، ولا يحكدر له بال ، مستمرا على حاله بأحكام الشريعة الغراء ، موفقا إن شاء الله لإصلاح الدنيا والأخرى ، وأذنا له بعقد نكاح من لاولى لها بالنبابة عنا ، وعقد نكاح من غاب عنها وليبية الله وليوكل من يعقد بها عتاطا إن شاء الله (١٤) . و يُجرى له مالنظرائه من الحكام من القوت والمصروف والكيلة من بيت المال (٥) ، وكذلك ما يعتاده من الكيلة وعيال عمه بالجلالة خارجون عا عليه الأجبار (٧) والرعية ، وليس على أراضيهم وعيال عمه بالجلالة خارجون عا عليه الأجبار (٧) والرعية ، وليس على أراضيهم على عوائدهم القديمة ، وشواهدهم النافذة المستقيمة ، من الأثمة السابقين رضوان الله عليه مأجعين ، وعليهم الدعاء لنا في صحابتنا (١) المبرورة ، وبعد الصلوات ، وفي عليهم أجعين ، وعليهم الدعاء لنا في صحابتنا (١) المبرورة ، وبعد الصلوات ، وفي الأوقات المستجابة ، والمحلات المأثورة . وموالات (موالاة) من والانا ، ومعادات المستجابة ، والمحلات المأثورة . وموالات (موالاة) من والانا ، ومعادات

(معاداة) من عادانا ، فليثقوا بمرسومنا هذا ، و بالله الثقة وعليه البلاغ . يعلم ذلك كل واقف عليه و يعتمده ، والعهدة على حكام الشريعة في « تعز» ، وكل عامل من قبِلنا ، بتنفيذ مارسمناه وامضايه ( امضائه ) . وزكوة ( زكاة ) أراضيهم حسب الأمانة يصرف

بنظر القاضى « الزين » (١٠) على مستحقها حسب العادة ، متحريا في ذلك ، موفقا ان ماء الله (١١) ، وحسبنا الله وكفي ونعم الوكيل ، شهر ربيع الآخر سنة ١١٦١ . (١٢)

## الهوامش:

- (١) توقفنا كثيرا أمام التعرف على هذا الإمام وتلقبه بالهادي ، إذ لا يوجد ضمن قوائم الأثمة المعروفين من تىلقّب بالهادي حول التاريخ المذكور بالوثيقة . وخلال تبحرنا في قراءة الترجمات العامّة القريبة من ذلك التاريخ ، تبين أن الشخص المقصود صاحب التوقيع واللقب هو الأمير أحمد بن الامام المتوكل القاسم بن الحسن (سبق ترجمة حياته بالهامش رقم: ٧ ، للوثيقة رقم: ٨ ) ، الذي كان أميرا «لتعز» في ذلك التاريخ. والذي أوقفنا عند ترجة هذا الأمرعبارة قصيرة حاءت خلال ترجمته هي: «.. قد دعا الى نفسه ، وتكتبي بالهادي لدين الله . و بث رسائله الى أغوار البلاد وأنجادها . . » . ورغمُ ادعائه الإمامة ، فهولم يحرص عليها و يبدوأنها كانت مجرد تهديد ضد أخيه الامام المنصور القائم في صنعاء (انظر ترجمته بالهامش رقم ٢ ، بالوثيقة رقم : ٨) لذلك فقد ورد بترجمة الأمير الآتى: « ولم يترفتنة بل بقى في «تعز» ورد من وصل اليه من قبائل القبلة (أي شمال اليمن) ومنعه كما له عن أذية الأنام والتجهيز الى البلاد ، فصان العباد عن الفساد ... » (زبارة: نشر العرف ، قسم: ٢ ، ص ٢١٦ ) . ونخلص من هذا أن صاحب التوقيع هو الأمير أحد \_ المشار اليه ... وأنه كان لايريد أن يوسع الخلاف ... مادعائه الإمامة ... بينه وبين أخيه الأمام المنصور، أو بيسه وبين أبن أخيه الأمام المهدى عباس اللذين عاصرهما ، بل أراد أن يستمعل أدعاءه الامامة وسيلة للضغط عليها ، وللاعتراف بمركزه الخاص في «تعز» ، أذ كان يشبه الحاكم المستقل في تلك المناطق. وهذا ماحدث تماما ، فقد تم الصلح بين الطرفين على ابقاء صاحب الترجمة في مكانه مقابل أن يعترف هوبالإمام القائم في صنعاء .
- (٢). يلاحظ أن هذه العبارة \_ والتوقيع الذى سبقها \_ قد كتبا بخط يختلف عن خط باقى الوثيقة ، مما يرجح أنها كان للإمام نفسه \_ أى لأمير تعز المشار اليه \_ أما باقى الوثيقة فقد كانت بخط كاتب المديوان . كما يلاحظ أن العبارة تؤكد موافقة الإمام على جميع الإمتيازات السابقة لتلك الأسرة التى منحت من قبل الاثمة السابقين ، فجاء بها : « يجرون بحسب العادة بموجب الشواهد الكريمة » .
- (٣) استخر بنا في البداية استعمال لفظ: «الصفوى» ضمن ألقاب هذا الأمام، فهويوحى بأنه مفرد الصفو يين، نسبة إلى اسماعيل الصفوى، مؤسس الأسرة الصفوية في فارس (أواثل القرن ١٦م: ١٠هـ) لكن تأكد لنا أن «الصفوى» ترجع إلى «الصفى» وليس إلى «الصفويين»، وهولقب

- شائع فى اليمن إلى الآن لكل من يدعى «احمد» ، وهواختصار: «لصفى الدين» و «صفى الاسلام» . وقد يؤكد هذا ارتباط لفظ «الصفوى» بلفظ «الأحمدى» الذيم سبقه فى الوثيقة ، و باسم الإمام نفسه ـ أى أحمد ـ الذى أصدر الوثيقة .
- (٤) من المعروف شرعا أن ولى أمر المسلمين هوالمسئول عن «عقد نكاح من لا ولى لها» ، لذلك أناب الإمام هنا صاحب الوثيقة في أمر من حدد هن بها ، فقال : « بالنيابة عنّا ، وعقد نكاح من غاب عنها وليها ولم يوكل من يعقد بها محتاطا إن شاء الله » .
- (ه) جرت العادة في كثير من الدول العربية إلى عهد قريب أن تجمع مرتبات موظفى الدولة بين الجانبين النقدى والعينى ، وهذا مارمت إليه هذه العبارة ، فقد جاء بها: «.. من القوت والمصروف والكيلة من بيت المال » ، إذ كان بيت المال حينذاك يجمع الزكاة ، وما يفرض الى جانبه من ضرائب أحيانا بالنوعية نفسها ، أى نقدا وعينا ، وربا كان هذا يرجع إلى نقص السيولة النقدية نظرا لأن العملة كانت تسك من الذهب والفضة .
- (٦) الوقف الغساني ، سبق التعريف به (هامش: ١٤، وثيقة ٨،) ، والمقصود بالعبارة جميعها أن تظل له مخصصاته بإعتباره طالباً للعلم بالجامع المظفر «بتعز» (هامش: ٨، وثيقة: ٨).
- (٧) الأجبار، صعب علينا كثيرا قراءة هذا اللفظ وخاصة أنه غير منقوط، لذلك فهويقرأ بأكثر من صورة مشل: الأخبار، الأحبار، الأجيار، و بالتالى يحمل أكثر من معنى. و بعد مناقشات طويلة اتفق الرأى على أن يكون: «الأجبار» كما كتبناه وهم: «المجبرون» حسب تعبير ذلك العصر، أى الذين يعفيهم الإمام القائم من بعض الإلتزامات المادية المفروضة على الأهالى مقابل تقديم خدمات معينة لموظفى الحكومة عند المرور عليهم فى قراهم، أو لأنهم كانوا مناصرين للأثمة أثناء الحرب مع العثمانيين.
- (٨) «ولا على بيوتهم صرف ..» توحى هذه العبارة أن المقصود هو الضيافة التي جاء ذكرها في الوثائق السابقة ، أى ضيافة موظفى الدولة عند وصولهم الى القرى والعزل الختلفة ، ولم تكن هذه الضيافة أمرا مقننا ، بل أصبح التعود عليها هو القانون ، وأصبحت تمثل عبثا على كاهل الأهالى .
- (٩) يُقرأ هذا اللفظ : «جمايعنا» أو «صحائفنا»، وربما غير ذلك مثل : «صحابتنا»، فهوغير منقوط ـــ
- معجم ... وغير واضح . وقد رجحنا ما ذهبنا إليه في المتن نظرا لا تفاقة مع ماجاء في باقي سياق الجملة ، والمقصود هو: الجماعات والأتباع .
- (۱۰) «الزين» هكذا رجحنا أن تكون في الأصل ، فهي غير منقوطة ، حيث أنها وردت بعد لقب القاضي ، وأن الاسم الذي ورد بأول الوثيقة هوزين العابدين .

(١١) يلاحظ أن جعل «الزكاة أمانة» في عنق صاحبها ، كذلك قيامه بتوز يعها على مستحقيها كما يرى ، من أهم الإمتيازات التي كانت تمنح لأحد الأهالي في ذلك الوقت ، إذ كانت العادة أن يتدخل موظفو الحكومة لتقديرها وجمعها ، وغالبا ما كان يقع الظلم والغبن خلال ذلك لصالح الحكومات .

(۱۲) أبريل ۱۷٤۸م.

### التعليق:

تتشابه هذه الوثيقة من الناحية الشكلية مع سابقاتها ، فهم جميعا نتاج عصر واحد ، غير أننا نلحظ أن كاتب الديوان هنا يحاول أن يحسن صنعته بحكم وظيفته كها نشاهد في الأسلوب والإعتناء به ، رداءة الخط ، وقلة وضع النقط على الحروف .

و يعد هذا النص من الناحية الموضوعية مضمن النصوص التى كان يصدرها الأثمة لصالح بعض الأهالى ، ويمنحونهم بها بعض الامتيازات الخاصة ، من أجل ضمان ربط هؤلاء الأهالى بالسلطة ، أو ليتمكنوا من إستخدامهم في مصالح معينة .

غبر أنه تجدر هنا الإشارة إلى عدة أمور هامة هي:

١ ــ زيادة قدر الإمتيازات الممنوحة في هذه الوثيقة ، والنص عليها صراحة كل منها على حدة ، وربا كان سبب هذا هو الرغبة في التأكيد عليها وإبرازها .

٢ ـــ ان هذه الوثيقة تكمل الوثيقة رقم: ٨ من الناحية الموضوعية ، فالأولى تنص على تعيين الشيخ زين العابدين ضمن طلبة الجامع المظفرى ، والثانية تقضى بتعيينه قاضيا في «تعز» وتحديد إختصاصاته ، مع إستمراره في الدراسة وتمتعه بدخلها ، ربما لزياده دخله ، ولأن الوظيفة بسيطة ومحددة .

٣\_ يلاحظ أنه قد جاء في الوثيقة رقم: ٨ عبارة تدل على أن تنفيذ ما جاء بها سيكون من مسئولية أمير «تعز» أما الوثيقة هذه فهى بتوقيع الأمير نفسه بعد أن ادعى الإمامة ، أى بعد أن أصبح الحاكم المطلق في المناطق الجنوبية من الين ، وليس مجرد أمير متمرد ، أو حتى شبه مستقل . (يرجع إلى المامش: ١ لهذه الوثيقة).

٤ - كما سبق أن أشرفا ، يلاحظ أن الوثيقة رقم : ٨ غير مؤرخة ، وأن التاريخ الوحيد الذى ظهر عليها هو عندما اعتمدها الإمام الجديد - المهدى عباس - فى ربيع الأول ١١٦١ هـ ، أما الوثيقة الثانية فهى مؤرخة فى الشهر التالى مباشرة أى ربيع الآخر .

نخرج من هذا كله بنتيجة هامة ، وهي أن السلطتين في صنعاء وتعزر رغم تقاربها أحيانا وتباعدهما أحيانا أخرى فقد كانتا حريصتين على تقريب الشيخ زين العابدين إليها ، إما معا باعتبارهما بيتا حاكما واحدا ، وإما كل منها على حده للتنافس القائم بينها .

أما نوع الإمتيازات المنوحة هنا فهى إمتيازات مادية واضحة ، كما ظهر خلال الوثيقة وهوامشها . وتغلب الجانب السياسى وتغلب الجانب المعنوى في الوثائق المتأخرة تدل على تغلب الجانب السياسى والصراعات الشخصية على تصرفات أسرة بيت القاسم بعد أن كانت وثائقهم الأولى تحمل شعارات ومبادىء اكثر مما تحمل امتيازات ومنحا مادية .





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



( صورة الوثيقة رقم ١١)



# نص الوثيقة

الحمد لله سبحنه (سبحانه) عبد الله المهدى لدين الله وفقه الله (١)

.... طاعة في الحدمة في كل ما يؤمروا به ، مستمرون بحسب عادتهم المستمرة (٣)

يستمرو (يستمرون) خدامتنا المشايخ المجاهدين (المجاهدون)، الشيخ عبد الله بن يحيى والشيخ محمد الوادعى (أ)، على جارى عادتهم المستمرة، وقواعدهم المستقرة، وقسركائهم ومن يلوذ بهم، والشيخ احمد بن عبد الله بن عبود (") في بلاد «المخادر» وشركائهم ومن يلوذ بهم، والشيخ احمد بن عبد الله والإحترام، والإعزاز والإكرام، لا (") وغيرها في الجهة اليمنية (")، وهم في الجلالة والإحترام، والإعزاز والإكرام، لا يدخلو (لا يدخلون) في دخل فيه أهل البلاد، وسائر الأجبار (^)، وليس على أموالهم طيافة ولا طيافة (ضيافة) (") ولا أغرام (") ولا معونة (")، ولا على جمالهم سخرى (سخرة) (") ولا خطاط (")، وذلك حسبا قضت به الشواهد الأمامية من آبائنا الأئمة السابقين ومنا، مُجرون على ذلك، مستقرين (مستقرون) على ماهنالك، فليعلم ذلك كل واقف من كل عامل وشيخ ومثمر (") وقابض على ماهنالك، فليعلم ذلك كل واقف من كل عامل وشيخ ومثمر (") وقابض ولا حق، الملحوظين بعين العناية والرعاية والإكرام والإنعام، فليعتمد ذلك، وليثقوا ولا حق، الملحوظين بعين العناية والرعاية والإكرام والإنعام، فليعتمد ذلك، والعهدة على به وباللة الثقة، وبيده الحول والقوة، وحسبى الله وكفى ونعم الوكيل. والعهدة على كل حاكم شريعة في تلك الجهات فليعلن ذلك. حرر بمحروس مدينة صنعاء بتاريخ شهر شعبان الكريم سنة ١١٧٤ سنة. (")).

# الهوامش:

(۱) التوقيع للامام المهدى لدين الله العباس بن الامام المنصور الحسين . . و ينتهى نسبه الى الامام القاسم مؤسس الأسرة القاسمية باليمن . و يعد المهدى عباس من أشهر أئمة تلك الفترة ، وقيل عنه أنه كان : « فطنا ذكيا عادلا قوى التدبير عالى الهمة منقادا الى الخير . . . و به إندفعت مفاسد كثيرة

كانىت موجودة قبل خلافته ». إذعى الامامة فى ربيع الأول ١١٦١ هـ (مارس ١٧٤٨م) ، وتوفى فى شهر رجب ١١٨٩ هـ (سبتمبر ١٧٧٥م) ، ودفن فى صنعاء بالمسجد الذى بناه لذلك ، والذى مازال مشهورا باسم: «قبة المهدى». (الشوكانى: البدرالطالع، حـ١، ص: ٣١٣ - ٣١٣، زبارة: نشر العرف ، ق ٢، ص: ٥ - ٢١).

- (٢) الفراغ الذى تركناه هوعبارة غير واضحة فى الأصل لم نتمكن من قراءتها بسبب التلف والتمزق لقدم الوثيقة وكثرة انعطافاتها وسوء طريقة المحافظة عليها. والعبارة بأكملها تلى توقيع الإمام مباشرة مما يرجع أنها بخطة لتأكيد وتلخيص الهدف من الوثيقة ، وأنها كتبت بسرعة مما زاد من صعوبة قراءتها.
- (٣) هنا تنتهى العبارة الملحقة بتوقيع الإمام ، والتي رجحنا أنها بخط الإمام (ه: ٢) ، وقد قرأ البعض الكلمتين الأخيرتين من العبارة كالآتى: «قواعدهم المستقرة» ، ولكننا نميل إلى ما أثبتناه في المتن ، والمعنى ليس بعيدا بين القراءتين ، أما كلمة «مستمرون» التي جاءت بالعبارة ، فنحن غير متاكدين تماما من قراءتها الصحيحة ، غير أنها تتفق مع السياق .
- (٤) صعب علينا تماما قراءة هذين الإسمين لولا مساعدة بعض العارفين من اليمنيين بقراءة هذه الخطوط. وربما يرجح ما وصلنا اليه أنه جاء ذكر: «الوادعي» بالوثيقتين: الثانية والسابعة.
  - (٥) تقرأ الكلمة: عبود وعبده ، و يشيع استعمال الاسمين في تلك الجهات .
- (٦) الخمادر، هي احدى النواحي الهامة بقضاء «إب» التابع للواء (محافظة) «إب»، وهي تقع إلى الجمنوب من صنعاء وإلى الشمال قليلا من «إب»، إذْ أنها تلى جنوبا جبل سمارة الشهير في إتجاه مدينة «إب» (الويسي: اليمن الكبرى، ص: ٤١)
- (٧) الجهة اليمنية سبق أن ذكرنا أن اليمين في اليمن يعنى الجنوب، والمقصود هنا هي الجهات الجنوبية من
  - (٨) الأجبارسبق أن شرحنا المعنى المفصود (بالهامش: ٧ للوثيقة: ١٠)
- (٩) ضيافة ، صعب التفريق بين هذا اللفظ والذى سبقه ، اذا أنها متشابهان رسها ، وترجع الصعوبة الى خلط اليمنيين بين «الضاد» و «الظاء» ، وهوخلط سائد فى أنحاء الجزيرة العربية . وتوصلنا أخيرا الى أن الأول هو: «طيافة» وسبق أن شرحنا معناه ، أما الثاني فهو: «ضيافة» وسبق أن شرحناه أيضا ، و يعنى أن الأهالي كان عليهم أن يضيفوا موظفي الدولة وجنودها فى بيوتهم عند مرور هؤلاء على قراهم وعزلهم أثناء تأديتهم الواجبات الحكومية .
- (١٠) «الأغرام» ، هني تملك المبالغ التي تفرض على القبيلة بشكل جماعي فتقسم على جميع أفرادها البالغين الراشدين ، و يسمى كل منهم «غَرَّام» ، والمجموع هم «الغَرَّامة» أي الذين يتحملون ـــ

بسكل جماعى مايفع على الفبيلة من غرامات ، سواء كان لصالح احد أفراد القبيلة أد داخليا مثل رغبته في الزواج أوبناء منزل على سبيل المثال ، أومايقع عليها من الخارج نتيجة وقوع الحد افراد القبيلة في خطأما متل الفتل ، وعندئذ توزع دية القتيل على « الغرامة » من أبناء القبيلة . والأصل السرعى هوأن تقسم الدية على أهل الفرية أوالفبيلة التابعين المكلفين شرعا بعد ان يحلف خسبن شخصا أبهم لا يعرفون القاتل نم يُلزم الدية الحالفين لليمين . ومازالت هذه الأعراف والتقاليد سائدة إلى الآن بين أبناء الفبائل اليمنيية ، ورغم انفصال بعض هؤلاء الابناء عن قبائلهم من الناحيتين المكانية والوظيفية وإقامتهم في المدن ، فالهم مازالوا يعتبرون من « الغرامة » طبفا للتقاليد القبلية ، وهذا موضوع طويل يحتاج الى دراسة خاصة .

- (١١) «المعونة» هي الضريبة التي كانت تفرضها الحكومات حينذاك خارج إطار الزكاة لحاجتها الى المال ، وكانت تحرص على تسميتها «معونة» حتى تخفف من وقعها على الأهالي ، وحتى لا يتعارض ذلك مع شعارانها بأنها تلتزم حدود الشريعة الاسلامية .
- (١٢) سخرة عرف نظام السخرة في العالم العربي طوال القرون السابفة ، وهويقضى بأن تستخدم الحكومات القوى البشرية والحيوانية للأهالي بلا مقابل تقريبا ، أوبما يقيم أودهم اذا إضطرات الى ذلك . والمقصود هنا هو إعفاء جال تلك الأسرة من نظام السخرة الذي كان يخضع له باقي أهالي اليمن ، اذ كانت الجمال وأصحابها تسخر على سبيل المثال للقل الحبوب والحطب إلى مخازن الحكومة .
- (١٣) الخطاط ، هو تعبير محلى يعتى أن يدفع الإمام قبيلة ما للهجوم على أخرى ، لا لتقضى على شوكتها فحسب ، بل ولتقيم لديها إقامة كاملة ، حتى تعلن الأخيرة طاعتها للإمام ، أوحتى تدفع مالديها من متاخرات مالية . وكان المقصود من وراء: «الخطاط » هواخضاع الأهالى «المخط » عليهم ، اذ كان من واجبهم أن يفسحوا في منازلهم ليقيم هؤلاء الجنود أو الأتباع . وأيضا كان على الأهالى الخيط عليهم وأن يقدموا « لهؤلاء الضيوف » مالديهم من الغذاء والشراب كذلك القات طوال مدة اقامتهم ، وكان هذا كله يؤدى الى افقار «الخطط » عليهم ، و بالتالى الى إذعانهم الى ماير يده الامام .
- (١٤) ومشمر رجحنا أن يقرأ هذا اللفظ هكذا: «ومثمر» وليس «مثمن» أو «قيم» كما قرأناها أولا، وذلك لاتفاق معناها مع السياق، ولأن رسم حروفها يتفق مع رسم باقى حروف الوثيقة، وخاصة رسم حرف «الراء». والمشمر عليا هو موظف الدولة الذى يطوف على الأراضى المزروعة للاطلاع على ثمرتها وتقدير قيمة زكاتها، ويقال له أحيانا المثمن أو المخمن أو الحراص حسب اختلاف المناطق.

(١٥) القابض أو القباض هو الموظف الذي يمر على المزارعين في مواسم الحصاد لقبض ما عليهم من أموال مطلوبة ، و يسمى أحيانا الجابي .

(١٦) أبريل ١٧٦١ م . و يلاحظ تكرر كلمة سنة لما شرحناه من قبل .

# التعليق:

صعب علينا قراءة هذه الوثيقة الى حد كبير، نظرا لسوء خطها ولعدم تنقيط حروفها تماما. وتؤكد ناحيتها الشكلية أنها تمتّ الى القرن ١٢هـ (١٨م) من كل صفاتها.

أما من الناحية الموضوعية ، فتعد هذه الوثيقة امتدادا للوثيقتين السابقتين: الثانية والسابعة ، الخاصتين بمنح آل الوادعى بعض الامتيازات المادية للإحتفاظ بهم الى جانب سلطة الأئمة . وكان كل إمام يحرص على أن تبقى مشل هذه الأسر إلى جانبه ، فيسارع إلى منح مثل تلك الإمتيازات ، أو تجديدها على الأقل حلى على أن تبقى مثل هذه الوثيقة ، حتى يستمر الارتباط بين القمة وبين مثل هذه الأسر . وقد عرفت تلك الأسر في تاريخ اليمن باسم : «النقائل» ، و «النقايل» أى التى نقلها الأئمة من المناطق الشمالية إلى المناطق المختلفة أثناء حروبهم ضد الأتراك ، وأبقوهم في تلك المناطق ليكونوا دعائم لهم ، ومنحوهم الامتيازات المادية والوظائف العالية ليظلوا موالين لهم ومرتبطين بهم .

و يتضح بالوثيقة إلى حد كبير نوع الإمتيازات التي يمنحها الأثمة في ذلك الوقت ، فهي تدور حول الإعفاء من : الطيافة والضيافة والأغرام والمعونة وسخرة الجمال والخطاط ، وغير ذلك مما جاء بالوثيقة . كذلك وضح في الوثيقة فئات الموظفين المحليين ، أو بالأحرى أدوات الإمام التنفيذية خارج المدن ، وهم : العامل والشيخ والمثمر والقابض ، وقد عرفنا بوظيفة كل منهم خلال الهوامش .

وتؤكد هذه الوثيقة حقيقة هامة ، وهى أن الأئمة مها عظم أمرهم وقوى شأنهم كانوا يلجأون الى أسلوب منح الإمتيازات لتقريب تلك الدعائم إليهم والإحتفاظ بها . فمن المعروف أن الامام المهدى عباس كان من أشهر وأقوى أئمة الأسرة القاسمية ، وأن حكمه إستمر مدة طويلة ، وأنه مدّ حكمه على كافة أنحاء اليمن دون منافس أو معارض كما يتضح من ترجماته (هامش : ١٠) ، ورغم ذلك فهو يمنح مثل تلك الامتيازات ، أو يجدد منحها على الأقل ، ليربط هذه الدعائم به ، مما يرجح أن هذا الإجراء إنما كان أمرا تقليديا حينذاك من أمور بناء الدولة والمحافظة على بقائها .



( صورة الوثيقة رقم ١٢)



# نَص الوثيقة

# الحمد لله مستحقه الله على بن أمير المؤمنين وفقه الله (١) حسب العادة المستمرة ودون بدعة ولا دحض (٢)

يجروا (يُجْرَوْنَ)( $^{7}$ ) عيال احمد على العطاب حسب عادتهم المستمرين عليها فى تسليم جميع ما( $^{1}$ ) ورد عليهم من المطالب الى عزلت (عزلة) الحرث( $^{0}$ ) حسب عادتهم ، ولا يدخلوا فيا دخلوا به أهل الأسباب( $^{1}$ ) وغيرهم فى مدينة «إب»( $^{1}$ ) ، ويَتَقَصَّر شيخ( $^{0}$ ) مدينة «إب» «والعقال»( $^{1}$ ) ، ويجروا بحسب الشواهد الامامية الذى (التى) بأيديهم ، والعهدة على «الحاكم» و«العامل» فى الذب( $^{1}$ ) عنهم ، والغهدة على «الحاكم» و«العامل» فى الذب( $^{1}$ ) عنهم ،

#### الهوامش:

(۱) المنصور بالله هو الإمام المنصور بالله على ابن الإمام المهدى لدين الله العاس، و ينتهى نسبه إلى الإمام المنصور القاسم بن محمد . بو يع بالامامة عند وفاة والده عام ۱۱۸۹ هـ (۱۷۷۵م) ، وكان أبوه قد «فرض اليه ولاية صنعاء وجعله أمير الأجناد وأمره بسكن قصر صنعاء » . وكان الامام المنصور فارسا شجاعا ، وطالت مدة إمامته حتى توفى فى شهر رمضان سنة ١٢٢٤ هـ (أكتوبر ١٨٠٩م) غير أنه قبل ذلك بعام تمرد عليه إبنه الأكبر احمد بسبب انفراد وزير المنصور بالسلطة وتسلطه على الامام ويما لكبر سنه فقبض على الوزير ، وأجبر والده على أن : «يكون له بمنزلة » الوزير ، «وظل الأمر هكذا حتى توفى الإمام بعد قليل . وللإمام المنصور على سيرة طويلة في مجلد ضخم مازال مخطوطا للمؤرخ اليمنى لطف الله أحمد حجاف بعنوان : «درر نحور الحور العين في سيرة الامام المنصور على وأعلام دولته الميامين » . (وهو المخطوط الذي اعتمدت عليه عند وضع كتاب : «نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر» الذي نشر عام ١٩٧٥م) (الشوكاني : البدر الطالع ، ح ١ ، ص : ٢٥٩ – ٤٦٤) .

- (۲) ترددنا كثيرا عند قراءة هذا اللفظ ، فلأول وهلة يقرأ : «رخيص» وهذا لا يعنى شيئا ، و يقرأ أيضا « دحض » ، رغم أن هناك نبرة خفيفة بعد الحاء تدعوالى قراءتها « دحيض » . وقد ملنا إلى أن تكون « الراء فى « رحيض » « دالا » وذلك لتشابهها مع رسم كلمة « دون » . ورعا تكون كلمة « دحض » هى القريبة من المعنى المقصود ، اذ وجدنا أن أمام كلمة « دحض » أن : « الدحض هوالزلق ، والإدحاض : الإزلاق ، . . . ودحضت حجته دحوضا : كذلك على المِثْل اذا بطلت . . . وأدحض حجته اذا أبطلها . . والدحض : الدفع . . . » ( ابن منظور : لسان العرب ، ح ١ ، ص : وأدحض حجته اذا أبطلها . . والدحض : الدفع . . . » ( ابن منظور : لسان العرب ، ح ١ ، ص : الامام لصالح أصحاب الوثيقة .
- (٣) يُجْرَون، صَغَبَ قراءة هذا اللفظ لما أصابه من طمس نتيجة قدم الوثيقة ، ولأنها جاءت محل ثنى الورقة ، ولأن حروفها غير معجمة مثل أغلب كلمات الوثيقة . فهي تقرأ : «يجرو» ، ورأينا أنها : «يجروا» وصحتها : «يجرون» لا تساقها مع المعنى ، ولأنها تكررت في كثير من الوثائق السابقة ، كذلك جاء في الوثيقة نفسها كما سنرى بعد قليل .
- (٤) نلاحظ أن هذه الكلمة قد دغمت تماما في الأصل بالمداد بحيث كان لا يمكن قراءتها ، لذلك كان من المكن أن تقرأ : «حسبا» ، وهي صحيحة حيث أنها تكررت في الوثائق السابقة ، ورأينا أنها : جميع ماورد حيث أنها تتمشى مع السياق ، و يلاحظ أن القراءتين لا تبتعدان كثيرا عن بعضها البعض .
- (٥) عزلة الحرث ، هى احدى عزل قضاء «إب» ، والعزلة هى مجموعة من القرى ، وكانت تتبع من الناحية الادارية : «الناحية» وهى احدى اقاليم «القضاء» ـ أى المركز ـ والقضوات هى الأقسام الادارية لكل لواء ، أى المحافظة حاليا .
  - (٦) هم التجار وأصحاب الحرف.
- (۷) «إب»: اسم نحافظة (لواء)، وقضاء، ومدينة، وهى التى تعتبر عاصمة المحافظة. و يعتبر هذا اللواء أخصب ألوية اليمن، لذلك سمى: اللواء الأخضر، نظرا لكثرة أمطاره ومزر وعاته، وهويقع إلى الجنوب من «صنعاء»، وإلى الشمال من «تعز»، وإلى الغرب من لواء «البيضاء»، أى أنه يتوسط ألوية اليمن. وتعتبر مدينة «إب» هي عاصمة اللواء، كما أنها عاصمة لقضاء مركز يتوسط ألوية اليمن، وتعتبر مدينة «في السفح الغربي لجبل بعدان»... وهي ترتفع قليلا بالنسبة للطريق «إب» وتعز»... وتعد من أجل المدن اليمنية من حيث الموقع والعمارة الويسى: اليمن الكبرى، ص ٤٠ ـ ٢٤) (وأيضا شهدتها بنفسي).
- (٨) لم نتمكن من قراءة هذا اللفظ بسهولة لأنه غير معجم ، فهويقرأ: «يتقصر» أو «تتقصر» أو «تنقصر» أو «ينقضى» وهكذا. واذا رجعنا الى مادة: قصر بالمعاجم نجد أن القَصْرُ والقِصَرَ في كل شيء خلاف

الطول ، ... وتقاصر أظهر القِصَر .. ، وقُصِر أى حُبِسَ .. ، والقَصْرُ كَفَّكَ نفسك عن أمر ، وأقصر ويُقسر ويُقد في الأمر : التوانى عنه ، والاقتصار على الشيء : الاكتفاء ، .. واقتصر على الأمر : لم يجاوزه .. » ( ابن منظور : لسان العرب ، حسم ، ص : ٩٧ - ١٠٠ ) . . .

وننتهى من هذا إلى أن القراءة الصحيحة لهذا اللفظ هى: يَتَقَصَرُ، وأن المقصود بها هو الآيتواني ولا يتجاوز سنيخ مدينة إب وعقالها في تنفيذ الأمر الإمامي هذا، كذلك الأوامر الامامية السابقة الخاصة بتلك الأسرة، وبالأحرى، الزام المسئولين بمدينة إبْ بالتمسك بحرفية ما جاء في هذه الوثيق و وعا جاء في مثيلاتها الصادرة في عهد الأثمة السابقين.

- (٩) العقال ومفردها عاقل أي شيخ حارة أوحى .
- (١٠) الذب أي الدفاع عنهم و يكونوا تحت حمايته .
- (١١) «الحذر» ، المقصود هوأن الامام يحذرمسئولي «إبْ» من عدم الإلتزام بأمره .
  - (۱۲) يونية ٥٨٧١ م .

#### التعليق:

تنتسب هذه الوثيقة إلى عهد سابقاتها من الناحية الشكلية ، فهى تتشابه معهن فى الخط والاسلوب وقلة تنقيط الحروف والأخطاء الإملائية الشائعة فى تلك الفترة ، وأخيرا فى حرص الإمام على أن يضع توقيعه وليس ختمه . و يلاحظ هنا أيضا ، صورة الانعطافات التى كان عليها الأصل وهى تلك الخطوط الأفقية التى وضحت عند التصوير وهذا مما يشير إلى طريقة حفظ الوثائق حينذاك ، فلم تكن طريقة الحفظ فى الملفات قد عرفت بعد ، كما أن أصحابها لايريدون كما هى العادة الآن ان ان عتل مثل تلك الاوراق مساحة أو حجها بن محتوياتهم أوفى خزائهم .

وتتشابه هذه الوثيقة ايضا مع سابقاتها من الناحية الموضوعية ، فهى تعنى ان الإمام قد أكد فى هذه الوثيقة إستمرار الإمتيازات التى منحت قبل ذلك من الائمة السابقين لآل العطاب . واستعمل الإمام المنصور أسلوب التأكيد والتحذير بشكل واضح فى الوثيقة للحفاظ على حقوق و واجبات هؤلاء كها أوضحنا خلال الهوامش . أما وجه الإختنلاف بين هذه الوثيقة و بين معاصراتها ، فهى أنها خاصة بسكان المدن ، أى أهل الأسباب وغيرهم فى مدينة . . » ، أما الوثائق الأخرى فكانت تخص أهل بسكان المدن ، أى أهل الأسباب وغيرهم فى مدينة . . » ، أما الوثائق الأخرى فكانت تخص أهل بالريف ، وكان ينص بها على نوع الإمتيازات التى تمنح لأصحابها ، كها شاهدنا فى الوثيقة السابقة مباشرة . ولم يتضح هنا تفاصيل الإمتيازات التى منحتها الوثيقة سوى أن أصحابها لا يعاملون بما يعامل به باقى أهالى مدينة «إب» من أصحاب الحزف والتجار ، بل يقدمون فقط الحد الأدنى من «المطالب » ، التى نصت عليها : « الشواهد الإمامية » السابقة ، والتى نعتقد أنها كانت مجرد «الزكاة » الواحة شرعا .



Single of the state of the stat

( صورة الوثيقة رقم ١٣)

37.65



## نَص الوثيقة

# الحمد لله وحده المنه على بن أمير المؤمنين وفقه الله (١)

تعتمد عادته التي استمر عليها ومتى دعت الحاجة إلى جهاد أو ترتيب فعلية ذلك من جملة الأجبار (٢) بتاريخه.

حيث خدامنا (٣) الشيخ عبد الله بن يحيى الوادعى (١) (تحن) قدم طاعتنا، وباذل نفسه فى خدمتنا، ومنفعة عمالنا، ومجاهد، فلا يناظر به وتجرى عادته، وحسب الشواهد الكريمة الذبى (التي) بيده (٥).

وإذا حصل عليه أو من هو إليه (١) تعنين (تعنن) أو تسبب (١) بغير وجه (١) ، من عامل أو غيره فل عهده (فالعهدة) على كل حاكام (حاكم) في الجهة ولمراجعة (والمراجعة) عنه لمن أراد واليه ، أو يرفع الحقيقة ال (الى) شريف مقامنا ، يعلم ذلك ، وكذلك المعونات وحق الرتب (١) ، لا خطاب عليه ، بل يجرا (يجرى) بحسب عادته ، شهر محرم الحرام سنة (١٢١ سنة (١٠) .

### الهوامش:

- (١) المنصور بالله ، التوقيع للإمام المنصور على الذي سبق تقديم ترجمة له خلال هوامش الوثيقة السابقة (١) .
- (٢) من جملة الأجبار، للعبارة السابقة دلالة هامة، وهي أن الامام أراد أن يربط استمرار منح الامتيازات بتكليف ِهذا الشيخ بواجبات عملية وهي : «ومتى دعت الحاجة ... » .
- (٣) خدامنا، اتفق الرأى أخيرا على أن القراءة الصحيحة لهذا اللفظ هو ماذهبنا اليه وليس: «احترامنا».
  - (٤) الوادعي ، سبق ذكر آل الوادعي في الوثائق السابقة رقم: ٢ ، ٧ ، ١١ .

- (٥) بيده ، نلحظ في هذه الوثيقة وفي بعض سابقاتها ، التأكيد على الإشارة إلى : «الشواهد» السابقة التي منحت هذه الإمتيازات ، وربما يرجع هذا الى أن كل قديم له قداسته ، أو لرغة الأئمة المحدثين في تبرير تجديد أو منح مثل تلك الامتيازات ، أو رغبة أصحابها في تجديد إمتيازاتهم كلما تغير الامام .
- (٦) أى كل من يستبعه ، ومازال يطلق على هؤلاء لفظ : «وخبرته» ، أى كل أقاربة «ومعارفة» وأصدقائه وأتباعه من الحرس والخدم .
  - (٧) تسبب ، هكذا استطعنا أن نقرأ هذا اللفظ لاتفاقة مع السياق .
- (٨) بغير وجه، أى وجه «حق»، وربما كانت السرعة أو السهوهما السبب في سقوط لفظ: «حق».
- (٩) المقصود «بالمعونات وحق الرتب» هي الأموال التي تجمع من الأهالي من حين الى آخر باسم «معونة» أو «معونة جهاد» ، للصرف منها على الفرق العسكرية أي «حق الرتب» . وهنا يبدو أن صاحب الوثيقة «وخبرته» قد أعفاهم الامام من دفع هذه المعونات .
  - (۱۰) يولية ٥٩٧٥ م .

#### التعليق:

تنقد هذه الوثيقة من الناحية الشكلية من أصعب الوثائق التي مرت علينا ، لسوء خطها وضعف إملائها ، كما أن حروفها غير منقوطة . و يدعو هذا إلى التساؤل ، فهل يرجع هذا إلى إهمال كاتب الديوان وأن الإمام لم يهتم بمراجعة الوثيقة رغم أنه وضع توقيعه عليها ؟ أم أن الامام قد بلغ من السن عتيا عند توقيع هذه الوثيقة ، إذ لم يحدث هذا إلا بعد حوالي عشرين عاما من تولى الامام المنصور الامامه ؟ أم أن هذا كله يرجع إلى ضعف اللغة بوجه عام ؟

والأمر الأخرالذى يلفت النظر أيضا أن تجديد امتيازات آل الوادعى في عهد المنصور على لم يحدث إلا متأخرا، ولاندرى تماما سبب هذا، فهل يرجع الى التباعد والنفور بين الطرفين؟ أم أن أسرة الوادعى إكتفت بما لديها من أوامر إمامية سابقة؟ أم أن الإمام لم يلتفت إلى مثل هذه الأمور إلا متأخرا عندما شعر أن الأرض تميد من تحت قدميه في أواخر عهده؟

وربما يرجح الرأى الأخير أن الإمام المنصور على يعدّ آخر أثمة آل قاسم الأقوياء ، ففي عهده بدأت مظاهر ضعف الدولة تطفو على السطح ، اذ حدث خلال عهده أن إشتد ساعد « الشريف حود » في

تهامة ، فقد قيل: «فخرجت تهامة من تحت يد الخلافة (أى الإمامة) وتعذر استنقاذها لضعف الرجال و بعد المسافة » .. (زبارة: نيل الوطر، حـ ٢، ص ١٤٠ ــ ١٤٢).

ونعتقد أن هذا الضعف هو الذى دفع الإمام المنصور على إلى اصدار مثل هذه الأوامر، لتقريب الأهالي اليه وتقوية عضد السلطة عندما بدأت الشروخ تصيب جدرانها.

وكيفها كان الأمر، فتعد هذه الوثيقة تأكيدا للشواهد الأوامر السابقة التي أصدرها الأثمة السابقين لصالح هذه الأسرة، غير أن ما يلفت النظر هنا أمران هامان:

أولاهما: هي تلك العبارة التي وردت في بداية الوثيقة \_ والتي علقنا عليها في الهامش رقم: ٧ \_ اذ من المرجح أن الأمام أراد أن يربط الإمتيازات المنوحة بواجبات عملية \_ كها ذكرنا \_ فقال: «تعتمد عادته التي استمر عليها ومتى دعت الحاجة إلى جهاد أو ترتيب فعلية ذلك من جملة الأجبار». وقد وضعت هذه العبارة أول الوثيقة كها راينا، كها اشرنا من قبل إلى الزعزعة التي أصابت كيان الدولة، وهذا وذلك يؤكدان حرص الإمام على أن يكون أصحاب الوثيقة في وضع استعداد وستمر لمساندة الدولة، ذلك حتى يتمتعون بما جاء بالوثيقة \_ أو بما بأيديهم من شواهد من إمتيازات.

ثانيها: أن الوثيقة لم تأت بجديد من الإمتيازات فى واقع الأمر، بل هى تجديد «للشواهد» السابقة، وفى نفس الوقت، ففيها الكثير من التقريب أو بالأحرى الترغيب للصحابها، فقد جاء بهنا: «بحيث قدم طاعتنا، و باذل نفسه فى خدمتنا» ... الى آخر العبارة . كما أن فيها الكثير من التهديد وذلك للتظاهر بالقوة لتغطية الضعف، واظهار سيطرة الحكومة المركزية على الحكام المحليين التهديد لحاكم المنطقة وغيره من المسئولين، وأنه يحق لصاحب الوثيقة أن يلجأ الى الأمام مباشرة، فجاء بها: «... أو يرفع الحقيقة الى شريف مقامنا، يعلم ذلك».

وسواء كان إصدار هذه الوثيقة متأخرا ، أو للترغيب والتهديد معا ، أو أنها كانت لجرد اظهار قوة الدولة رغم ما أصابها من زعزعة ، فلهذه الوثيفة أهمية خاصة تدور حول : كيف كانت الدولة القاسمية تسوس الأمور عندما بدأت الأرض تهزمن تحتها . كذلك لا تتمثل أهمية الوثيقة في موضوعها ، بل أيضا في تاريخها ، فحوالي ذلك التاريخ \_ أو بالأحرى عهد المنصور على \_ بدأت الدولة القاسمية تسميل الى الضعف ، وضاعت مركزيتها ، وأصاب البلاد التفتت والانقسام ، فإحتلت انجلترا عدن عام ١٨٣٩م ، وعاد الأ تراك إلى اليمن مرة أخرى بعد ذلك بسنوات قليلة .



صدورمن انتا الإبيب بدولاعدنان وبعد قاما غواف الدالب لايرم ويجن اسواه ونعلك إنا ندعوا الناسس للوزالوابي ويحديه الالدن النابية وتخصيم ظلمات لانخرج من البريعا وننفدهم من تحت انهاب مكت من سع بسبلنا فندساكن المحالسين و من لا عنها فقا عنها فقا من لا عنها فقا من المعالم ال منهم)الدرس عدر العالمين وغنو (للعرب ابوا- المله) عليهم لانتزالي الطقرم وركزنا فناة وكالام للعدوميا بيت وسيتم ماعلت بدالبقاع واشتهر صرخد في ا دار لاستعار شنا لابغنوا يسرنك ولتكن متك ا مريد عوالا



# نَص الوثيقة

# بسم الله الرحمن الرحيم (الحتم عبد الله المنصور بالله) (١)

الشيخ الأجل الأرشد، والحب الناصح الأوحد، عبد الله بن يحيى الوادعى (٢)، أصلح الله له السأن، وجعله من أتباع العاملين بالسنة والقرآن، وصرف عنه نوائب الزمان، والسلام عليه ورحمة الرحمان (الرحمن)، وصل الله وسلم على محمد الذى أضات (أضاءت) بالهدا (بالهدى) أنوراه (أنواره)، وطلعت فى أفق الإيمان أقاره، وعل (على) آله حماة الدين مدا (مدى) الأزمان، الذين خيمت محبتهم فى صدور من انتا (انتمى) الى أبيهم سيد ولد عدنان، و بعد.

فانا نحمد اليكم الله الذي لا يرجا ويخشا (يخشي) (٣) سواه، ونعلمكم أنا ندعوا (ندعو) الناس الى العز الدائم، ونجذبهم الى الدين القائم، ونخرجهم من ظلمات لا تخرج من أبوابها، وننقذهم من تحت أنياب قد نجستهم بلعابها، فن اتبع سبيلنا فقد سلك المحجة البيضاء، ومن ندّ عنها فقد خالف ما أمر الله به وقضى المسيلنا فقد سلك المحجة البيضاء، ومن ندّ عنها فقد خالف ما أمر الله به وقضى (قضى)، وما دعونا الناس الى منكر ليشاد، ولا غنا (غنى) يستزاد، بل لما رأينا ظلام المنكرات، وقد تلهجم (١) في اليمن وزقر (١)، والباطل قد أغبر وإعتكر، ورأينا الشريعة وقد إنهد ركنها، وإنهدم بمعاول العجم (١) حصنها، من حيث أبدلتها العجم بالقوانين (٧)، وغيروا منهجها الذي شرعه رب العالمين، وفتحوا للعرب أبواب المكاره، ورتجوا عنهم أبواب الخير بصخرات الظلمة وأحجاره. لذلك نصبنا عليهم راية الحق المقدمة، وركزنا قناة الإسلام المدمدة (^)، فكان بيننا وبينهم ما علمت به البقاع، وإشتهر صرخه في آذان أهل الأسماع، إمتثالا لقول الله تعالى: «وَلْتُكن مِنْكُمْ اللهُ يَدُعُونَ الى الخَيْر وَ يَأْمُرُونَ بالمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَر والْيْكَ هُم المُنْكَر » وقوله تعالى: « كُنْتُم خَيْرًا أَيَّة أَخْرَجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بالمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَر والْيْكَ فم المناه عن المُنْكَر» (١٠) وغير ذلك من آيات القرآن، وتخوفا من الوعيد الوارد في كلام عن المُنْكَر» (١٠) وغير ذلك من آيات القرآن، وتخوفا من الوعيد الوارد في كلام

السرسول الأمين نحو قوله: «لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم» (١١)، وغير ذلك من الآثار.

وأنت أيها الرئيس منمن (ممن) نشيم (١٢) تحت برقه الماء ، ونتوقع تحت إسمه أسهاء ، ونظن بك ظنون الأحباب ، ونراعى لك الحق الذى لا يعاب ، فإن انجدت ركايبك ، ركبت جواد التقوى (١٣) (و) (١٤) طلعت طلايعك .... (١٥) وذلك الأقوا (الأقوى) ، فإن العبد مخاطب ، والوديع مطالب وقد فتحنا على أعداء الله أعمال الجهاد ، ووفق الله أنصار الحق بالغنائم والامداد ، وسوف يبلغكم الفتكات في شهرنا جمادا (جمادى) شهر البركات ، فلا تعينوهم بالأموال ، وجعلوا (وإجعلوا) اعانتكم للمجاهدين الأبطال ، وأنفقوا بقية أعماركم في رضاء دين الجلال ، وحال اعليهم الى باب صنعاء » (١٦) ، والسلام ، ٢٠ جمادى الأولى ١٢ قصر يبره والسرايا عليهم الى باب صنعاء » (١٦) ، والسلام ، ٢٠ جمادى الأولى ١٢

#### الهوامش:

- (١) الحتم دائرى الشكل، وما بـداخله من كتابة غير واضحة تماما، و بوسطه عبارة : عبد الله المنصوب بالله، ولم يتنضح لنا من العبارات الجانبية عبارة كاملة سوى : وما توفيقى الا بالله . وقد وضع الحتم على الأصل بالحبر الأزرق، أما حبر الوثيقة نفسها فهو من النوع الأسود اللون .
- وصاحب الختم هو الامام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين الذى ينتهى نسبه الى الامام القاسم ابن محمد. وكانت بيعته بالإمامة بصعدة فى ذى الحجة ٧٠٣هـ (أكتوبر ١٨٩٠) بعد أن تجاوز الخمسين من عمره، و بعد أن سجنه الأتراك فى «الحديدة» بعض الوقت، وقد اختير للامامة عقب وفاة الامام الهادى شرف الدين مباشرة، وإستمرت إمامته حتى وفاته فى ربيع أول عام ١٣٢٢هـ (مايو ١٩٠٤م). ويمكن الرجوع إلى الترجمة الخاصة التى أفردها له المؤرخ اليمنى محمد عمد زبارة، (زبارة: أثمة اليمن، مجلد: ٢، قسم: ٢، ٥٠٥ صفحة).
- (۲) عبد الله بن يحيى الوادعى ، هو أحد أفراد آل الوادعى المشار اليهم (بالوثائق رقم ۲، ۷، ۱۱، ۱۳) ، كذلك تأكدنا أنه ليس هو الشخص الذى ورد إسمه فى الوثيقة رقم: ۱۳، فالإسمان متشابهان تماما ، ورغم ذلك فاننا نرى أن الاسم الأخير هو ابن أو حفيد الشخص الذى ورد فى الوثيقة السابقة ، و يرجع إعتقادنا هذا إلى الفارق الزمنى بن الوثيقتين فهو يقارب المائة عام .
- (٣) يخشا (يخشى)، يلاحظ هنا الحرص على السجع وان كان على حساب اللغة وصحتها، مما يدل على طبيعة الكتابة في ذلك العصر.

- (٤) لهجم: طريق لهجم ولهمج: موطؤ بَيَّن مذلل منقاد واسع قد أثّر فيه السابلة حتى استتب.. وكأن الميم فيه زائدة، والأصل فيه لهج وقد تلهجم، و يكون تلهجم الطريق سعته، واعتياد المارة اياه... (ابن منظور: لسان العرب، حـ٣، ص ٤٠٢)، ونعتقد أن المعنى المقصود هنا هو أن: «ظلام المنكرات» قد وجد طرقا مجهدة في اليمن.. نتيجة أفعال الأتراك بالبلاد.
- (٥) زَفَرَ يَـزْفُرِ زَفْراً أو زَفيراً أخرج نَفَسَهُ بعد مدة .. والَزْفُر الحَمَلُ ... والرجل الشجاع زُفَر.. وزَافِرةُ الفوم أنصارهم .. وزفرت الأرض ظهر نباتها .. ( ابن منظور: لسان العرب ، حـ ٢ ، ص٣١). وربما يستفاد من هذا أن زفر تعنى أبعد وخرج وانتشر ، وهذا ماعرفته من أصحاب لهجة المنطقة الموسطى باليمن وخاصة أهالى الحجرية ، اذ يقولون زُفَّرْ فلان أى انبعد ونُفى ، وربما يراد أيضا أن « ظلام المنكرات » قد انتشر وطفح في البمن .
- (٦) العجم المقصود «بالعجم» هم الأتراك العثمانيين، وهو تعبير أطلفة العرب على كل من لايتكلم اللغة العربية خلال تلك القرون، ومازال التعبير مستعملا بين عامة العرب، فيقال فلان أعجمى ... أى لاينطق العربية ولا يتكلمها ... و يقال أيضا: أنه أعجم، أى لاأستطيع التفاهم معه لأنه لا يتحدث العربية ولا يفهمها.
- (٧) القوانين ، والمقصود بها هنا هو: « القوانين الوضعية » التى أصدرتها الحكومة العثمانية ، اقتباسا من الغرب ، وكأن الإمام قد اتهم الأتراك بالخروج على أحكام الشريعة ، واللجوء الى النظم والقوانين الغربية . وكانت الدولة العثمانية قد بدأت مع أوائل القرن التاسع عشر الميلادى تقتبس الكثير من أنظمة الغرب ، وأصدرت الكثير من الفرامانات \_ أى القرارات \_ على نسق الأوضاع الغربية ، ظنّا منها أن هذه الفرامانات فد تنقذ الامبراطورية من الهلاك والضياع ، لذلك فقد أطلق الكثير من المؤرخين على القرن التاسع عشر الميلادى ( الثاني عشر/ الثالث عشر المجرى ) بالنسبة للدولة العثمانية ، بأنه قرن « التنظيمات » ، أو «عصر التنظيمات» .
- (٨) الدَّمْدَمَةُ: الغضب، ودَمْدَم عليه: كَلَّمة مُغْضَباً... ودَمْدَم عليهم أَى أرجف الأرض بهم ٠٠ وأطبق عليه م العذاب.. و يقال للشيء يُدْفْنُ: قد دَمْدَمت عليه أَى سويت عليه، (ابن منظور: لسان العرب، حـ ١، ص ١٠١٥)، والمُدَمْدِمة هنا بمعنى الغاضبة الكاسحة.
  - (٩) سورة آل عمران آية رقم: ١٠٤.
  - (١٠) سورة آل عمران آية رقم: ١١٠٠
- (۱۱) الحسديث: ورد في مجاميع: ابا داود/ملاحم ۱۹، الترمندي/متن/ ۹، النون حنبل/ ۳۸۸/ ۳۹۰/ ۳۹۱. (أ. ي. ونْسِنْك: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث البن حنبل ( ۳۸۸ ) وقد ورد الحديث في أبن حنيل الجزء الخامس ( ص: ۳۸۸) برواية

المنكر أوليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم » وفى (ص: ٣٩٠) ورد الحديث ببعض الاختلاف أيضا: «المنكر ولتحاضن على الخير أو للمسحنينكم الله جميعا بعذاب أو ليؤمرن شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم »، وفى السمحنينكم ود بروايه بالثه وهى: والدى نفسى بيده لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن عليكم قوما ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ».

(١٢) شيم: الشَّيمة الخُلُقُ. والشَّيمةُ الطبيعة ، وتَشَيمً أباه أشبهه فى شيمته . والشامة علامة نخالفة السائر اللون ، والجمع شامات ... رجل أَشْيَمُ : بَيَّن الشَّيم الذى به شامة أى علامة .. (ابن منظور: لسان العرب ، حـ ٢ ، ص ٣٥٥) . وننهى من هذا الى أن الامام قد قصد من وراء : نشيم : أى نميز أو نعلم ، كذلك يبدو أن : «نشيم تحت برقه الماء» ، انما هو مثل قديم يشير إلى أن البرق علامة سقوط الماء من السحب النائرة ، فكأن الامام يتوقع من وراء صاحب الوثيقة الخير الكثير .

(١٣) وضعنا الياء في آخر الكلمة حتى يصح رسمها و يفهم معناها .

(١٤) غير موجودة في الأصل، ووجدنا أنه يلزم وضعها .

(١٥) وضعنا هذه النقاط مكان لفظ لم نتمكن من قراءته ، فهو غير واضح في الأصل.

(١٦) باب صنعاء ، أي بالقرب من صنعاء ومحاصرا لها .

(١٧) وذكر السنة بالكامل هو: ١٣١٢ هـ و يوافق نوفمبر ١٨٩٤م.

### التعليق:

تمثل هذه الوثيقة الشكل التقليدى للوثائق اليمنية التى شاهدناها ، وهى التى تبدأ قرب منتصف الصفحة تقربيا ، حتى تتاح الفرصة للامام ليضع ختمه وتعليقه ، ثم يكمل الحديث في الهوامش في شكل دائرى كما نرى ، حتى يختتم بوضع التاريخ . وهذا الشكل التقليدى لا يتعارض مع ما قيل لى بأن هذه الوثيقة ـ كما يرجح ـ كتبت بخط الإمام نفسه .

غير أن الجديد هنا هو وضع ختم الإمام بدلا من توقيعه بأعلى الوثيقة ، و يرجع هذا إلى تأثير الأتراك وخاصة عند عودتهم الى اليمن للمرة الثانية ــ إذ سنلحظ في تلك الفترة كثرة إستعمال الأختام ، وستختفي التوقيعات تماما .

كذلك نلحظ أن أغلب كلمات الوثيقة غير منقوطة ، وذلك امتدادا لما شاهدناه من قبل ، ورغم ذلك فيجب أن نلحظ هنا أمرين : \_\_

أولهما: كثرة التنقيط بالنسبة للوثائق السابقة .

ثانيها: الاهتمام الشديد بالمحسنات اللفظية ، مثل الإسراف في استعمال السجع ، وفي استعمال النحوتة أحيانا ، أي التي لا تتفق مع قواعد اللغة \_ للتدليل على تقدم اللغة وتفوقها .

وإتماما للناحية الشكلية نستطيع أن نقول أن الفارق الزمنى بين هذه الوثيقة وسابقتها هو حوالى قرن من الزمان ، وأنه بناء على ذلك ، فقد تقدمت اللغة والخط والأسلوب إلى حد كبير باستثناء تلك الهنات التى أشرنا اليها من قبل ، فهذه الوثيقة تعتبر قطعة أدبية أو نصًا أدبيًا بالنسبة لسابقاتها .

ويختلف موضوع الوثيقة أيضا عن موضوع الوثائق السابقة رغم وحدة الأطراف في الجميع، في فيهناك إمام من ناحية وهناك إحدى أسر النقائل من ناحية أخرى. غير أن الاختلاف يتضح في أمرين: ـــ

أولهما: تغير الظروف التاريخية التي أحاطت صدور هذه الوثيقة عن الظروف السابقة .

ثانيها: طبيعة العلاقة بين الامام وتلك الأسر، فقد تبدلت صورتها، ولم يعد الامام مانحا بل أصبح مطالبا.

ومن ناحية الأمر الأول، فقد سبق أن ذكرنا أن الإمام المنصور على ( ١١٨٩ ــ ١٢٢٤ هـ) = ( ١٧٧٥ ــ ١٨٠٩ م ) كان آخر أثمة آل القاسم الأقوياء ، وأنه في عهده بدأ ضعف الدولة ، وخروج بعض المناطق على حكومتها المركزية غيرأنه في عهد ذلك الإمام كانت الدولة قادرة على منح الامتيازات، وعلى إصدار الأوامر والقرارات ــ لصالح من تريد ــ إلى عمالها وحكامها في كافة أنحاء اليمن. أما في عهد المنصور محمد (١٣٠٧ ــ ١٣٢٢ هـ) = (١٨٨٩ ــ ١٩٠٤م) فقد كانت الظروف التاريخية قد تغيرت الى حد كبر، ففي خلال قرن من الزمان كانت دولة الامامة قد ضعفت إلى حد كبير وانقسمت البلاد الى اجزاء صغيرة تحت حكم زعمائها المحليين ، وانقسم آل القاسم على أنفسهم ، فظهر منهم أكثر من إمام في وقت واحد ، كل منهم يعارض الآخر. وزاد الطين بلة ، أن زحفت قوات محمد على باشا إلى «تهامة» اليمن بحجة مطاردة فلول الوهابيين ، ثم إنسحبت منها لتحل محلها قوات العثمانيين التي عادت الى الحديدة وتهامة عام ١٨٤٩م (١٢٦٦هـ)، ثم مكنتها النظروف الداخلية من الزحف الى داخل البلاد والصعود إلى «صنعاء» وماحولها عام ١٨٧٢م ( ١٢٨٩ هـ) ، ونستيجة لهذه الظروف جيعا ، إستطاعت انجلترا أن نحتل عدن عام ١٨٣٩م (١٢٥٥ هـ) في غيبة كل السلطات العربية والإسلامية داخل البلاد وخارجها ، مثل الحكومة المركزية الممثلة في الإمامة حينذاك ، وقوات محمد على التي انسحبت من اليمن مجبرة والقوات العشمانية في «تهامة» ثم في «صنعاء» ، وهي قوات تمثل دولة في حالة ضعف شديد ، وزعامات محلية ضعيفة متنافرة لاتقوى على الدفاع عن نفسها ضد بعضها البعض، فضلا عن أي اعتداء خارجيي، وعدو أجنبي قوى صاحب امبراطورية واسعة، رأى أن «عدن» تمثل مطعم استراتيجيا

لابد من الحصول عليه ، ثم بدأ يبسط حمايته على السلطنات والمسيخات المجاورة لها ، إستغلالا لما بينها من تنافر وتخاصم ، وإعتمادا على ماله من قوة عالمية .

وسط هذه الظروف جميعها ظهر الامام المنصور مجمد.. بعد أن كان العثمانيون قد عادوا إلى حكم اليمن للمرة الثانية ، و بعد أن تمكنوا من بسط نفوذهم على انحاء البلاد الختلفة ، مع وجود بعض مظاهر المقاومة ضدهم هنا وهناك .

أما من ناحية الأمر الثانى، فيلاحظ أن عودة العثمانيين الى الين قد أدى الى ازدهار الإمامة مرة أخرى، إذا أنها وجدت حينذاك مبررا للا تصال بالقبائل والقوى الإجتماعية المختلفة فى الين لإثارتهم ضد العنصر الخارجى وفساد حكمه. لذلك تحول الأمر من مجرد المنافسة على السلطة بين إمام وآخر، الى وجود قضية عامة كبيرة تدعو الى الالتفاف حولها، وتطرح نفسها بقوة على الساحة اليمنية، وتفرز فى نفس الوقت زعامات محلية متعددة، تستطيع أن تخوض خضم الأحداث. فى هذا الاطار العام نستطيع أن نفهم لماذا قلت أن « الإمام لم يعد مانحا، بل أصبح مطالبا »، اذ كان عليه أن يبذل حينذاك الكثير من الجهد والمال والوعود من أجل حشد القوى المحلية حوله، كما عليه أن يرفع الشعارات اللازمة التى تناسب المرحلة التاريخية لكسب الأنصار، ولدعم موقفه ضد العثمانيين، بل ولامانع من إستخدام أسلوب التودد والتقرب الى الأهالى لتغطية عجزه المالى ونقص امكانياته المادية.

وأحيرا ، فيمكن أن نقول أن أهمية الوثيقة ترجع الى أنها تعبير بارز لما ذهبنا اليه ، فالإمام المنصور محمد يرسل خطابه إلى إحدى الأسر المعروفة للإمامة من قبل ، بهدف تجميع العناصر المناوئة للعشمانيين ، حتى يمكن الإعتماد عليها في حربه ضدهم . وإلى جانب ذلك فالإمام قد إستخدم أسلوبا مغايرا لما كان سائدا في الوثائق السابقة ، فهو لا يستطيع أن يمنح شيئا في فقاقد الشيء لا يعطيه إذ كان حينذاك يعتبر ثائرا على السلطة القائمة في البلاد ، وهم العثمانيين ، وكان في حاجة الى تجميع الأنصار والأعوان حوله حتى تنجح ثورته .

لهذا كله ، نرى أن الإمام ــ أو كاتب ديوانه ــ قد إعتنى بأسلوب الوثيقة وخطها كها ذكرنا عند الحديث عن الجانب الشكلي بها ، أما عن الجانب الموضوعي ، فيجب أن نلحظ عدة أمور:

فن ناحية ، يبدو مع بداية الوثيقة من الإمام يقبل على صاحب الوثيقة ، فيكثر من استخدام الا تقاب ، ثم يحاول أن يثير لديه المحبة لرسول الله (ص) وآله . ومن ناحية ثانية نرى أن الإمام قد نأ بشرح سبب ثورته ، وأن هناك فسادا اداريا وخروجا على الشريعة الإسلامية ، وأن خروجه هذا مللب مغانم دنيوية ، بل لأن العثمانيين خرقوا الشريعة ، وطبقوا « القوانين الوضعية » التى مللب مغانم دنيوية ، بل لأن العثمانيين خرقوا الشريعة ، وطبقوا « القوانين الوضعية » التى مستها الدولة العشمانية من العالم المسيحى المعادى للعالم الاسلامي ( انظر هامش ٧٠٠) . ومن

ناحية ثانية ، يدعم الإمام موقفه بسرد الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة ، لتبرير الحروب التى يشنها على العشمانيين ، وليحث «آل الوادعى » على الوقوف الى جانبه . ومن ناحية رابعة ، يمعن الإمام فى إظهار الود والتقريب ، فيدعو الوادعى بلقب « الرئبس » وأنه صاحب مكانة رفيعة بين قومه ، ثم يناشده الوقوف الى جانب الحق بكل مالديه من مال ورجال ، وعدم التعاون مع العثمانيين بأى شكل من الأشكال . ومن ناحية خامسة وأخيرة ، أراد الامام تشجيع صاحبه على الإنضمام اليه ، فاخبره أن كفته الحربية راجحة ، وأن جيوشه تقترب من صنعاء لحاصرتها ، وكان هذا يخالف الواقع التاريخي ، فقد كان أحمد فيضى باشا قد وصل الى اليمن قبل ذلك بالنسبة لتاريخ الوثيقة ليشلاث سنوات ، واستطاع أن يزيح الأمام وقواته الى القمم الشمالية . ( زبارة : اثمة اليمن ، حـ ٢ ، بثلاث سنوات ، واستطاع أن يزيح الأمام وقواته الى القمم الشمالية . ( زبارة : اثمة اليمن ، حـ ٢ ،

هكذا يتضح أمامنا الخلاف بين هذه الوثيقة وسابقاتها ، كذلك أسباب هذا الخلاف ، وماترتب عليه من تغير أسلوب التخاطب ولهجة الحديث بين أحد الأثمة وأحد المواطنين .





( صورة الوثيقة رقم ١٥)



# نص الوثيقة

# بسم الله الرحمن الرحيم ( الحتيم : المنصور بالله ) ( ا

الشيخ الهمام الرشيد عبد الله بن يحيى الوادعى (٢)، أسبل الله عليه أثواب الجلال، وحباه بالأفضال، والسلام عليكم ورحمه الله.

صدورها وأنتم منمن (بمن) يعزله النظير، ويحق له التصدير (٣)، وقد أشار الينا الحاج الفخرى (٤) بما أنتم أهله من العناية المشتملة على المودة والرعاية، «وذلكموه فعليكموه» (٥)، فقد تعلمون أن الله أوجب لنا الحبة (٢)، وألزم الناس الصحبة، فكونوا مع الرحمن، تجذبكم أيدى الخيرات إلى الأمان، وإلى الجد والإحسان، وإستعملوا التقوى في عقار الأدوية، فهى أنفع النافعات التركيبية. ونسأل الله أن يهب الخير لمن فعله، ويريد من المؤمنين قوله وعمله، وأصلح الله شأنكم وبارك فيكم، والسلام، ٢٥ ربيع الأول ١٤ (٧).

وصدر النظير(^)

#### الهوامش:

- (۱) الختم للامام المنصور محمد حميد الدين ، الذى سبق أن سبق أن قدمنا ترجمة له (هـ ١) بالوثيقة السابقة . غير أن الختم يختلف عن سابقه من ناحية الشكل ، فهو أقل حجا ، وإختفت منه العبارات التي تحيط باسم المنصور ولقبه في ختم الوثيقة السابقة . أما العبارة التي بداخل الختم فهي : « أمير المؤمنين المنصور بالله رب العالمين » .
  - (٢) عبدالله الوادعي ، هو نفس الشخص المذكور بالوثيقة السابقة .
    - (٣) التصدير، أي ارسال خطاب الى صاحب الوثيقة .
- (٤) الحاج الفخرى ، لم نتعرف على صاحب هذه الشخصية ، و يبدو أن هناك تعمدا فى اخفاء باقى الاسم نظراً لظروف الحرب الدائرة بين الامام والأتراك ، كما نرجح أنه يسمى : عبدالله ، اذ

كانت العادة في اليمن ــ ومازالت ــ أن يلقب كل من يسمى عبدالله ، بفخر الدين ، وفخر الاسلام ، ويختصر اللقب الى الفخرى .

- (٥) «وذلكموه فعليكموه»، عبارة أخيرة من حديث شريف طويل أصبحت متداولة كالأمثال السائرة، المقصود بها أن على الخاطب أو الخاطبين أن يستمروا على عادتهم وعلى مايقومون به من أفعال.
- (٦) لنا المحبه ، أى محبة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإستخدمت الامامة \_ حينذاك \_ هذا السلاح لضم الأهالي اليهم ضد العثمانيين .
- (٧) سنة ١٤، وصحة التاريخ هو ١٣١٤هـ، وهويوافق أغسطس ١٨٩٦م. و يلاحظ أن الامام تعود وضع التاريخ مختصرا، فيذكر السنوات دون القرون، و يرجع ذلك الى التعود على التاريخ المجرى، وأنه التاريخ المستعمل حينذاك.
- (۸) النظير، استعمل لفظ: «النظير» \_ ومازال \_ بمعنى الايصال أو الوثيقة التى تدل على إستلام شيء معين أو مبلغ من المال . وقد تعود الأئمة حينذاك \_ وكما سنرى فيا بعد \_ أن يكتبوا «نظائر» خاصة \_ أى وثائق وإيصالات \_ مقابل مايتسلموه من هدايا ونذور وزكاة من الأهالى . و يلاحظ أن عبارة : «صدر النظير» قد وضعت بعد انتهاء الخطاب وتأريخه ، مما يدل على أنها كانت مقصودة في حدذاتها \_ أى بغرض التذكير ولفت النظر \_ الامام قد أرسل مايثبت استلامه ما أرسله اليه الوادعى . وهي تشبه مانكتبه حاليا في آخر خطاباتنا تحت كلمة «ملخوظة» على سبيل المثال .

## التعليق:

تعد هذه الوثيقة \_ من الناحية الشكلية \_ من النوع التقليدى \_ الذى يبدأ قرب منتصف الورقة ، ثم تدور الكتابة على شكل دائرى ، مع وضع البسملة والختم بأعلى الوثيقة . ومن ناحية التنقيط ، فيلاحظ أن تنقيط هذه الوثيقة أقل بكثير من تنقيط الوثيقة السابقة ، كما نعتقد أن هذه الوثيقة كتبت بقلم الامام نفسه ، اذ أنها كانت تحمل موضوعا خاصا كما سنرى بعد قليل ، كما أن الوثيقة كتبت بقلم الامام نفسه ، اذ أنها كانت تحمل موضوعا خاصا كما سنرى بعد قليل ، كما أن الوثيقة السابقة ، ويمكن أن يتضح ذلك من خلال النظر الى الوثيقتين .

ومن الناحية الموضوعية ، فيمكن في البداية أن نربط بين هذه الوثيقة وبين سابقتها (رقم: ١٤) ، إذ أن كلا منها تعتبر مكملة للأخرى ، فالأولى تعتبر النداء «المخدد» لأحد المواطنيين للانضمام الى الامام ، وتعتبر الثانية ردّا أو صدى لا جاء بالوثيقة السابقة . وقد جاء بهذا النداء دعوة صريحة الى أحد أعيان «تعز» ، وهوالوادعى ، لكى ينضم إلى الإمام ومن معه ضد

الأتراك ، أما فى هذه الوثيقة ، ففيها اعتراف صريح \_ أيضا \_ بأن الامام قد رضى بما قدمه صاحب الوثيقة تجاه الامامة من مواقف مختلفة تثبت صدق نيته تجاه الحرب مع العثمانيين ، حيث أنه قد طلب منه أن يستمر على ماكان عليه ، فقال له : « وذلكوه فعليكوه » وأن أحد الأتباع \_ وهو الحاج الفخرى \_ قد شهد \_ وأكد \_ للأمام باخلاص الوادعى ، وأنه لا يتعاون مع الأتراك . وإستخدم الإمام بعد ذلك سلاح قرابته الى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يزيد الضغط النفسى على الوادعى بضرورة الأنضمام الى صفوف الامام ، والإبتعاد عن العثمانين . أما السلاح الثانى ، فكان التأكيد على العقيدة الدينية ، وأن خروج الأمام على الأتراك انما هو للدفاع عن الشريعة التى خرج عليها العثمانيون ، فقال : « فكونوا مع الرحن . . . » الى آخر العبارة .

أما محور هذه الوثيقة المقتضبة الموجزة التى تعتبر ردا على وثيقة أخرى نجهلها ، فهو أن الإمام يقدم الشكر الى الوادعى لأمرين: أولهما ، الاخلاص فى مواقفة العدائية للعثمانيين وعدم التعاون معهم . وثانيهما ، لما قدمه من هدايا أو نذور أو زكاة تعبيرا عن موقفه هذا الى جانب الامام ، ولا ندرى فى الحقيقة طبيعة ما قدمه الوادعى الى الامام ، غير أن العبارة الأخيرة فى الوثيقة — وهى «صدر النظير» — تؤكد أنه قد أرسل الى الامام شيئا ماديا ، وأن الأخير قد ردّ عليه «بالنظير» (انظر هامش — ٨) . وكانت هذه المعونات تمثل فى وقتنا الحالى ما يشبه الاشتراكات التى يدفعها الأعضاء الى أحزابهم السياسية ، اذ يلاحظ أنه لم يكن للإمام فى تلك الفترة أية موارد سوى ما يرسله اليه الأتباع من أشياء عينية أو مبالغ نقدية .



Not the light of the contract المدريات والمارون والمراس والمان بومون فالمراث المان المان والمان والمان والموالين والموالين والمعتق we will be the second of the s welling the state of the state the fall of the selection of the selection morale of the original repulsate attitude to the time of the property of the property of the والمراج والمالي والمراج والمراج والمراب والمراب والمراب والمراب والمراج والمرابع والمرابع والمرابع Old military and the property of the contract the way Course County restriction of the late of the

Cox - coming to be



#### نَص الوثيقة

# دولتلوا افندم حظر تلری (۱) (حضر تلری)

المعروض الى مقام دولتكم افندم أن جدنا السيد عبد القادر بن محمد بن الحسين (٢) من أشراف «كوكبان» توفى وأوصى بسدس ما يملك للفقراء، ونحن الآن صرنا مفتقرين محتاجين، ومن ذريته وأقاربه الأدنون، فنحن بصرفة فينا أحق من الأباعد الأجانب حسب الفتوى من مفتى الولاية المربوط بهذا الإستدعاء، فنرجو احالته الى ناظر الوصايا (٣) لأجل تخصيصنا من السدس حق جدنا السيد عبد القادر بصرف نافع يقوم بأودنا لكوننا أحق به من غيرنا، والأمر على متولى السدس بتسليمه ما خصص لنا منه بمقتضى الشرع الشريف أعزه الله، والأمر والإرادة بكل حال حظرة (حضرة) من له الأمر افندم، شهر جماد آخر سنة ١٣١٧ هـ (٤) التمغة (٥)

مقدم الاستدعا السيد احمد بن محمد وأولاده عبد الله وعلى وعبد الرحمن مقدمة

# السيد على بن أحمد (٦)

# وصایا ناظر نفسه ، (۲) ۱۹ منه

بموجب التحويل الكريم من مقام دولتكم افندم صار مطالعة ما أبداه مقدم الإستدعا، وهو من ذرية الموصى السيد عبد القادر بن محمد بن الحسين من أشراف «كوكبان»، موصوف بالفقر وطلب العلم والديانه، فهو بمحلات من الإستحاق و يكون الصرف فيه صدقة، وجعله من حاصلات وصية جده الكاينة في قضاء «كوكبان». وحيث والحال كها ذكرنا، فقد عينت له من حاصل الوصية المومأ اليها في كل عام عشرة ريال وربع مائة قشر(^) تصير اليه بمعرفة الملتزم(^) عن بيت الشامى الحاج محسن بن ابراهيم الشرفي ('') للوصية الموما اليها يسلم له وذالك

(ذلك) المقدار كاملا في ثمرة وافية ، واذا نقضت الثمرة بجائحة (١١) فلها حكمها ، فاذا ناسب مقام دولتكم اجراء ذلك لمقدم الاستدعاء فهو المناسب ، وفيا بعد بكل حال الأمر والفرمان (١٢) بحضرة من له الأمر افندم ، ١٣ شهر رجب ١٣١٧ هـ (١٣)

ناظر وصايا

ختم

محمد بن يحيى المنصور (١٤)

مجلس اداره ۲ تشیرین ثانی ۱۵۱۵

سياق استدعاية نظراً شرط واقف واثره سنده مقتضاى شرعيى ايضا او لحق اوزره محكمة شرعية حصة من لازم حكومه

۷ تشرین ثانی ۱۳۱۵ محمکة شرعیة (۱<sup>۵</sup>)

#### الهوامش:

- (۱) عبارة تركية للتخاطب مع كبار المسئولين مثل الوالى أو من ينوب عنه ، وتقابل بالعربية : حضرة صاحب الدولة . و يلاحظ أن لقب أفندى وأفندم ليس لقبا عسكريا كما شاع فى العالم العربى أوائل هذا القرن ، بل كان لقبا مدنيا يعنى الأستاذ وصاحب الفضيلة ، أما الألقاب : بك ، وباشا ، فقد كانت عسكرية الأصل ، ثم أصبحت مدنية عسكرية . وتغيرت معانى هذه الألقاب تدريجيا مع التطور التاريخي ، فأصبح لقب الافندى هو بداية الألقاب وهى : افندى ، بك ، باشا ، التنى ظلت معروفة فى مصر مدة طويله حتى تم الغاء الألقاب بعد قيام ثورة يولية بك ، باشا ، التنى ظلت معروفة فى مصر مدة طويله حتى تم الغاء الألقاب بعد قيام ثورة يولية
- (٢) هو الأمير عبد القادر بن محمد بن الحسين بن عبد القادر الذي ينهي نسبه إلى الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين ، الذي عاصر الحكم العثماني الأول لليمن . وهو من مواليد ربيع الأول سنة ١١٢٥ هـ (مارس ١٧١٣م) . . « وكان وقورا حليا خيرا صادق اللهجة برا رءوفا محبا للفقراء والمساكن معتنيا بالأرامل والأيتام . له معرفة تامة في العلوم والحساب والفرائض ومطالعات في الطب . » وقد أطلنا في الاقتباسات للتدليل على طبيعة ذلك العصر وثقافته . قام الأمير عبدالقادر بإمارة منطقة «كوكبان» بعد موت أخيه أحمد في شعبان ١١٨١هـ (يناير المرعبدالقادر شعبان عام ١١٩٢هـ (سبتمبر ١٧٧٨م) انقلب عليه أخوه ابراهيم وقبض

- عليه ، وتولى حكم الإمارة بدلا منه ، كانت وفاة السيد عبدالقادر في رابع عشر رجب ١١٩٨ هـ (مايو ١٨٨٤م) عن أربع وسبعين سنة . (زبارة: نشر العرف ، حـ ٢ ، ص ٧١ ـ ٧٣).
- (٣) ناظر الوصايا ، هو الشخص المسئول عن تنفيذ وصايا الأهالي بعد وفاتهم والاشراف عليها ، وهو يختلف عن ناظر أو وزير الأوقاف ، فالأول مسئول عن الجزء الذي يوصى به المتوفى فقط ، أما الأخير فسسئول عن جميع أنواع الأوقاف . ومازال التعبير ناظر الوصايا ـ قائما باليمن ، ومازالت مسئوليات الوظيفة كما كانت من قبل .
  - (٤) نوفمبر ١٨٩٩ م.
- (٥) صورة التمنة وضع التمنة على هذه الوثيقة أعطى لها أهمية خاصة ، فهى الوحيدة مما لذينا التي عليها طابع تسمغة ، و يسرجع هذا الى أنها تنتمى الى العهد التركى باليمن ، الذى أدخل بعض النظم البيروقراطية فى النواحى الادارية والمالية ، وهذا مما يحتاج الى بحث خاص .
- (٦) على بن احمد، هو «على بن أحمد بن محمد حسين شرف الدين الكوكباني بلدة، الحسني نسبا الـز يـدى الـعدلي مذهبا ومستندا ، المعتزلي معتقدا » ، ولد بمدينة كوكبان « في اليوم الثامن من شـهـر محرم عام ١٢٨٢ هـ ( ١٨٦٥ م) ، و يتصل نسبة الى الامام المتوكل يحيى شرف الدين » . . نـشأ بمدينة «كوكبان» حيث تربى في حجر والده الذي كان نائبا لأمير البلاد الكوكبانية محمد ان شرف الدين ابن احمد قبل دخول هذه البلاد تحت حكم الإمام يحيى حميد الدين، وبدأ دراسته فيها ــ أى في «كوكبان» ــ وتعلم بها القرآن والخط والحساب ومبادىء علوم الدين والنحو وعلوم الحديث والفقه وأصوله وعلوم العربية ، وفي حوالي العشرين من عمره إنتقل إلى صنعاء لإستكمال دراسته ، و بعد حوالي خمسة عشر عاما عاد الى «كوكبان» ليقوم بالتدريس بجامع مدرسة «كوكبان» . . « ولقد كان لعمقه وحسن أسلوبه في التدريس» أن إندفع الكثير إلى حلقات درسة وزادت ساعات تدريسه فتخرج على يده العديد من العلماء المحققين، وإستمر مشغولا بالدراسة والتدريس حتى وفاته . وقد عرض عليه منصب القضاء في «كوكبان» أكثر من مرة ، في عهدي الحاكمين التركيين «حسين حلمي باشا » « وأحمد فيضي باشا » ، كذلك في عـهـد الإمـام يحيى غير أنه كان يعتذر دائمًا ، ورغم ذلك كان الأخير يحيل عليه بعض القضايا للسب فيها ، لثقته بعلمه وفطنته . وفي نفس الوقت ، قام أحيانا بوظيفة «حاكم تراضي» ( وهو القاضى الذي يلجأ اليه الأهالي للتقاضي أمامه طواعيه وبناء على رغبتهم الخاصة ، لشهرته العلمية وذكائه وسرعة بته في القضايا ، نظير أجر \_ غير محدد \_ يدفعونه اليه ، وكانت الحكومات في اليمن ــ ومازالت ــ تعترف بهذا النظام وتقوم بتنفيذ أحكامه إذ لزم الأمر للتدخل ، طالما أن الطرفين المتخاصمين قد إرتضيا الحكم ، ويعتمد هذا النظام أساسا على سمعة القاضى في منطقته وعلى إعتماد الحكومة له) إذ كان يأتي اليه المتخاصمون « من مناطق ناثيه لغرض حل

قضاياهم » ... « والى جانب هذا فانه كان مستنير البصيرة صريحا فى كلامه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر لا يخاف فى الله لومه لائم ولا صوله حاكم مقدما النصيحة للجميع مسديا بها لولاة الأمر » .. وتوفى المترجم غرة شهر الحجة عام ١٣٥٩ هـ (يناير ١٩٤١م) عن ثمان وسبعين عاما . (ترجمة مقدمة من أحد أحفاد المترجم له بناء على طلبى ، وهو محمد حسن شرف الدين بوزارة الاشغال حاليا) .

- (٧) وصايا ناظر نفسه ، عبارة الوالي التركي التي حوّل بها الشكوي الى ناظر الوصايا لابداء الرأي .
- (٨) ربع مائة ، أى خسة وعشرون ، ومازال التعبير مستعملا إلى الآن ، والمقصود خسة وعشرون رطلا . أما القشر فهو قشر حبات البن ، فبعد حصاد الثمرة تعرض للشمس لتجفيفها ثم تبعد القشرة عن الحبوب . و يفضل اليمنيون استعمال قشر البن ، أما الحبوب فتعرف «بالصافى» وهى التي يصدرونها الى الخارج . و يغلى القشر في الماء مثل الشاى لشربه ، والنوع الجيد من القشر لا يحتاج الى سكر لتحليته .
- (٩) الملتزم، هو الشخص الذي يلتزم بجمع إيرادات جهة معينة أمام الحكومة، فيدفع مقدما المبالغ المقررة على الجهة ثم يجمع مادفعة من الأهالي، وكان هذا النظام يرمى الى تأمين أموال الدولة، غير أنه في نفس الوقت كان يسبب ظلما للأهالي نتيجة وجود هذا الوسيط، وهي وظيفة تاريخية قديمة عرفت في العالم العربي أجمع. أما الملتزم في هذه العبارة فهو الشخص المشرف أو المسئول عن وقف معين لجمع ايراداته وتوزيعة على مستحقيه.
- (١٠) الشرفى ، لم نعثر له على ترجمة فى كتب التراجم المعاصرة ، كذلك لم ندرك كنه عبارة: «عن بيت الشامى » حيث أن المتوفى وأصحاب الشكوى من بيت شرف الدين ، ولعل الشخص المذكور يشرف على أوقاف البيتين .
- (١١) جائحة أى مصيبة ، والمقصود هنا هو أنه اذا نقص المحصول لسبب من الأسباب الطبيعية مثل كثرة الأمطار أو ندرتها ، فانه ينقص بالتالى نصيب المستحقين في السدس المذكور بالوثيقة .
- (١٢) الىفىرمـان، تعبير تركى بمعنى القرار، وقد شاع فترة من الوقت بالوطن العربى نتيجة تأثير الحكم العثماني في المنطقة.
  - (۱۳) دیسمبر ۱۸۹۹م.
- (١٤) محمد بن يحيى المنصور، هو محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن المنصور بالله الحسين بن المتوكل على الله النقاسم بن الحسين الذي ينتهى نسبه الى الامام القاسم بن محمد، ولد عام ١٢٦٢هـ تقريبا (١٨٤٦م)، ونشأ بصنعاء وأخذ العلم عن علمائها... وتولى نظارة الوقف الداخلى بصنعاء، وكان من جملة العلماء الأعيان الذين سافروا عام ١٣٢٥هـ (١٩٠٨م) الى السلطان

عبدالحميد (الثانى)، وفى عام ١٣٣٠هـ (١٩١٢/١١م) نصبه الامام يحيى عضوا فى محكمة الإستئناف الشرعية بصنعاء التى تأسست عقب صلح دعان الشهير بين الامام يحيى وأحمد عزت باشا عام ١٣٣٩هـ ( ١٩١٤/١ م ) ، ثم توفى ١٣٣٢هـ ( ١٩١٤/١ م ) . ( زبارة : نزهة النظر فى رجال القرن الرابع عشر ، حـ ٢ ، ص ٥٩٠ ـ ٥٩١ ) .

(١٥) عبارة طويلة باللغة التركية لم نتمكن من قراءتها وفهمها كها يجب تماما ، لاختلاف اللغة ، ولعدم وضوح رسمها ، غير أنه قد فهمنا من بعض ألفاظها ، ومن شرح أصحابها ، أن : «صاحب الأمر» التركى قد وافق على رأى ناظر الوصايا ، طالما أن هذا الرأى يتفق مع «شروط الواقف ، ونصوص الشرع ، وأحقية أصحاب الاستدعاء فى الوصية ، مع إحالة الموضوع الى المحكمة الشرعية للتنفيذ » . كذلك يلاحظ استخدام التأريخ الجريجورياني Gregorian System عند نهاية العبارة ، وهو التاريخ الذى كان سائدا فى الامبراطورية العثمانية ـ وخاصة فى مناطقها السمالية ـ كها كان مستخدما فى الشؤوف المالية ـ ومعتمدا عليه فى اليمن – كها سنرى فى بعض الوثائق التالية . ولم يستخدم أى من التاريخين : الهجرى الذى كان شائعا فى اليمن ، أو التاريخ الميلادى الذى شائع الله المنافقة المن

# التعليق:

تنفرد هذه الوثيقة عن سابقاتها من الناحية الشكلية ، فقد بدأت الكتابة عند أوائل الصفحة تم سارت الكتابات والتأشيرات حسب المراحل التي مرت بها الوثيقة ، فعقب كتابة الشكوى حَوِّها المسئول التركي إلى ناظر الوصايا لإبداء الرأي ، وتلي رأى الناظر أن وضع المسئول قراره ، وحوله الي المحكمة الشرعية للتنفيذ . وقد وضعت هذه الكتابات جميعها في سطورها مستقيمة ، وتلت كل مرحلة الأخرى في ترتيب يشبه مانتعوده حاليا في المذكرات الحكومية ، ولاشك أن هذه الصورة بالاضافة الى وضع طابع التمغة على الشكوى ليدل على شكل النظام البيروقراطي الذي حاول الأتراك إدخاله في اليمن ، غير أن ذلك النظام لم يستمر طويلا ، اذ عاد الأثمة بعد خروج الأتراك من اليمن الى عادتهم وقعد هذه الوثيقة أيضا من الناحية الموضوعية من أهم الوثائق التي حصلنا عليها ، لا للجار ، الشكلي الذي أشرنا اليه ، بل لانها تصور العلاقة بين مواطن يمني ومسئول تركي في مسألة شرعية ، وتوضح الأجراء الذي اتخذه الأخير ، فأحال الشكوى الى ناظر الوصايا قبل أن يبت فيها ، وهذا نما يعبر عن الشاكين طالما أنهم أصحاب حق كما ذكرنا في الهامش (٧) ، و بعد أن استوفت الشكوى إجراءاتها

الإدارية ، وبعد أن وضح رأى الشرع ممثلا فيا كتبه ناظر الوصايا . أما الاجراءات فتمثلت فى المتحويلات من مرحلة الى أخرى حتى تم البت فى الموضوع ، وهى : ناظر وصايا نفسه ، بحلس ادارة به ، ومحكمة شرعية . أما الجانب الشرعى فقد تولاه الرجل المختص بتنفيذ الوصايا ، فأبدى رأيه فى وضوح وتفصيل . اذ حدد المبلغ المستحق ، وعين جهة الصرف ، ولم ينس الإشارة الى أثر الظروف الطبيعية على محصول هذا الوقف من عام الى آخر فقال : « واذا نقصت الثمرة بجائحه فلها حكمها » ، ثم وضع الأمر فى النهاية بين يدى المسئول الادارى ليتخذ مايراه .

والجدير بالذكر أن الوالى التركى الذى صدرت فى عهده هذه الوثيقة هو حسين حلمى باشا الذى شهد له المؤرخون اليمنيون بأنه كان عادلا محبوبا بين الأهالى والعلماء . ( الواسعى : تاريخ اليمن ، ص ١٧٥ ، ١٧٥ ) . و بالاضافة الى هذه الشهادة التاريخية ، فإن هذه الوثيقة تدل من ناحية أخرى على سرعة البت فى القضايا لدى هذا الوالى ، إذ بمقارنة سريعة بين التواريخ المذكورة بالوثيقة يتضح أن جميع خطواتها قد تمت فى أقل من شهرين منذ أن قدمها أصحابها إلى الوالى ، إلى أن أمر هو بتحويلها الى الحكمة الشرعية بعد أخذ رأى ناظر الوصايا .

Converted by Tiff Combine - (no stam<u>p</u>s are a<u>pp</u>lied by re<u>n</u>istered version)



(112 -3/1-7)



# نَص الوثيقة

# بسم الله الرحمن الرحيم (الحيم أمير المؤمنين المنصور بالله رب العالمين) (١)

«بيت الرّبيدى» الساكنين بصنعاء قد نبه وتقرر بأنهم بمن سبقت لهم العناية الشامة ، والإبتلاء الحسن ، في مواطن الجهاد ، وبذل الأموال والأنفس في سبيل رب العباد ، مع الأثمة الأطهار ، رضى الله عنهم (٣) ، لأجل ذلك جعلو (جعلوا) بأيديهم موضوعات (٤) تشهد لهم بذلك مع ما أكدوا لهم من حسن الرعاية والتجليل والاحترام لهم ولخلفهم ، وجعلوا لهم عوايد على الحمايل (٥) المشرقية (١) الواردين بها البيدو الى صنعاء من ملح (٧) ونحوه ، وذلك الى مقابل دلالة (٨) ، وحفظ مال الجلاب (١) ، وقبض الثمن من المشترى بمشروط عليهم حسن المعاملة والسيرة الحسنة وايفا (ايفاء) الجلاب بثمن مجلوبه . ومها داموا على هذه الشروط دام الجلب اليهم . وعلى العامل (١٠) ضبط الجلاب على التوقف على هذا ، ومنع كل معارض لبيت وعلى العامل (١٠) ضبط الجلاب على التوقف على هذا ، ومنع كل معارض لبيت «الربيدى» في معاشهم هذى (هذا) ، وهذا بعد الإطلاع ، بتاريخه شهر صفر «الربيدى» في معاشهم هذى (هذا) ، وهذا بعد الإطلاع ، بتاريخه شهر صفر

#### الفوامش:

- (۱) الختم خاص بالامام المنصور بالله محمد بن يحيى حيد الدين ، وسبق تقديم ترجمة له بالهامش الأول للوثيقة رقم (۱٤). ويختلف هذا الحتم عن ختم تلك الوثيقة وإن كان يتفق مع ختم الوثيقة رقم (۱۵) ، فهو أقل حجها وأكثر بساطة في عبارته ، مع وجود خطوط زخرفية حول العبارة التي بداخله وهي : «أمير المؤمنين المنصور بالله رب العالمين ».
- (٢) بيت الرّبيدى ، هو أحد البيوت الصنعانية المعروفة إلى الآن ، وعرف عن أفراده إشتغالهم بالتتجارة ، وهذا هو الذى دعا الإمام إلى منحهم الإمتيازات التى وردت بالوثيقة . وفي النصف الثانى من القرن العشرين (الميلادى) برز أحد أفراد هذا البيت وهو المقدم «على الربيدى» ، اذ كان أحد ضباط ثورة سبتمبر ١٩٦٢م ، وتولى عدة مناصب هامة منها : محافظ لواء الحديدة خلال سبعينات هذا القرن .

- (٣) تشير هذه العبارة الى أن بيت الربيدى كان على اتصال بالأئمة السابقين ، وأنه بذل الكثير من أجل الوقوف الى جانبهم ضد العثمانين .
- (٤) «موضوعات» هنا تعادل ما رأيناه من قبل في الوثائق السابقة مثل كلمة: «شواهد» ، أى القرارات التي كان يصدرها الأئمة السابقون لبيت الربيدي ، وهذا يعنى بالتالي أن هذه الوثيقة لها جذورها أو خلفيتها التاريخية ، ولم تكن الأولى من نوعها التي يصدرها الأئمة لصالح بيت الديدي .
  - (٥) «الحمايل»، أي الأشياء المحمولة وهي البضائع.
  - (٦) المشرقية ، أي الواردة من جهات شرق البمن مثل جهتي مأرب والجوف .
- (٧) يرجع النبص هنا على «الملح»، بصفة خاصة الى شهرة ملح الجهات المشرقية شهرة عالمية لجودته، وهو من النوع الصخرى الذى بستخرج من الجبال، غير أنه لم يستخرج الى الآن بشكل تجارى للتصدير.
- (٨) الدلالة ، هى الأجرة التى يتقاضاها الدلال من البائع والمشترى ، والدلال هو الذى يتوسط بين الطرفين لإ تسمام الصفقة . (قانون صنعاء ، نشر وتحقيق القاضى حسين السياغى ، ص ٢٨٤) والدلالة \_ كها نعتقد \_ تساوى العمولة كها هو شائع الآن .
- (٩) السِّملاب، وهم التجار الذين يجلبون البضائع الى صنعاء، وهم الذين أشارت اليهم الوثيقة من قيل «بالبدو»
- (۱۰) العامل ، هو الحاكم المدنى الادارى لمدينة أو قضاء أو ناحية أو عزلة ، وهى التقسيمات الادارية التى كانت سائدة حينذاك ، لذلك لفت نظرنا أن يوجه الامام أمره الى العامل دون أن يكون له نفوذ في صنعاء ، وسنناقش هذا عند التعليق .

#### (۱۱) يوافق يونية ۱۹۰۰م.

#### التعليق

تعيدنا هذه الوثيقة من الناحية الشكلية الى صورة الوثائق الإمامية التى تبدأ عند منتصف الصفحة و يعلوها الختم بعد البسملة ، والتى تختلف عن الشكل التركى الذى رأيناه فى الوثيقة رقم : ١٦ . غير أن هذه الوثيقة تتميز عن شبهاتها بكثرة النقط على الحروف ، و بإعتدال سطورها ، وبمحاولة العناية بالأسلوب على قدر ما يستطيعه كتاب الديوان فى ذلك العصر وفى تلك الظروف ، فقد تخلل الوثيقة بعض الكلمات الدارجة . ورغم ذلك فتنسب هذه الوثيقة من واقع الأمر إلى عهد الإمام المنصور محمد ، الذى ظهر فيه بوضوح العناية بالخط و بوضع النقط على الحروف و بالأسلوب و باستعمال المحسنات اللفظية مثل السجع ، وذلك بالنسبة لوثائق العهود السابقة .

ومن الناحية الموضوعية تقف هذه الوثيقة في مصاف الوثائق الهامة مما بين أيدينا ، فهي خاصة بقطاع معين من سكان المدن وليست مثل سابقاتها التي خصت سكان الريف ، لذلك أعطتنا بعدا جديدا في تصوير العلاقة بين الأئمة والأهالي ، واظهرت نوع الامتيازات التي يمكن أن يمنحها الإمام لشريحة اجتماعية محددة ، هي: التجار.

وقد أصدر هذه الوثيقة الامام المنصور محمد بن يحيى حميد الدين (١٩٠٤/١٨٩٠ هـ= ١٣٢٢/٧) الى «بيت الربيدى» بصنعاء ، الذى يعمل أفراده بالتجارة ، ليعلن أنهم من المشهود لهم بالبلاء الحسن: «في مواطن الجهاد و بذل الأموال والأنفس في سبيل رب العباد» ، لذلك حصلوا من الأئمة السابقين على فا «موضوعات» «أو شواهد وقرارات» «تشهد لهم بذلك» . ورمى الإمام بذلك الى إثارة الحمية لدى بيت الربيدى وتذكيرهم بأمجادهم السالفة في «نصرة الحق» ، وفي نفس الوقت رغب في أن يشير الى ما كانوا يتمتعون به من امتيازات خاصة نتيجة وقوفهم الى جانب الأئمة .

وأوضح الإمام طبيعة هذه الإمتيازات بالتفصيل وكأنه أراد النص عليها صراحة ليعلن تجديدها ، وهي تتمثل في إعتماد بيت الربيدي وكلاء (قومسيونجية) بصنعاء ، لمصدري بضائع مشرق اليمن ، فيقومون بإستلامها من «البدو.. الجلاب» أي الموردين ، ثم يوزعونها على تجار التجزئة بداخل صنعاء أو المستهلكين مباشرة ، وذلك مقابل عمولة أو «دلالة» متفق عليها .

وقد وضع الإمام لبيت الربيدى شروطا محددة يلتزم بها حتى يستمر تمتعه بهذه الامتيازات ، فطلب منهم أن يشتهروا «بحسن المعاملة والسيرة الحسنة » ، وأن يقدموا الحق لأصحابه ، فيعطوا الموردين أثمان بضائعهم ، وأنهم إذا إستمروا على هذا التعامل الطيب فإنهم يظلون محتكرين لتجارة المشرق في صنعاء دون أية معارضة من جانب التجار الآخرين .

ويلاحظ أنه في مدن العصور الوسطى \_ والتي ظلت كها كانت عليه في بعضها الى عهد قريب ومنها صنعاء \_ كانت التجارة تقوم على نظام التخصص ، لامن ناحية المكان فحسب مثل وجود سوق لكل سلعة : سوق الملح ، سوق المبز ، سوق السلاح وغيرها ، بل وأيضا من ناحية تحديد الأشخاص الذين يقومون بالتجارة في كل سوق و بكل سلعة حتى يطمئن التجارعلى أرزاقهم في بحال تخصصهم ، وحتى لا يحتكر كبار تجار المدينة داخل مدينتهم ، فيتحكون في إحتياجاتها من السلع المختلفة ، و يضمن نظام التخصص هذا من ناحية أخرى ، حقوق جميع الأطراف المشتغلة بالمتجارة والمستفيدة من ورائها ، فقد كان القبيلي والرعوى والبدوى \_ وهي تسميات أطلقت في اليمن على غيرسكان المدن أي الذين يجلبون البضائع الى صنعاء \_ لا يقومون ببيع بضائعهم مباشرة الى الأهالي ، بل عليهم أن يسلموها الى « الدلال » الختص ، وكان على هذا الأخير \_ وهو معتمد من قبل الحكومة \_ أن يسلمهم أثمانها فررا ، أو يتعهد لهم بتسديدها بعد توزيع بضائعهم . ومن

ناحية ثانية ، فهناك الدلال ... أى المستلم للبضائع الواردة الى صنعاء ... وهو يحقق لنفسه فائدة أيضا ، اذ يقوم بهذا العمل «مقابل دلالة » أى عمولة محددة يحتفظ بها لنفسه . ومن ناحية ثالثة ، هناك السلطة التنفيذية ... ممتلة فى الامام أو غيره ... فهى تضمن إيراداتها كاملة محددة ... سواء كانت زكاة أو ضرائب ... اذ أن كميات البضائع الواردة وأسعارها محددة أيضا ، وكان هذا يسجل عند الأبواب الختلفة للمدينة ، كذلك عمولة الدلال كها ذكرنا ، لذلك كان يسهل عليها تحصيل حقوقها . ومن ناحية رابعة ، هناك المستهلك الذى يشعر إلى حد كبير بالأطمئنان إلى الأسعار المعروضة أمامه ، فبعد هذه التحديدات المتوالية ، وتحت اشراف الحكومة المستمر ، كان يصعب على تاجر الجملة أو تاجر الجملة أو تاجر التجزئة التلاعب بالأسعار . ( للتوسع في هذا الموضوع يرجع الى كتيب : « قانون صنعاء » ، نشر وتحقيق القاضى حسين السياغى ) .

ولاشك أن الإمام كان يرمى من وراء اصدار هذه الوثيقة إلى أهداف سياسية ، فبعد فترة طويلة من فترات ضعف الحكم الأمامى ، وأثناء الصراع مع العثمانيين بعد عودتهم الى اليمن ، كان لزاما على الإمام أن يبحث عن شتات القوى المختلفة ليجمعها حوله فى معركته ضد العثمانيين . ولكى يصل الإمام الى أهدافه ، حرص على أن يُذكّر بيت الربيدى بأمجادهم السابقة الى جانب الأثمة ، وبما فى أيديهم من قرارات إمامية من قبل ، وبما تمتعوا به من إمتيازات فى عهد أولئك السابقين مقابل ما قدموه من خدمات ، وبأنه \_ أخيرا \_ يجدد ماكان لهم من وضع خاص ، وهذا كله ليضمن إنضمامهم اليه ، أو على الأقل حتى لا يتعاونوا مع العثمانيين . و بتعبيراتنا السياسية الحديثة يمكن أن نشبه موقف الامام هذا بأنه محاولة من جانب قيادة سياسية معارضة للحكومة المركزية \_ ويثلها هنا العثمانيون \_ لإحتواء العناصر المتمردة الساخطة على الحكومة ، أو العناصر المعتدلة المسالمة التى تخشى المغامرة وتخاف الانجياز إلى جانب ضد الآخر .

غير أن ما يلفت النظر في هذه الوثيقة هو أن يوجه الإمام أمرا إلى «العامل» فيقول: «وعلى العامل ضبط الجلاب على التوقف على هذا»، كأنه يلزمه بتنفيذ ما جاء بالوثيقة لصالح بيت الربيدى. ووجه الغرابة هو أن الامام المنصور لم تكن له حينذاك سلطة فعلية على صنعاء تمكنه من إصدار الأوامر الى «العامل» كما دكره، وخاصه أن الوالى العثمانى حينذاك هو حسين حلمى باشا (١٣١٨/١٥هـ = ١٣١٨/١٥) الذي حسنت سيرته في اليمن الى الحد الذي نستطيع أن يقول معه أنه قد سحب البساط من تحت أرجل الامام المنصور في تلك الفترة القصيرة، وسيتضح هذا بشكل كبير عند التعليق على الوثيقة التالية.

وهذا كله يثير أمامنا عدة تساؤلات:

فهل كان الإمام يريد أن يظهر سطوته أمام أهالي صنعاء ، رغم أن هذا قد يؤدي الى الإضرار ببيت الربيدي اذا عُلم عنه الإتصال بالامام ؟ وهل كان الامام يريدا أن يشبت وجوده من خلال مثل تلك المكاتبات وكأنه يقول لأهالى صنعاء أنه صاحب النفوذ فى كافة أنحاء اليمن حتى لا يتخلوا عن مناصرته ولوسرا رغم أن هذا يخالف الحقيقة التاريخية ، أو بالأحرى الواقع حينذاك ؟

وهل كان الامام يريد أن يَهْمِس بَيْت الربيدى بأخبار هذه الوثيقة إلى زملائهم في السوق ، أو إلى أقر بائهم وأصدقائهم داخل صنعاء ، فيشيع حينذاك هنا وهناك أن الإمام هو صاحب السيطرة الحقيقية في البلاد ، فتتزعزع بذلك ثقتهم بالعثمانيين ، رغم نجاح والى اليمن العثماني حينذاك في حكمه وأسلوبه ؟

وهل كان الامام يريد من وراء هذه الوثيقة حتى ولو أخفاها بيت الربيدى فى ذلك الوقت أن يشد اليه هذا البيت فى حد ذاته الذى يقيم داخل صنعاء ، والذى كان يمثل ثقلا تجاريا حينذاك ، فيقوم هذا البيت بالدعاية السياسية المطلوبة ، وحتى يرتكز عليه الإمام اذا دعا الأمر فيصبح من الدعائم التى يعتمد عليها عند حصار المدينة على سبيل المثال ؟

مشل هذه الأسئلة وغيرها تتبادر الى الذهن عند قراءة العبارة سالفة الذكر، غير أن إجاباتها قد لا تشفى الغليل تماما فى تفسير أن يوجه الإمام حديثه الى « العامل » ، إلا إذا كان الإمام شديد الثقة بنفسه \_ أو أراد أن يتظاهر بذلك على الأقل \_ ليقنع الجميع بأن حكمه سوف يغطى اليمن دون ريب ، وأنه لذلك وزع أوامره الى هنا وهناك .

وأخيرا ، فلاشك فى أن هذه الوثيقة ، الى جانب الوثيقة رقم: ١٢ و «قانون صنعاء» الخاص بتنظيم العمل فى الأسواق \_ والذى نشره القاضى حسين السياغى عام ١٣٨٤ هـ = ١٩٦٤م ، لاشك فى أنها جميعا تفتح أمام الباحثين بابا عريضا لبحث الجانبين الاجتماعي والاقتصادى بالمدن اليمنية قبل ثورة سبتمبر ١٩٦٢م .



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by re<u>n</u>istered version



ا صورة السرقم ۱۸)



# نَص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم ( الحتم : أمير المؤمنين المنصور بالله رب العالمين ) ( \ )

الى الهمام الأوحد الماجد الأرشد عبد الرقيب (٢) حرسه الله وعافاه وأصلح دينه ودنياه والسلام عليه ورحمة الله .

صدورها بعد وصول مكتوب الفخرى (٣) عافاه الله ، والمصدر منكم الثانون الريال (٤) ، تقبل الله منكم صالح الأعمال ، وصرف عنكم الشرور والأوجال ، وجعل ماءلكم (مآلكم) خير ماءال (مآل) . ولقد طالت الفتنة في الدين ، وتميز فيها الغث من السمين ، وكلما مضا (مضى) عام حصل الاياس (اليأس) عند بعض الناس ، الذين يعبدون الله على حرف ، وأما من عمر دينه على صحة فلا يتزلزل في دينه ، ولا يرتاب في يقينه . وقد حفر أعداء الله آبار الهلاك للعرب ، وأسرجوا لهم مطايا النكال والعطب ، وأجمعوا بتحرير المظابط (المضابط) أنه لا يصلح اليمن الا بعد تزفير (٩) أهل الاغواء بزعمهم ، وهم المشايخ والأعيان والفقهاء من حيث أن العامة لا يتبعون الا قولهم في خير أو شر ، ولا زالوا يحتالون في جمعهم ولم يتاتا (يتأت) لهم ذلك ، وقد لوحوا لسهم بروق الأطماع لا جتماعهم ، وسيلطف الله بالمؤمنين منهم . ولم نزل نحرك الهمم رجاء لنصرة الدين ، والذب عن المتسظعفين (المستضعفين) ، ونحن من وعدر بنا على يقين ، والعاقبة للمتقين .

وحال تحريره والحرب بيننا و بين أعداء الله فى بلاد السود (٦) ، ولينصرن الله من ينصره ، ولا تتركوا ما يجب منه (مما) ينفع و يدفع ، وكونوا على حذر، والسلام ختام ، بتاريخه ١٩ رجب ١٨ (٧)

## الموامش:

هو نىفس الختم لىلإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين ، الذي ظهر على الوثائق السابقة

( رقم : ١٥ ، ١٧ ) ، و يسدو أنه الختم الذي ظل يستعمله حتى نهاية حياته ، والذي يختلف عن الختم الذي طبع على الوثيقة رقم : ١٤ .

- (٢) عبد الرقيب ، يلاحظ أن الإمام لم يكمل إسم هذا الشيخ حتى نتعرف عليه ، غير أنه كما يتضح من سياق النص ، كان السيخ عبدالرقيب من آل الوادعى الذين تعرفنا عليهم خلال بعض الوثائق السابقة . ورجما لم يذكر الإمام الإسم الكامل لهذا الشيخ لعاملين : أولهما : الناحية الأمنية ، أى حتى لايصيبه مكروه اذا وقعت هذه الوثيفة في يد العثمانيين ، أعداء الإمام حينذاك . وثانيهما : أنه كانت هناك علاقة ودية عميقة بين الإمام والشيخ الى الدرجة التى لا يحتاج فيها الإمام إلى ذكر الإسم كاملا .
- (٣) الفخرى ، . سبق أن تحدثنا عن هذه الشخصية في الهامش رقم : ٤ للوثيقة رقم ١٥ ، يبدو أن الجانب الأمنى هو الذي دفع الى الاصرار على اخفاء اسم هذا الشخص ، إذ لم يشر اليه في الوثيقتين الابلقبه .
- (٤) الثمانون الريال ، هذا المبلغ هو قدر الزكاة الذى أرسله الشيخ عبد الرقيب الى الامام ، وإن كتا لاندرى أى نوع من الزكاة كانت ، هل هى زكاة فطر ، أم باطن ، أم مال ، وهكذا . . .
- (٥) تزفير، من زفر و يرجع الى الهامش رقم: ٥ للوثيقة رقم ١٤، لفهم المعنى اللغوى لهذا اللفظ، وهويعني هنا الإبعاد والنفي.
- (٦) السود: جبل ، وعوسير «السودة» ، اذ أنه يقع الى الجنوب منها ، ويحده غربا جزء من «كحلان» ، وجنوبا «كحلان عفار» ، «والسود» يتبع إداريا قضاء «عمران» االتابع لمحافظة صنعاء ، كما أن الجبل يقع غربى جبل «عيال يزيد» المعروف .
  - (٧) التاريخ بالكامل هو: ١٣١٨ هـ، و يوافق نوفمبر ١٩٠٠م.

#### التعليق:

تمثل هذه الوثيقة الشكل التقليدى الذى ساد الوثائق التى ترجع الى عهد الأئمة ، فهى كما نرى تبدأ عند الثلث الأخير من الورقة ، ليعلوها ختم الامام بعد البسملة ، وفى نفس الوقت لامانع من أن تدور الكتابة على هوامش الصفحة لاستكمال الموضوع ، طالما أن هذا الشكل كان مسموحا به ومتعارفا عليه ، وطالما أنه كان يسمح بأن تتم كتابة الموضوع بأكمله فى صفحة واحدة . غير أنه يجب أن نلحظ أن هذه الوثيقة تنتسب الى عهد المنصور محمد ، وهو العهد الذى بدأ فيه الإهتمام باللغة ، والأسلوب ، والخيط ، ووضع النقاط على الحروف ، والعباية بالحسنات اللفظية مثل السجع وغير ولك . وهذا جميعه ما نلحظة هنا ، فقد كان هناك من جانب كاتب الديوان في ذلك العصر عناية

بالخط والأسلوب، ووضع النقاط في أماكنها. ولا يعنى هذا الآ أن الأمركان نسبيا ، أى بالنسبة لما رأيناه في الوثائق السابقة ، فهناك نقص في النقاط الواجب رصدها ، وكذلك هناك الاختلاف في رسم الكلمات بين ماكان شائعا حينذاك ، وبين ما تعودناه الآن ، وهذا ما حاولنا معالجته بقدر المستطاع أثناء نسخ الوثيقة ، وما نحاول أن نشير اليه في نفس الوقت . أما الخطوط الأفقية الواضحة بصورة الوثيقة فهي نتيجة طي الوثيقة حتى يسهل حفظها .

وتعد الوثيقة ... من الناحية الموضوعية ... مليئة بالموضوعات المختلفة ، أو بالأحرى بصور وأوضاع العصر ، وتعكس كل ما كان يجرى به من أحداث :

فمن ناحية: نرى أن الوثيقة قد أحيطت بروح من السرية ، نظرا لظروف الحرب الدائرة بين الامام المنصور والعثمانيين ، اذ لم يشر الإمام الى أحد من الشخصين المذكورين في الوثيقة اشارة صريحة ، بل أشار الى أولهما بالاسم الأول فقط ، وأشارالى ثانيهما باللقب فقط ، وهو الفخرى .

ومن ناحية ثانية ، توضح الوثيقة طبيعة العلاقة التي كانت توجد بين الإمام والأهالي أثناء وجود الحكم التركي بالبلاد ، فحينذاك يقوم بين الطرفين نوع من الثقة والتعاون ، وخاصة لدى أبناء المذهب الزيدي الذين كانوا يعدون الإمام زعيمهم الروحي والدنيوي معا ، وأنه لابد من الوقوف إلى جانبه خلال صراعه مع العثمانين . وهنا تتأكد هذه الصورة ، فالشيخ يرسل زكاته إلى الإمام وقدرها ثمانون ريالا ، وهو مبلغ يساوى الكثير حينذاك . ولا شك أن الشيخ كان يشعر أن بذل المال جزء من الجهاد ، اذ أنه بهذا يقوى الجبة الداخلية ضد الحكم العثماني ، طالما أنه لم يشارك جسديا في المعارك الدائرة . ومن ناحية الإمام نرى أنه يقدم الشكر للشيخ على ما بذله ، ثم يُبيرٌ اليه بأخبار الحرب الدائرة ، واخيرا يطالبه بالالتزام بموقفه من العثمانيين وعدم التعاون معهم .

ومن ناحية ثالثة ، نرى أن الإمام قد شكا الى الشيخ فتور موقف الأتباع والمناصرين نتيجة لطول فترة الحرب ، « وتميز فيها الغث والسمين » ، ولكنه سريعا يشير الى الصامدين الذين عمرت قلوبهم بالايمان حتى يقوى بذلك \_ و بطريق غير مباشر \_ عزيمة صديقة الشيخ .

ومن ناحية رابعة ، لجأ الامام إلى أسلوب سياسى ذكى يعتمد على إخافة النصير من العدو حتى يرداد الأول ارتباطا به ، ففد ذكر الإمام أن العثمانيين قد أجمعت تقار يرهم وإستقر رأيهم على أنه لاهدوء فى اليمن إلا بعد نفى وإستبعاد \_ أوإعتقال \_ الذين يثيرون الشغب والأقاو يل بين الأهالى: «أهل الأغواء بزعمهم وهم المشايخ والأعيان والفقهاء من حيث أن العامة لا يتبعون إلا قولهم فى خير أو شر» وكأن الامام أراد أن يقول للشيخ أن العثمانيين يتر بصون به الدوائر ، ليأخذ حذره ، وأنه لا نجاة الابالوقوف مع القوات المعارضة للحكم العثماني . وفى نفس الوقت ، عمل الإمام على تهدئة نفسية صديقه الشيخ ، فأخبره أن العثمانيين لم ينجحوا فى تحقيق مكيدتهم هذه وهى نفى أعيان البلاد \_ رغم أنهم قد بذلوا كل ما فى وسعهم من اغراءات لجمعهم حتى يقبضوا

عليهم. و بعد هذا كله يسعى الإمام إلى بث الاطمئنان تماما لدى صديقه ، فأكد له أنه مستمر في إيقاظ الناس نحو قضيتهم ، وأن الحرب دائرة في مناطق الين المختلفة .

ومن ناحية خامسة ، تجدر الاشارة الى أن مثل هذه الرسالة تمثل وسيلة اعلامية هامة من وسائل الأئمة فى ذلك الوقت نظرا لعدم توفر وسائل الإتصال الحديثة ، و يؤكد هذا أن الكتب اليمنية التى عاصرت الإمام المنصور وترجمت له قد امتلأت بعبارات مثل : « و بث رسائله الى مختلف الأمصار والجهات » ، أو « بث رسائله الى المشايخ والأعيان » وهكذا ، هذا الى جانب ارسال الرسل والدعاة الذبن كانوا ينبثون بن الأهالى لا ثارتهم ضد العثمانيين .

وقد يسرح هذه النقاط جميعها الإشارة الى الظروف التاريخية التى أحاطت صدور الوثيقة ، فقد أسرنا في تعليق الوثيقة السابقة إلى أن الوالى حينذاك هو حسين حلمى باشا الذى اشهر بالعدل وحسين السياسة فقد نجح في فترة قصيرة في «قلع شجرة الرشوة » وعاقب عليها ، ولم يحاب أحدا ، وشرد أهل الظلم ، وقدم الناس شكايا من المأمورين الظلمة ... وأسس الوالى ادارة المعارف والمكاتب ودار المعلمين ومكتب الصنايع والاعدادية ، ورتب الولاية بترتيب تأباه العسكرية ، وكان يقرب أهل العلم والفضل ، وأجبر الناس على التعليم ، وحمد الناس أخيرا عاقبة ذلك ... » يقرب أهل العلم والفضل ، وأجبر الناس على التعليم ، وحمد الناس أخيرا عاقبة ذلك ... » الأهالى ، بقدر ما كثفت حوله بغض وكره كبار المسئولين بالولاية وعلى رأسهم المشير عبدالله باشا القائد العسكرى ، فن المعروف أن حسين حلمى باشا قد قام بجولة تفتيشية لتفقد أحوال المناطق الجنوبية ، وعزل بعض المسئولين الذين إشتهروا بالفساد والظلم ، فزاد هذا من القاعدة المعارضة له ، وكاد أن يفقد حياته نتيجة تلك السياسة التى انتجها . وفي العام الذى صدرت فيه الوثيقة وكاد أن يفقد حياته نتيجة تلك السياسة التى انتجها . وفي العام الذى صدرت فيه الوثيقة بعض أمراء الأتراك المعزولين والمنبوذين بصنعاء مثله ، ومع ما كان بين الوالى و بين المشبر عبد الله بعض أمراء الأتراك المعزولين والمنبوذين بصنعاء مثله ، ومع ما كان بين الوالى و بين المشبر عبد الله بعض أمراء الأتراك المعزولين والمنبوذين بصنعاء مثله ، ومع ما كان بين الوالى و بين المشبر عبد الله باشا الشركسى من التنافس » . ( زبارة : أعمة الين ، ق ٢ ، ص ٣٢٣ ) .

وفد هدفنا من وراء التعرف على هذا الوالى وشرح سياسته الى تأكيد ماذهبنا إليه فى التعليق السابق ، وهو: «أنه قد سحب البساط من تحت أرجل الامام المنصور فى تلك الفترة القصيرة » ، أى أنه حارب للم والفساد اللذين تفشيا فى البمن ، واللذين أعطيا الامام المناخ الملائم لنشر دعايته ضدهم ، لذلك شكا الامام فى هذه الوثيقة من فتور الهمم .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



( صورة الوثيقة رقم ١٩)



# نص الوثيقة

# بسم الله الرحمن الرحيم

سيدى مولاى عز الدين محمد بن يحيى (١) حفظه الله تعالى ، وحيا محيّاه بشريف السلام ، وزليف التحية والإكرام والله يحفظ مولانا الإمام ، يؤيد به شرائع الإسلام ، ويجعل هدا الشهر مرتحلا بدنوبنا بحق محمد وآله .

وأنه وصل كتابكم الكريم المبشر بخروجكم وسلامتكم التي هي المراد، وكما يقال: «قنع من الغنيمة بالإياب»، ولقد أصبتم المرقى، ونصتم أعمدة السياسة الغنظمى، فما للمهمات الآ المطمات (٢). هذا وانه لم يتأخر الجواب الى اليوم، الا أنى أرسلت الى المولى أيده الله بالكتب لأخذ رأيه وإعتماده، فصدر ما ترونه من الإمام. يكون وضع المونة (٣) التي من لدينا بصناديقها، والتي من الأخ الصفى احمد بن مثنى (١)، «والى بعد العيد يبدى الله و يعيد» (٥)، وأن هذا الدين هو ديل الله وهوأولى بنصرته وتأييده، ليس علينا الا بذل المستطاع، والله أساله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه بحق محمد وآله. والنقيب العماد والشيخ منصور متحفان شريف السلاء ورحمة الله، ٢٤ شهر رمصان ١٨ (٢).

مملوككم يحيى ين الامام سامحه الله(١)

# الهوامش:

) محمد بن يحيى ، هو السيد محمد بن يحيى بن الحسن محمد بن الامام الهادى الحسن بن القاسم ... بن المؤيد بالله محمد ... مولده سنة ١٢٧٤هـ (١٨٥٧م) ... وكان عالما كاملا ذكيا ألعيا أديبا أريبا ، وصل الى الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حيد الدين الى «السنارة» حصن مدينة «صعدة» ولازمة وأرسله الإمام الى «حجة» ثم أرسله الى بلاد «يريم» في سنة ١٣٠٩هـ (١٨٩٢/٩١م) ثم عينه ناظرة في مدينة «ساقين» ، وسار في أيام الإمام يحيى سنة ١٣٢٣هـ (٥٠/٢/٩١م) الى بلاد «خولان الطيال» ، وفي سنة ١٣٢٩هـ (١٩١١م) صحب الأتراك

المذين كمانوا فى أسر الامام يحيى إلى عزت باشا بعد الصلح، وكانت وفاته فى « الشرف » فى ربيع الأول سنة ١٣٣٨ هـ (١٩١/١٩٠م).

- (٢) «فما للمهمات الا المطمّات»: قول عربي سائر، يعنى أن الرجال العظام هم الذين يتغلبون على المهام الصعبة. وبالرجوع الى المعاجم يتضح أن: «المطمّات» تعود الى المصدر: ظمّم : ظمّ الماء، يَظّم ظمّم قطمًا : عَلاَ وغَمّر، وكل ما كَثْرَ وعلاحتى غَلَب فقد ظمّ يَطِمٌ ... (ابن منظور: لسان العرب المحيط، حـ ٢، ص ١٥، ٢، ٣، ص ٢١٠ ، ع ١).
  - (٣) المونة ، هي الأسلحة والذخيرة .
- (٤) احمد بن مثنى ، هو احمد بن مثنى عنتر عامل حجور من قبل الامام المنصور ، نشأ ، بوطنه بمخلاف «العود» وناحية «النادرة» من بلاد «قعطبة» جنوبا من صنعاء ، وهاجر الى مدينة «ذمار» ثم الى صنعاء . . ثم هاجر الى جبل «الالهنوم» . . . وأرسله الامام المنصور محمد فاستفتح له بلاد «أفلح» من بلاد «الشرف» في ربيع الأول سنة ١٣١٧هـ ، وفي صفر ١٣١٤هـ أرسله عاملا على بلاد «الشرف» فضبط أمورها وأخذ الرهائن من أهلها . وفي سنة ١٣١٧هـ أرسله الى بلاد «حجور» «والشرف» فدوخ البلاد . . وموته على الصحيح غرة المحرم ١٣٢٠هـ (ابريل ١٩٠٢ م) ( زبارة : أثمة الين ، مجلد ٢ ، ص ٣٧٧ ــ ٣٧٨ ) .
- (٥) مثل عربى معروف يعنى تأجيل أثرما الى أمد محدود ، وأن الله فى خلال فترة التأجيل هذه سيغير من الأحوال ما يشاء ، والتأجيل هنا خاص بمحاربة الأتراك \_ كما نعتقد \_ الى ما بعد شهر رمضان .
  - (٦) والتاريخ بالكامل هو؛ ١٣١٨ هـ و يوافق: يناير ١٩٠١م.
- (٧) هـو سـيف الاسلام يحيى ابن الامام المنصور محمد بن يحيى حميد الدين ، وهو الذي بو يع بالامامه فيا بعد ، وحكم اليمن عند استقلاله حتى قتل عام ١٣٦٧ هـ (١٩٤٨م) .

#### التعليق:

تبدو في هذه الوثيقة الصورة التقليدية ــ للناحية الشكلية ــ التي شاعت حتى وقت قريب في اليمن ، فرغم أن الوثيقة عبارة عن خطاب شخصي ، ولا يعلوها أختام ، فقد بدأت عند حوالى منتصف الصفحة ثم دارت الكتابة على الهامش و بأعلى الصفحة كالمعتاد . والوثيقة بخط الامام يحيى نفسه عندما كان سيفا للاسلام ، لذلك نلحظ فيها حسن الخط والعناية باللغة والاسلوب ــ بالنسبة لكتابات عصره ــ الابتعاد عن التكلف والصنعة التي كان يلجأ الها كتاب الديوان كما

رأينا فى بعض الوثائق السابقة ، بل على عكس ذلك مال أسلوب الكاتب الى البساطة باعتباره ابن الامام ، وهذا الأمر نفسه هو الذى يفسر لنا «الثقة بالنفس» التى ظهرت بالوثيقة رغم أنها موجهة الى شخصية هامة .

ومن الملاحظ أيضا، أن الوثيقة لاتحمل ختما، وهذا يرجع الى أن كاتبها انما هوسيف اسلام وليس امام، و يبدو أن وضع الختم على الوثائق كان من حق الأثمة فقط دون غيرهم.

ومن الناحية الموضوعية ، فقد عبرت الوثيقة عن أمور شتى :

فن ناحية ، نرى هنا قدر الإحترام الزائد الذى أبرزه إبن إمام ذلك العصر لمن وجّه اليه خطابه ، فقد خاطبه : «سيدى مولاى عز الدين . . » أى بجميع الألقاب المتداولة حينذاك ، ثم أحاط توقيعه أيضا بكل صور التواضع التى تناسب طبيعة ذلك العصر ، والتى تتمشى مع الظروف التاريخية التى أصاطت صدور الوثيقة ، فقد أطلق على نفسه لقب : «مملوككم» ، ثم دعا لنفسه بأحد الأدعية حينذاك ، فقال : «سامحه الله » . وربما يرجع ذلك الى الأهمية الشخصية للمخاطب ، فهوسليل أحد الأثمة السابقين ، لذلك أبدى سيف الاسلام يحيى كل إهتمام وإحترام لمن أرسل اليه خطابه ، وربما أيضا يرجع ذلك الخاطب وخاصة فى تلك الظروف أيضا يرجع ذلك الى أن الامام وإبنه فى حاجة الى جهود ذلك المخاطب وخاصة فى تلك الظروف الصعبة التى كانا يمران بها ، وهى التى تمكن خلالها حسين حلمى باشا من أن يسحب « البساط من تحت أقدام الامام » ، كما سبق أن ذكرنا خلال التعليق على النص السابق .

ومن ناحية ثانية ، تؤكد هذه الوثيقة \_ وهذا سبب إهتمامنا بها \_ ماذهبنا اليه قديما في كتابنا: (تكوين اليمن الحديث ، ط ١٠ ، ص ٥٨ \_ ٥٩) وهو أن الامام يحيى كان يشارك أباه الامام المنصور حياته السياسية مشاركة تامة ، فكان يتصل بالقبائل ، و يقابل شيوخها ، ويحرر الرسائل ، و يعمل على جمع الجيوش ، و ينتقل الى المناطق المختلفة إذا لزم الأمر ، وهذا جميعه ساعده على فهم مجريات الأمور عندما انفرد بالسلطة و بويع بالامامة عقب وفاة والده ، فنجح في محاصرة صنعاء في العالم التالى مباشرة من مبايعته .

ومن ناحية ثالثة ، قضت ظروف الحرب الدائرة حينذاك الى اخفاء حقيقة الأسماء الواردة بالوثيقة ، فالى جانب اقتضاب اسم محمد يحيى كما أشرنا من قبل ، فلم يذكر الباقى الآ بلقبه فقط ، طالما أن الشخصيات المذكورة معروفة بين الطرفين ، فلم يكمل اسم أحمد مثنى ، كما ذكر الباقى بالاشارة فقط ، مثل « والنقيب العماد والشيخ منصور متحفان شريف السلام . . » .

والواقع أن الحرب وظروفها هى الموضوع الأساسى للوثيقة ، فرغم غموض ماجاء بها لأسباب أمنية كما سبق أن أشرنا ، فيبدو أن محمد يحيى بن الامام كان قد شارك فى إحدى المعارك ضد العشمانيين ، ولكنه لم يلحق بهم الهزيمة بل ، « قنع مع الغنيمة بالإياب » . كذلك يبدو أن

الشخص المذكور قد طلب أشباء ثم إستعجل وصولها مع بعض عتاب ، غير أن الامام المنصور كان يرى تهدئة الأحوال بعض الوقت لظروف نجهلها ، فأمر بوضع: «المونة التي من لدينا بصناديقها ... » الى آخر العبارة .

غير أن سيف الأسلام يحيى تعمد أن يدافع عن أبيه الإمام ، فرد بأنه: «لم يتأخر الجواب الى الميوم ، الآ أنى أرسلت الى المولى أيده الله بالكتب لأخذ رأيه واعتماده .. » . كذلك تعمد سيف الاسلام أن يرفع من شأن أبيه الامام لتحقيق هدف سياسى هام ، وهو احاطة الامام بهالة من العظمة والإحترام بين معاصريه ، كبيرا كان أو صغيرا ، فدعا للامام في خطاب شخصى وقال : «والله يحفظ مولانا الامام ، ويؤيد به شرائع الاسلام » ، ومن المعروف أن هذه الظاهرة وهى المدعاء للامام القائم في الخطابات الشخصية .. سنة جديدة استتها سيف الاسلام يحيى ، فاستمرت قائمة معمولا بها منذ ذلك الوقت حتى قيام ثورة عام ١٩٦٢ .

وأخيرا، فتجدر الإشارة الى أنه رغم الاحترأم الزائد الذى أبداه سيف الاسلام يحيى للمخاطب بالوثيقة، ورغم الأهمية الكبيرة التى للمخاطب فى تلك الفترة وفى هذه الظروف، فان السيف يحيى لم يسترك الفرصة تمردون أن يغمر و يلمز لذلك المخاطب، فيذكر له فى نهاية الوثيقة بأن «هذا الدين هو دين الله وهو أولى بنصرته وتأييده..» الى آخر العبارة، وكأنه بذلك أراد أن يقول له أنه لا يصح لأحد أن يَمُنَّ على الله بما يقوم به من جهود فى سبيل نصرة دينه، وأنه يجب أن تكون الأعمال خالصة لوجه الله، و يبدو أن هذا الغمز الما كان ردا على رسالة شديدة اللهجة، قاسية العتاب، فأراد السيف يحيى أن يصد هذا الهجوم بمثله ولكن فى دبلوماسية ذكية، أى دون اللجوء الى فأراد السيف يحيى أن يصد هذا الهجوم بمثله ولكن فى دبلوماسية ذكية، أى دون اللجوء الى العنف، لكى لا يفقد إحدى الدعائم الهامة للامامة حينذاك، فى وقت فلّ فيه الأنصار، وانحسر المد الأمامي الى حد كبير نظرا لوجود وال سياسى حكيم هو حسين حلمي باشا، كما أشرنا فى التعليقين السابقين. (انظر الوثيقيتين رقم ١٧٠).





# نَص الوثيقة

# بسم الله الرحمن الرحيم ( الحنتم : أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين ) ( ' )

المشايخ الكرام بنو الوادعى (٢) ، وكافة من حولهم من الرجال الأمجاد الرُوساء الأجواد ، وكافة من حولهم من رجال العرب ، وأصلح الله شأنهم ، و بارك فيهم ، والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته .

صدورها وإنا دعونا الناس الى دين رضية الرب، والى الكتاب والسنة، الذين ( اللذين ) هما خير مكتسب ، والحكم بها خير مطلب وحاكم ، أنه إجتمع الينا من الـرُوسـاء الأمجـاد، وكـل سَـمَيْدَعْ(٣) همام، وقائد مقدام، ووضعوا رهائنهم على السمع والطاعة والقيام ، وعلى الإمتثال العام ، وعلى صيانة كل بلاد بَلْغَتْهَا الألوية والأعلام ، فاجتمع من الجند ماضاق به الفضى (الفضاء)، وأبرق سلاحه وأضا (وأضاء)، ورجونا معه النصر المقرون بالنيات ، المشتملة على اخلاص الطويات ، وانتم ممن شملتهم الدعوة و بلغتهم الأندية ، وممن تحمل المرقة ، وتربا (تربى) بالحميّة ، ومن رجال العرب الذين ما ضيموا الا ونهتم همهم عن تأتيه ، ولا احلوا أنفسهم الا أوزعتهم إلى نقضة سامية . وليس للإمام في الاسلام الاما كان لغيره من الأقوام ، ويجب لمن يخيل برقه غير ذلك ألا يضعه السكوت عن شئ يجب ، فعليه وعلى من بلغته كتبنا أن يكشفوا قناع السّستر الى الظهور، و يرفعوا حجاب الغفلة عن الأفئدة التي في الصدور، فانه آن لمن خاف ربه وعرف مآله أن يكون هاربا من النار، سالكا مسالك الأبرار، وأي عمل هوأفضل من الجمهاد، اللذي هو سنام الدين، وذروة الحق المبين، به يعبد الله، وتعلو كلمة الله ، فنأمركم بقطع طرقات العجم ، وقطع مددهم ، وأخذ ما أجلبوا ، وأن لا تعينوهم بواجب ولا التزام ، ولا تدانوهم بتقرب ولا إنضمام ، ونحن من وراء من قام نتابع اليه الرجال ، ونزيده مما زادنا ربنا ذوا (ذو) الأفضال . فاعرفوا ولا تبخلوا على الله بالواجبات والإعانات ، فإنكم من ذوى الهمم وأصحاب الشريعة : « يأتيهآ الّذِينَ آمنُواْ ان تَنْصُروا الله يَنْصُرْكُمْ وَ يَقَبِتْ أَقْدَامَكُمْ » ( ، ) ، وعن قريب وقد وجهنا الى تلك الجسهات عرمرما من العساكر تبلغ به قلوب الأعداء إلى الحناجر ، و يكون به الإنتقام من كل عدو ولله فاجر ، مستعينين بالله ، متوكلين على الله ، وما النصر إلا من عند الله ، فكونوا كما نحب ، كما هو المؤمل ، والسلام ، ٧ شعبان ١٣٢٢ هـ . ( ° )

#### اهوامس:

(١) هذه هى صورة أول خنم للامام يحيى بعد مبايعته بالامامة ، و يتضح به أنه لم يذكر أو يشر إلا الى لقبه فقط ، هذا وسيطهر له عدة صور من الأختام فيما بعد كما سنرى .

ولاندرى هن اختفاء اسمه من الختم يرجع الى ناحية أمنية فحسب ــ نظرا لوجود الحكم العشمانى باليمن حينذاك ــ أم أنه نوع من التفاخر المتزايد الذى يؤدى الى عدم ذكر الأسهاء والاكتفاء بالألقاب ، وخاصة أن صاحب الختم هو ابن إمام سابق ، وربما يرجع ذلك الى أن هذا الحتم هو المحاولة الأولى التى اكتملت فيا بعد .

- (٢) بنو الوادعى، هم امتداد أسرة الوادعى المشار اليها في بعض الوثائق السابفة ابتداء من الوثيقة الثانية بالمجموعة.
- (٣) سمدع: السَمَيْدَع بالفتح: الكريم، السيد، الجميل، الجسيم المُوطا الأكتاف، والأكناف النواحى، وقيل هو الشجاع، ولانقل السُّمَيْدَع بضم السبن، والذئب يقال له سميْدَع لسرعته، والرجل السريع في حوائجه سميْدَع. (ابن منظور: لسان العرب المجلد الثاني، ص ١٩٩، ع ٢).
  - (٤) سورة محمد آية رقم: ٧
    - (ه) ۹ أكتوبر١٩٠٤.

#### التعليق:

يرجع شكل هذه الوثيقة الى النوع التقليدى الذى ساد فى تلك الفترة ، وهو الذى يبدأ عند حوالى منتصف الصفحة ، ثم تلف الكتابة دائريا فى باقى فراغات الصفحة كما نرى . و يلاحظ أن هذا الختم هو أول أختام الإمام يحيى (هـــ١) بعد مبايعته بالإمامة فى ربيع الأول ١٣٢٢هـ (مابو ١٩٠٢م) (زبارة: أثمة اليمن ، قسم ٢ ، ص ٤٠٣) . أى قبل صدور هذه الوثيقة بأربعة أشهر فقط ، كما نلاحظ أن الختم قد طبع بالحبر الأحمر ، وهى عادة إلتزم بها الإمام يحيى بالنسبة لأختامه

طوال مدة إمامته ، و يقال أنه التزم باللون الأحمر تشبها بملوك حمير ، ولا ندرى صحة هذه الأسطورة . و يلاحظ أن خط هذه الوثيقة السابقة ، مما يؤكد أنها ليست بخط الامام . و يلاحظ أن خط هذه الوثيقة على السجع بإعتباره من المحسنات اللفظية المتبعة في ذلك الوقت ، وان أدى هذا الى الاختلاف مع رسم الكلمات الذى نتبعه الآن كها لاحظنا خلال نَسْخ الوثيقة . وقد تأكدنا أن هذه الوثيفة بخط أحد كتاب الديوان وليست بخط الامام كها يظهر عند المفارنة بينها و بين الوثيقة روم ١٩ .

ومن الناحية الموضوعية ، فالوثيقة تزخر بالكثير، اذ يحاول الإمام عند بدايتها أن يرفع من شأن آل الوادعى ، فيناشدهم بعبارات التفخيم والتعظيم ، من أجل تحقيق الأهداف السياسية التي يرمى اليها من وراء إصدار هذه الوثيقة .

وتبرز أهمية هذه الوثيقة فى أنها الأولى \_ مما لدينا من وثائق \_ التى يصدرها الإمام يحيى بعد مبايعته بالإمامة بقليل، فهى بذلك تشبه الكثير مما أصدره الامام من رسائل فى تلك الفترة، فقد كان عليه عند بداية دعوته الإمامة، وفى الظروف التى إدعى فيها، وهى وجود حكم تركى بالبلاد كان عليه أن يسارع بالإتصال بكل من يأمل فيهم المساعدة، وخاصة ممن سبق لهم الوقوف ضد العثمانين منذ أن جاءوا إلى اليمن لأول مرة.

وهذه الوثيقة مثل شبيهاتها ... مما لم يقع فى أيدينا ... تصور لنا الأسلوب السياسى الذى لجأ اليه الامام يحيى عقب مبايعته بالإمامة ، فهو يرفع الشعار المناسب لتلك الفترة التاريخبة ، وهو أنه ما قام إلاّ ليدعو الناس إلى الدين الحق .. « والى الكتاب والسنة » . وفى نفس الوقت يريد الإمام أن يظهر بمظهر القوة لإغراء أصحاب الرسالة بالانضمام إلى صفوفه ، فيفخر أمامهم بوفرة من تجمع حوله من رجالات اليمن وشجعانها . و بعد ذلك يدعو الإمام آل الوادعى صراحة إلى الوقوف بجانبه ، في قيقول : « وأنتم ممن شملتهم الدعوة .. » ، ثم يواصل اثارة الهمم و يناشد الضمائر وأنها لا تقبل الظلم . غير أنه يميل فى دبلوماسية الى التواضع حتى يحقق لنفسه المزيد من الشعبية وحب الجماهير ، فقال : « وليس للإمام فى الإسلام إلا ما كان لغيره من الأقوام ... » و ير يد بهذه العبارة أيضا أن فقال : « وليس للإمام فى الإسلام إلا ما كان لغيره من الأقوام ... » و ير يد بهذه العبارة أيضا أن يقفز الى مايريد أن يصارح به آل الوادعى ، وهو الخروج من السر إلى العلانية ، وأن عليم أن يجاهروا بعدائهم للعثمانيين ، وأن يعلنوا الجهاد ضدهم : « وأى عمل هو أفضل من الجهاد ، كما جاء بالوثيقة . لذلك رسم الإمام ... بعد ذلك مباشرة ... لآل الوادعى خطه الحرب مع العثمانيين ،

وهى: «فنأمركم بقطع طرقات العجم .. » وهى خطة تتناول الناحيتين ، الحربية والمالية وتؤدى الى توجيه الضربة الى توجيه الضربة الى توجيه الضربة الرئيسية إلى العثمانيين فى العاصمة صنعاء فيحاصر واليهم بها ، كما حدث فعلا بعد تاريخ هذه الوثيقة بقليل . كذلك تدعو الخطة نفسها إلى دفع آل الوادعى إلى بذل الاموال إلى الإمام بإعتبار أن

هذا هو التوجيه السليم لها: « ولا تبخلوا على الله بالواجبات والإعانات » . . وأخيرا عمد الإمام الى تشجيع آل الوادعى على ما دعاهم اليه وهو الحرب ، فأخبرهم أنه قد أعد العدة وجهز، جيشا كبيرا لمهاجمة العثمانيين في مكان ما باليمن ، وربما كانت صنعاء نفسها ، كما أشرنا من قبل ، فهو لم يشر إلى مكان الموقعة التى يزمع خوضها الابعبارة غامضة هى: « وعن قريب وقد وجهنا إلى تلك الجهات عرمرما من العساكر . . . »

والجدير بالذكر أن هذه الوثيقة \_ و بناء على كل ما أشرنا اليه \_ أنما تبرز أمرا ملفتا للنظر، وهو أن الإمام يحيى قد مال إلى العلانية عند مخاطبته الأنصار، وإلى اللهجة القوية ضد العثمانيين، عكس ماقد لاحظناه في الوثائق التي لدينا مما يرجع الى عهد الإمام المنصور. وربما يفسر هذا الموقف أن الإمام يحيى كان يسريد أن يتظاهر بالقوة والسطوه عند بداية مبايعته بالإمامة، حتى يشحن الجميع بأحاسيس القوة هذه، وحتى يحقق بذلك الأهداف السياسية التي تناسب ظروف دعوته.

وهذه الأهداف تتمثل فيا يلي: \_

فمن ناحية نرى أن الامام يحيى يعمل عند بداية دعوته على تكتيل الأهالي حوله حتى يستطيع أن يواجه العثمانيين ، وحتى يظهر أمام الجميع بأنه يحمل لواء المعارضة للحكم العثماني .

وتعد هذه القضية أعم وأشمل من قضية إحلال إمام بدلاً من إمام ، لذلك تمسك بالقضية العامة ولجأ إليها من أجل تثبيت قضيته الخاصة ، وهي تدعيم نفوذه بين الأهالي .

ومن ناحية ثانية ، فن المعروف أن حصول الإمام يحيى على الإمامة لم يكن أمرا سهلا ، بل ظهر له عدة منافسين ، إذ لم يكن يكفى لترشيحه للإمامة أن يكون ابن إمام سابق ، بل كان من الضرورى أن يكون مستوفيا للشروط الأربعة عشر الواجب توفرها لمن يرشح نفسه للإمامة حسب المذهب الزيدى الهادوى (انظر كتابنا: تكوين البن الحديث ، ص ١٩ - ٢٠ ، ٥٥ - ٦٤ ، المذهب الزيدى المسماحى: البمن ، الانسان والحضارة ، ص ١٩ - ١٠ ) لذلك كان على الإمام وكتاب عبدالله الشماحى: البمن ، الانسان والحضارة ، ص ١٩ - ١٠ ) لذلك كان على الإمام يحيى أن يشد الأهالي إلى القضية العامة وهي محاربة العثمانيين لشعلهم عن التفكير في القضية الخاصة ، وهي المفاضلة بينه وبين منافسيه على الإمامة .

ومن ناحية ثالثة ، استغل الإمام يحيى إمكانياته المعنوية والمادية التي كونها لنفسه أثناء امامة أبيه المنصور، كذلك العلاقات السياسية والإجتماعية بالأهالي التي كان قد وطلاها في نفس الفترة ، استغل هذا كله ليدعى الإمامة من ناحية ، وليسارع الى كسب الأنصار من ناحية أخرى ، وهنا جند نفسه وأعوانه لإعداد الرسائل والمكاتبات ، كما أخذ يعد بالمساعدات المادية في نفس الوقت ، فيذكر: « ونحن من وراء من قام نتابع إليه الرجال ، ونزيده مما زادنا ربنا ذو الأفضال » ، وهذا كله حتى يثبت امامته وخاصة وهي في شهورها الأولى .

وهكذا تشضح أمامنا أهمية هذه الوثيقة ، وأنها أبرزت أمامنا الأسلوب السياسي الذي لجأ إليه الإمام يحيى عقب إدعائه الامامة ، كما حددت الأهذاف التي كان يرمى اليها من وراء مثل هذه الرسالة .



Single State of the State of th Charles Singradies Contraction of the second British. The state of the s Replantages of the State of the مدره وا نقلتونم وصل ومثل مدره وا نقلتونم وصل ومثل مدر ا خرناك المعتدى وسال لعبري مدر ا خرناك المعتدى وسال لعبري وها بوطاه مذالفتنة في الحماء مدر الماء مدر ا و ما من من الله و الله و منطبهم والا الله و الله و

( صورة الوثيقة رقم ٢١)



## نَص الوثيقة

# بسم الله الرحمن الرحيم ( الحتم : أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين ) ( <sup>١</sup> )

الشيخ الهمام الماجد مرشد بن عبدالله الوادعى حرسه الله تعالى ، وشريف السلام ورحمة الله .

صدورها وأن مكتوبكم وصل ، وبمثله أخبرنا كتاب « المقدمى » ( $^{\gamma}$ ) عن شأن « الصبرى » ( $^{\eta}$ ) وما توخاه من الفتنة فى « الخادر» ( $^{\beta}$ ) وساق إليها أمراء العجم ( $^{\circ}$ ) وضبطيتهم ( $^{\gamma}$ ) وهى داخلة تحت صلحنا ( $^{\gamma}$ ) وقد كتبنا الى « المقدمى » بجميع مايحسن فى هذا وغيره ، فإعتمدوا تدبيره ودمتم محروسين ، وشريف السلام ، سلخ ربيع الأول سنة  $^{\gamma}$  . ( $^{\wedge}$ )

وقد ورد الينا من غير جهتكم إهتمامكم بهذا الأمر وقيامكم به أحسن القيام وأحسنتم، فذلك دأب أهل الشيم، وأصحاب الجعد والكرم، وبذاك تعلو درجتكم، وتمتاز على غيرها مزيتكم.

وقد كتبنا حالا الى المشير والوالى (١) وأعلمناهما بما أحدثه «على رضا» (١٠) وتَطّلبه ، قَنقض الصلح ، وإنّا أجبناهم إليه وهم فى أضيق من حلقة مُلأَت ، وأنه أشكل علينا أمرهم ، ولا نحب أن يقال عنا شيا (شيئا) ، فان وفوا برفع الرتبة (١١) وتخلية «الخادر» فذاك ، والا دبرنا ما يصلح من الأمور، وما يردنا منهم خيفة قتال ولا انفتال (١٢) ، بل الوفاء بالعهود التي كان الله علينا معها كفيلا ، وشريف السلام ، سلخ ربيع الأول سنة ٢٣ (١٣) .

#### الهوامش:

هذه هي الصورة الشانية من صور أختام الامام يحيى ، وهي الصورة ــ كذلك ــ التي ساد ظهورها في عهده . وقد تشابه هذا الختم مع سابقه (الوثيقة رقم ٢٠) في الشكل ، فهما دائر يان ،

غير أنها اختلفا في طريقة رسم الكتابة بداخلها ، وقد سبق أن تكلمنا عن صورة الختم الأول ، أما صورة الختم الشانسي ، فهي أكثر تطورا ، اذ قسم سطح الحتم الدائري الى مجموعة أهلة ، كل هلال داخل الآخر ، وإحتوى كل منهم كلمات تكمل الأخرى ، لذلك قلنا أنه أكثر تطورا من السابق ، اذ برز فيه جانبا الفن والصنعة ، كها حمل كل ما يبغيه الامام من ألقاب وأسهاء ودعاء . وقد جاء في الهلال الأول والأكبر من الختم عبارة : «أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين ، 1771 » ، ووضع في الهلال الشاني — الأوسط — «الطغراء» الخاصة باسم الامام ، وهي : « يحيى محمد حميد الدين » ، وفي الهلال الأخير — الأصغر — عبارة : «نصره الله» .

- (۲) المقدمي نسبة إلى المقدم ، أى الذي يتقدم الجنود ، سواء كانوا سرية أو كتيبة أو فرقة . الخ ، وهذه وبمرور الوقت أصبحت الصفة أسها ، فالى الآن يوجد في اليمن من يسمى «بألمقدمي» . وهذه المصيغة \_ أى المقدم \_ وردت على الآفار العربية كاسم ،وظيفة وكلقب فخرى ، بمعنى الرئيس أو القائد أو كبير القوم أو الطائفة . . (د. حسن الباشا: الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية ، ح ٣ ، ص : ٢٠ ـ ١١٢٧) .
- (٣) الصبرى ، لم يفصح الامام عن من هو الشيخ الصبرى ، و يبدو أنه أحد أفراد أسرة «الصبرى» المعروفة الى الآن ، والتى تنسب الى جبل «صَبُر» الذى يطل على مدينة تعز الشهيرة ، وهى أسرة: «مشيخة ، أى يصبح أفرادها ــ أو من يبرز منهم ــ شيخا فى منطقته » . والشيخ هو رئيس القبيلة أو أحد أقسامها .
- (٤) «المخادر» ، هي ناحية من نواحي قضاء «إب» التابع للواء (محافظة) إب ، (الويسي: اليمن الكبري ، ص ٤١) .
  - (ه) «العجم»، ويقصد به الأتراك.
- (٦) الضبطية نسبة إلى فرق «الضبطية» التي كونها العثمانيون من أبناء البلاد، وتشبه مهمتها مهام الشرطة حاليا.
  - (٧) صلحنا ، سنشير الى هذا الصلح خلال التعليق .
  - (٨) التاريخ بالكامل هو: ١٣٢٣ هـ و يوافق مايو ١٩٠٥م.
- (٩) المشير هو القائد العام للبيش بولاية اليمن ، أما الوالى فهو الحاكم المدنى لها ، وكانت النظم العشمانية الاولى تعد الوظيفتين وظيفة واحدة ، اذ كان الوالى يجمع بين يديه الناحيتين العسكرية والمدنية معا ، أما في عصر التنظيمات العثمانية ، أي في القرن التاسع عشر و بداية العشرين الميلاديين ، فقد مالت الدولة الى توزيع الإختصاصات ، فبرزت الوظيفتان المشار المها .

(۱۰) على رضا ، هو المشير على رضا باشا ــ المعروف بالقرشى ــ الذى وصل الى «الحديده» في المحرم عام ١٩٢٣ هـ (مارس ١٩٠٥م) على رأس عشرة آلاف مقاتل نجدة للعثمانيين باليمن ، وخاصة بعد أن ذاع خبر حصار صنعاء خلال هذا العام .. وقد تردد على اليمن قبل ذلك ، وكانت له معارك بها ، غير أنه قتل بعد أشهر فقط من وصوله اليها في المرة الأخيرة هذه ، اذ قتل في احدى المعارك بها ، غير أنه قتل بعد أشهر فقط من وصوله اليها في المرة الأخيرة هذه ، اذ قتل في احدى المعارك بها من مدينه «خمر» التي تقع الى الشمال من صنعاء (زيارة: أثمة اليمن بالقرن الرابع عشر، المجلد الثالث ، ص : ١٧ ، ٣٢ ـ ٣٣).

(۱۱) «الرتبة» ، جماعة من الجند يختلف تقديرها من جماعة الى أخرى ، ومن ظروف الى أخرى دون تقدير محدد .

(۱۲) انفتال: أى ولا انصراف، ومصدرها: فَتَل، والّفثل هولَّ الشيء، يقال انفتل فلان عن صَلاته أى انصرف، وفتله عن وجهه فانفتل أى صرفه فانصرف ( ابن منظور: لسان العرب، ح ٢، ص ١٠٤٨، ع ٢).

(١٣) يلاحظ أنه نفس التاريخ السابق (هامش : ٨) ، إذ يعدّ هذا الجزء تكملة للخطباب نفسه.

#### التعليق:

تتشابه هذه الوثيقة مع سابقتها من ناحية الشكل ، فهى من النوع التقليدى الذى سبق الاشارة اليه . كذلك يتشابه الختم هنا مع الختم السابق حتى من ناحية حبره الأحمر . و ينقسم هذا الخطاب فى الواقع الى خطابين ، اذ كان من المعروف أن وثائق تلك الفترة تنتهى بوضع التاريخ . و يبدو أن الإمام أراد ... بعد وضع التاريخ الأول .. أن يضيف موضوعات جديدة ، و بعد الإنتهاء وضع نفس التاريخ دليلا على انتهاء الخطاب . و يلاحظ أنه وضع بالختم تاريخ صنعة وهوعام ١٣٢٢ه التاريخ عند نهاية الهلال (٤٠٩٨م) ... وهو العام الذى بو يع فيه الإمام يحيى بالإمامة ... ووضع التاريخ عند نهاية الهلال الأكبر بعد انتهاء لقب الامام ، أما إسمه ، فقد رسم فى «طغرا» دقيقة الصنع ، وكأنها توقيع خاص . وتمد الطغرا جذورها فى التاريخ الاسلامي ، وهى خاصة بالخلفاء والسلاطين ، ونرجح أن خلعثمانيين هم الذين أتوابها الى اليمن ، فتأثر الامام يحيى بهم .

كذلك وضع اسمه ولقبه بالختم اعلانا عن قيامه بالامامة ، وتحديا للعثمانيين ومنافسيه من الأئمة ، وذلك لمواجهة الظروف التاريخية التي أحاطت بيعته .

ومن الناحية الموضوعية ، فالوثيقة تعبر عها كان يحدث فى تلك الفترة الحرجة من تاريخ اليمن ، وهى الفترة التى تلت وفاة الإمام المنصور ، فقد كان النفوذ العثمانى مبسوطا على البلاد بما فى ذلك الشمطر الشمالى من اليمن وهناك القوى المعارضة لذلك النفوذ والتى تزعمها حينذاك الإمام المنصور ، ثم هناك ابن الامام الذى تمكن من أن يستفيد من كل امكانيات أبيه ، ومن كل ما يحيطه

من ظروف تاريخية حتى يعلن إمامته. غير أن هذا الخلف لم يمثل تماما ذلك السلف، فقد ظهر للخلف بعض المعارضين عند مبايعته بالإمامة، بل ظهر له من نافسه وأدّعى لنفسه الإمامة. وازاء هذا كله، نستطيع أن نقول أنه لم يكن أمام الإمام الابن إلا أن يجمع كل قوته حتى يضرب الأتراك والمنافسين له على الامامة في وقت واحد، لذلك عمل على جمع كافة القوى الوطنية حوله وبأساليب مختلفة حتى يتمكن من توجيه السخط الشعبى العام ضد الحكم العثماني، وحتى يغطى بذلك على كافة الادعاءات المنافسة.

وقد نجح الإمام يحيى فى تحقيق جميع أهدافه حينذاك ، فبعد مبايعته بالإمامة بقليل ، إستطاع أن يوجه أغلب القوى البمنية إلى محاربة العثمانيين ، حتى توصل إلى محاصرة صنعاء نفسها ، فطرد واليها العثماني ، ثم دخلها وإستقربها بعض الوقت حتى إستعاد العثمانيون قوتهم فإستردوها من بين يديه . وكانت شروط الصلح محدودة بسيطة تنص على : «تسليمهم صنعاء وإنتقال العثمانيين » الى مدينة «اب» «مناخة » مركز قضاء «حراز» ، وأن يكون رفع أصحاب الامام عن محاصرة من فى مدينة «اب» وبلاد تعزّ بالين الأسفل من الأتراك وأعوانهم ، وعقدت هدنة لمدة سنة كاملة . . ( زبارة · أثمة اليمن حسم ، ص ١٩ ) . وكان دخول الامام يحيى الى صنعاء فى صبح يوم السبت ٢٣ ربيع الاول عام حسم ، صكان دخوله من «باب ستران» بأعلا «قصر» صنعاء وإستقر فى دارين ببئر العزب الى سلخ جادى الآخرة ( من نفس العام ) ( نفس المرجع : ص ٢٢ ) .

و يتضح مما سبق أن الإمام يحيى قد نجح فى خلال عام واحد فقط منذ مبايعته بالإمامة إلى دخوله صنعاء من أن يكتل القوى الشمالية حوله ، وأن يوجهها إلى محاربة الأتراك فحقق بذلك نجاحا سريعا ، لا لتقليص النفوذ االتركى فى شمال اليمن فحسب ، بل ولا خماد صوت منافسيه أيضا فى ذلك الوقت المبكر بعد مبايعته .

واذا أردنا أن نحدد مكان هذه الوثيقة في خضم الاحداث الدائرة حينذاك ، فنستطيع أن نقول أنها صدرت من مبركز القوة ، أي عندما كان الإمام في صنعاء عقب دخولها لاول مرة بعد مبايعته بالإمامة ، وبعد أن أزاح الأتراك عن المناطق الشمالية . غير أنه حدث عكس ذلك في نفس الوقت ، فقد كانت هناك دماء تركية جديدة تدخل اليمن ، وأصبحت تهدد النجاح الإمامي بها ، وهي القوة التي وصلت الى الحديدة تحت قيادة على رضا باشا (انظر هامش: ١٠) . ولحقت بتلك القوة قوة تركية أخرى ، على رأسها أحمد فيضي باشا ، الذي تولى أمر اليمن حينذاك للمرة الثالثة: «وصل في جمادي الأولى الى «مناخة» المشير أحمد فيضي باشا في جيوش تملأ الفضاء من الأتراك وشرع في نقض الصلح المعقود» . (زبارة: أمّة اليمن ، مجلد ٣ ، ص ٢٦) .

في هذا الإطارنستطيع أن نفهم اشارة الإمام إلى الصلح المعقود بينه وبين الأتراك (هـــ٧)، وأنهم قد خرقوا الهدنة المعقودة بين الطرفين أولا على يد رضا باشا، وذلك قبل وصول فيضى باشا،

لذلك كتب «الى المشير والوالى » \_ كها جاء بالوثيقة \_ ليلفت نظرهما الى ماحدث . ولم يكن الإمام حين ذاك قد أدرك تماما ما يدور حوله ، فالواقع أن الأتراك لم يعقدوا تلك الهدنة لمدة سنة إلا لأخذ الأهبة والإستعداد مرة ثانية للقضاء على قوة الإمام ونفوذه ، فوصل رضا باشا اولا إلى اليمن ، تمهيدا لوصول الوالى أحد فيضى باشا ، الذى كان خبيرا بأحوال البلاد وأوضاعها كها أشرنا .

واذا أمعنا النظر في محتوى الوثيقة ، نجد أنه لم يكن من الضرورى أو المحتم أن تقف كافة القوى المحنية الى جانب الأتراك ، وتشريح العلاقات حينذاك يبرز لنا الآتى :

أولا: تحمل هذه الوثيقة شكر الامام للشيخ مرشد الوادعى على موقفه منه ومن الاتراك ، و يطمئنه بأنه قد وصل من «المقدمي » مايؤكد صدق حديثه ، ومن هذا يتضح لنا أن هناك من كان يقف مع الامام ضد الأتراك .

ثانيا: هناك من انضم االى جانب الأتراك مثل الشيخ «الصبرى» ومن التف حوله من «الضبطية» اليمنيين، وأن هؤلاء قد شجعوا الأتراك على مهاجمة «المخادر» رغم أنها: «داخلة تحت صلحنا» كها جاء بالوثيقة.

ثـالـشا: رعـم وجـود الـصلح بين الإمام والاتراك لمدة سنة ، فقد شكا الإمام من أن الأتراك قد نقضوا الصلح (الهدنة) ، وأنه قد كتب إلى « المشير والوالى وأعلمناهما بما أحدثه على رضا » .

وهكذا تتضح لنا المواقف المتناقضة التي عبرت عنها هذه الوثيقة ، والتي دفعت الإمام إلى الرد على أحد المعارضين للحكم التركى ليسرح له الأمور الدائرة حينذاك ، وأنه قد تأكد من صدق موقفه وحسن تصرفه ، وأنه قد كتب الى «المقدمي ما يحسن في هذا وغيره» أي بالنسبة للموقف المثار، وأن على «الوادعي» أن يلتزم بها رسمه الامام في كتابه الى المقدمي ، ولا شك أن الإمام وهو يسوق التضميلات التي ذكرها في خطابه الى «الوادعي» ، إنها يرمى الى تحقيق أكثر من غرض سياسي ، فهو حريص على أن يحتفظ بأنصاره ، وفي نفس الوقت يريد أن يرتبط هؤلاء الأنصار بعضهم ببعض ، لذلك أمر الوادعي بالرجوع الى المقدمي باعتبار ذلك تنسيق تنظيمي لقوى المقاومة حينذاك ، إذ قال له: «فاعتمدوا تدبيره ودمتم محروسين» . ومن ناحية أخرى ، ذكر للوادعي أنه كتب إلى قيادة الأتراك بوجود نقض للصلح المعقود بينها ، وأن عليهم التراجع ، «وإلا دبرنا ما يصلح من الأمور» كما قال . غير أننا نرى أن الإمام كان يرمى من وراء ذلك إلى الايحاء بقوة مركزه وسلامة موقفه أكثر مما كان يعني بحقيقة وضعه ازاء قوة الأتراك ، فلقد كان الإمام يعلم جيدا نهدى قوة هؤلاء ، وأنه لم يدخل صنعاء للول مرة للا لتحقيق أغراض داخلية خاصة ، وليس لأنه قوة هؤلاء ، وأنه لم يدخل صنعاء من القوى التركية التي إضطرها الى السلم من موقع القوة ، وليس لأنه يخشي قوة الأتراك كما وكأنه بذلك أراد أن يتظاهر بانه مال إلى السلم من موقع القوة ، وليس لأنه يخشي قوة الأتراك كما كان يدرك تماما حيذاك .



ارکن الایم و میادران الایم و الایم و الایم و الایم و الایم الایم الایم و الایم و الایم الایم الایم و الایم الایم و الایم الایم و الایم الایم و الایم الایم الایم و الایم الایم الایم الایم و الوی الایم الایم و الوی و ا ( صورة الوثيقة رقم ٢٢)



## نَص الوثيقة

## بسم الله الرحمن الرحيم ( الحتم : أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين )

الركن الاشم والبدر العَلم، سقى الله سوحه بهنى الديم، وحياه بالسلام الأتم، والاكرام الأعَم، ورحمة الله و بركاته ماذر شارق ونَجَم (١).

صدورها بعد وصول الاشارة ، وأن الأخبار بحمد الله سارة ، وعن قريب وقد تجدد ان شاء ما يثلج الصدور ، و يرضى الرب الشكور بحول الله سبحانه . . (٢)

ماطلبتم فهو أزكى ما يطلب ، وأولى ما يقدم ويجب ، ولدينا ذلك معمور غير مهمل ، الا أنه بقصور واقتصاد على بعض المستعمل ، وانا نرجو حسن إهتمامكم نشر تلك المؤلفات لديكم ، فقد كادت أن تنكر ، ولدينا لابذ أن نحث عليها ونُرغّب فيها ان شاء الله ، والمصدر الطيب من الطيب وصل (٣) ، طيب الله أوقاتكم ، ودفع عنكم الشرور ، وأصلح لكم الأمور ، والدعاء مستمد منكم ومن كافة المؤمنين ، ولا برحتم في حماية الله سبحانه ، وشريف السلام عليكم ورحمة الله ، ٢٢ محرم سنة ٢٥ . (١)

## الهوامش:

- (١) قول مأثور يعبر عن الإمتداد والإستمرار.
- (٢) وضعت هاتان النقطتان هكذا في الأصل ، وهذه هي المرة الأولى التي نرى فيها مثل هذه الظاهرة ، فان النقطتين المتتاليتين في الكتابات الحديثة تعبر عن استمرار الحديث وأن على القارىء أن يفهم ماتركه الكاتب ولم يعبر عنه فوضع هاتبن النقطتين ، وسنوضح تفسيرنا لهذه الظاهرة بتوسع خلال التعليق .
- (٣) المقصود من هذه العبارة أن الإمام تفبل هدية عبدالله بن الوزير، وأن هذه الهدية كانت عينية، وأنها كانت من الطيب أو البخور أو العود، و يؤكد هذا عبارة الامام التالية وهي: «ظيب الله

أوقاتكم ، فهى متداولة الى الآن خلال الأحاديث اليمنية فى الإجتماعات والمناسبات المختلفة ، إذ قد يقوم صاحب المنزل بتقديم العطر لضيوفه ، أو يضع هو أو غيره قطعة من «العود» فوق نار «المداعة» (النرجيلة) فيقول له بعض الحاضرين هذه العبارة وهى: «ظيب الله أوقاتكم.»

(٤) التاريخ بالكامل هو: ١٣٢٥ هـ، ويوافق: مارس ١٩٠٧م.

## التعليق:

تعتبر هذه الوثيقة \_ من الناحية الشكلية \_ ذات طابع تقليدى ، اذ أنها تخضع لتقاليد ذلك العصر ، فهى تبدأ عند الثلث الثانى من الصفحة ، ثم تدور الكتابة على هامش الورقة ، و يعلوها الختم ثم البسملة . غير أن ما يلفت النظر هو وجود هذه الوثيقة داخل مظروف على حوافه زخرفة بداخلها بعض الكلمات لم نتمكن من قراءتها سوى عبارة : « من الخيم المنصور» . ولا شك أن وجود مثل هذا المظروف وما عليه من زخرفة فنية جميلة ، انما يرجع الى التأثير العثمانى حينذاك .

أما من الناحية الموضوعية ، فالوثيقة تحمل الكتير وتعبر عن الظروف التاريخية التى صدرت خلالها . فنظرا لظروف الحرب الدائرة بين الإمام والعثمانيين ، ولأن المرسل إليه الخطاب كان قاطنا صنعاء \_ كما سنذكر فيا بعد \_ وهى تحت الحكم العثماني حينذاك ، فلم يذكر الإمام إسم صاحبها كما هي العادة بل اكتفى بإطلاق الألقاب فقط .

ومن ناحية أخرى ، فقد اختلفت الآراء حول تحديد شخصية صاحب الوثيقة الذى وجّه اليه الإمام الخطاب ، فالبعض رأى أنه موجه الى قاسم بن حسين بن محمد أبوطالب ، الذى اشتهر باسم قاسم العزى ، والذى كان يقيم بين صنعاء والروضة ، وكان مشهورا بالعلم و بالصرامة فى الحق ، وظل كبذلك فى عهدى الامامين يحيى وأحمد ، اذ كان مهاب الجانب حتى وفاته . وكان وقت اصدار الوثيقة هذه موضع ثقة الامام يحيى والعثمانيين فى وقت واحد ، فقد إعتمد عليه أحمد عزت باشا الى جانب القاضى الحسين بن على العمرى فى الإ تصال بالإمام يحيى وفتح باب المفاوضات باشى إنتهت بعقد صلح «دعان» الشهير ( زبارة : نزهة النظر فى رجال الفرن الرابع عشر ، ح ٢ ،

أما البعض الآخر فقد رأى أن الوثيقة موجهة الى عبدالله الوزير بدليل وجود إسمه على المظروف، وأن هذا هو الذى دفع الإمام إلى عدم ذكر اسمه فى مقدمة الوثيقة وأكد هؤلاء رأيهم بأن عبدالله الوزبر كان مقيا فى صنعاء حينذاك «طلبا للعلم». (زيارة: نزهة النظر، ح ٢، ص ٣٦٨ ـ ٣٦٩). و يضيف أصحاب هذا الرأى بأن ماعرف عن شخصية قاسم العزى من مهابة وقوة، لايسمح بالقول أنه قدم هدية الى الامام، بل على العكس فان هذا يليق بشخصية عبدالله الوزير «طالب العلم» حينذاك.

وكيفيا كان الأمر فيبدو فى الوثيقة أن الامام قد ردّ الكرة الى قاذفها كما يقال ، فصاحب الوثيقة طلب من الإمام الاهتمام بنشر كتب التراث ، غير أن الإمام اعتذر فى دبلوماسية واضحة بأنه لايستطيع أن يقوم بهذا العمل رغم أهميته نظرا لضعف امكانياته ، وأن على الراسل أن يفعل ذلك ، أو كما قال الامام: ــ «وانّا نرجو من حسن اهتمامكم نشر تلك المؤلفات لديكم ، فقد كادت أن تنكر، ولدينا لابد أن نحث عليها ونرغب فيها ان شاء الله . »

غير أن ما يلفت النظر في هذه الوثيقة هو تلك العبارة السابقة التي تبدأ بد: «صدورها بعد وصول الإشارة .. » الخ ، فهي عبارة عامة غامضة تعبر عن أن الراسل قد أسر آلى الامام بأخبار خاصة ، وأن الأخير ردّ عليه بأسلوب خفي أيضا بما يطمئن ، فقال : «وقد تجدد إن شاء الله ما يشلج الصدور .. » ، وربما كان الامام يريد أن يبقى على الخيط الخاص الممتد بينه و بين المرسل اليه الخطاب ، فتعمد أن يبلغه بأن أخبار «الأحوال الجارية » انما هي أخبار سارة ، ولا شك أن الشمولية والغموض ، وهما الصفتان اللتان غلفتا هذه الرسالة ، قد أدّتا الى وضع النقطتين في النسم والمتين أشرنا إليها في الهامش رقم ٢٠٠٠ وذكرنا أن وضعها كان أمرا جديدا بالنسبة للوثائق حينذاك . ومادفعنا الى هذا القول هو أن الامام حينذاك أي في عام توقيع الوثيقة كان لوثائق وضع لا يحسد عليه ، فقد كان الوالى حينذاك هو أحمد فيضي باشا الذي عرف بالبطش والقسوة ، وبالدراية بأحوال البين \_ اذ كان حضوره في هذا الوقت هو للمرة الثالثة التي يتولى فيها أمر البلاد . وكان فيضي باشا قد نجح حينذاك في فك حصار صنعاء الذي فرضه عليها الإمام يحيى ، وطارده إلى وكان فيضي باشا قد نجح حينذاك في فك حصار صنعاء الذي فرضه عليها الإمام يحيى ، وطارده إلى أخر كما يتضح من تاريخ تلك الفترة . ( زبارة : أمّة اليمن ، ح ٣ ، ص ٢ ٩ ـ ١٠ ٢ ) .

وأخيرا ، فانه تجدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة محملة بالروح الودية ، كذلك بالأسلوب السرى الغامض ، وهذان الشكلان هما اللذان صبغا أغلب وثائق تلك الفترة ، نظرا لظروف الحرب الداثرة مع العثمانيين .





Waltols 6 (صورة الوثيقة رقم ٢٣)



نَص الوثيقة

## بسم الله الرحمن الرحيم ( الحتم : أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين ) ( <sup>١</sup> )

نأمر كافة اخواننا وأنصارنا عقال (٢) رجال حاشد: عِذّري وعصُيمي، وخَارفي، وصَريمي ، وهَمْداني ، وسَنْحاني (٣) ، وعقال رجال بَكِيل : (١) أَرْحَب ، وسُفيْان ، وذو محمد ، وذو حسين ، و يني نُوف ، ومرهبَه ، ونهم ، وسَريحي ، وجبلَي ( ° ) ، أصلح الله شأنهم ، ورفع بنُصْرةَ الشريعة والعمل بها قدرهم ومكانهم ، بتجديد تهجير « الهجرة » (٦) المنصورية (٧): محروس مدينة «ظفار» (^)، وقراها، ومن حل فيها أصلي أو مُنْتقل ... من بعد تاريخ هذا ، وطرقاتها وسوقها ، والتجار والحمايل ( ١ ) ، وجمالها وجَمّالتها (١١) ، والأموال (١١) المنصورية وشقاتها (١٢) وقراشها (١٣) ، وعلى الخصوص تهجير الأشراف الأماثل بني الضِّمِين (١٤) ، تهجير مستمر كامل في جميع البلاد. وكان هذا التهجير حسب التهجير الأول (١٥) في لوازمه لمن ذكرناه ، وأي حادث يحدث من أحد فوجوه (١٦) أهل كل قبيلة على قبيلتها «حوّاره» (١٧) وملتزميه بما حدث من عرف وآدابه ، لا يخرجها من العيب والعار الا قيامها بذلك ، بلا تقويم ( ۱۸ ) ولا تغريم ( ۱۱ ) على « الملزّم » ولا بنادق ( ۲۰ ) . واذا حدث أى حادث من غير أهل التهجير، فكان ذلك على أهل الوجوه والمحدث (٢١) لهم جميعا « والهجرة » عند الأبيض (٢٢) ، وما كان فيمن اعتدى فهو هذر (٢٣) ، الا أن ينصف بالشريعة الى وجوه المهجرين. وليس على الهجرة غير الشريعة (٢٤) في كل أمر صغير أو كبير عند عَـالِـم مُـحِقّ، سواء كان الشجار فيا بين « الهجرة » أو بينهم و بين غيرهم من المهجرين أو غيرهم الى وجوه أهل الوجوه ، وليس لأحد عرض طاغوت (٢٠) أو قبيلة (٢٦) على « المحرة » ، ولا قبول لا بث (٢٧) ولا عقر (٢٨) ولا جوار (٢٩) ولا رفق (٣) سواء كان الملتبث (٣١) من الهجرة أو غيرها . وعلى الهجرة انصاف كل مطالب بشريعة الله

من أهمل الهجرة أو غيرهم . وكانت الهجرة آمنة مؤمنة لكل من ورد اليها في كيل أو نهار لخائف ومخيف ، فليضع اخواننا ختومهم وعلاماتهم في هذا المرقوم (٣١) ، فانا عازمون ان شاء الله عملى احياء الهجرة المذكورة « والحوطة الشريفة » (٣٣) والجامع المقدس بحنول الله وطوله ، وحرر لتاريخه ٢٤ جمادى الآخرة سنة ١٣٢٨ . (٣٤)

[ يلى النص مباشرة - كما يتضح في الصورة - مجموعة ضخمة من الأختام والمتوقيعات لأعيان المناطق والقبائل المشار اليها في النص من مشايخ ونقباء وعقال وغيرهم . و يلاحظ أن مجموعة هذه التوقيعات قد قسمت الى مجموعات حسب القبل والمناطق ، فعند بداية المجموعة توجد عبارة : « هذه وجوه رجال بكيل عقال ومشايخ » ، وبجانبها فوق مجموعة الأختام اسم قبيلة أرحب ، و بعد عدة أسطر من التوقيعات يوجد اسم قبيلة نهم ، وقد كتبت بشكل ممدود لكى تفصل مجموعة من الأختام والتوقيعات عن الأخرى ، كذلك يوجد عند نهاية الصفحة اسم قبيلة « مرهبة » . وفي منتصف القسم الثاني من صورة الوثيفة يوجد اسم قبيلة حاشد، وهي أيضا قد كُتبت ممتدة لتقسم الصفحة ، ولتفرق بين أختام وتوقيعات مجموعة بكيل ، ومجموعة حاشد ، وتحت كلمة حاشد نجد اسم «خارف » ورسمت بنفس الصورة الممتدة ، وخارف هي إحدى بطون حاشد. و يلاحظ أيضا أنه يوجد تحت بعض التوقيعات عبارة: «عن أمره» ، وتعنى ــ كما يقال حاليا ... « بالأصالة عن 'نفسه » ، « وليس بالنيابة عن فلان » أو « مفوضا » عن كما يفهم عند توقيعات أخرى . وأخيرا فيجب الاشارة إلى ظاهرة وجود كثير من الأختام بين مجموعة التوقيعات ، فهي ظاهرة ذات دلالة ، إذيجب أن نوضح أن استعمال الختم في تلك الفترة البعيدة لايدل على أمّية صاحبه وأنه لايعرف الكتابة أوالقراءة كما هو شائع وسائد الآن ، بل الحقيقة هي العكس تماما ، إذ كان استخدام الأختام في تلك الفترة من ضمن المظاهر الجديدة التي دخلت المجتمع اليمني مع دخول الأتراك إليه ، لـذلـك كان عِلْيَةُ القوم وأكابره هم الذين يستخدمون الأختام التي تحمل أسهاءهم وليس التوقيعات.

### الهوامش:

(١) الحتم الدائري الكبير الذي ينقسم الى أهلَّة داخل بعضها البعض، وهو باللون الأحمر كالمعتاد.

- (٢) عُقَال ، ومفردها عاقل ، وهو رئيس جماعة أو منطقة أو قرية أو جزء من قبيلة ، والعاقل أقل من الشيخ في الدرجة ، اذ أن الشيخ قبليا يرأس عددا من العقال .
- (٣) هذه هى بعض أسماء و بطون قبيلة حاشد الشهيرة فى اليمن ، ومن المعروف أن حاشد تنقسم إلى عدة أقسام ، و يلاحظ أن حاشد كانت قسا من همدان القديمة ، وهى تختلف عن همدان التى جاء ذكرها بالنص ضمن المجموعة .
- (٤) بكيل، إسم القسم الثانى من قبيلة همدان القديمة، أى أنها القبيلة \_ إلى جانب قبيلة حاشد \_ السمى تكون المجموعة البشرية فى شمال اليمن، ومن الشائع القول بأن حاشد و بكيل كانتا جناحى الإمامة، أى أن الامام القايم كان من المحتم أن يعتمد على هاتين القبيلتين حتى يستقيم حكم .
- (٥) جبلى ، نسبة إلى جبل «عيال يزيد» ومجموعة هذه الأسماء تكون بعض أسماء بطون وأقسام قبيلة بكيل .
- (٦) تهجير المجرّة ، من هَجَر ضد الوصل ، والاسم المبخرة .. والهجْرةُ والهُجْرةُ : الخروج من أرض إلى أرض ، والمهاجرون هم الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلّم ، وتهجّر فلان أى تشبه بالمهاجرين ... وأصل المهاجرة عند العرب خروج البدوى من باديته الى المدن ... وكل من فارق بلده من بدوى أو حضرى أو سكن بلدا آخر فهومهاجر ، والاسم منه اللهجرة والمهاجر بفتح الجيم موضع المهاجرة ، الهجرة في الاصل من الهجر ... والتهاجُرُ التقاطع ... وهجر الشيء وأهجرة أى تركه ... والمهجر النجيب الحسن ، و يَهْجُرُون بذكره أى يتناعتونه .. وهذا أهجر من هذا أى أكرم ... واللهجر القبيح من الكلام ، أو الهذيان ... والهجير منتصف النهار .. ( ابن منظور: لسان العرب ، ح٣ ، ص : ٧٧١ ٧٧٤ ) . ونرى هنا أن « تهجير الهجرة » الواردة بالنص تعنى : جَعْل المكان الفلاني أشبه بالمكان الذي هاجر اليه الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو يشرب ( المدينة المنورة ) ، وستناقش هذا الموضوع بصورة أوسع عند التعليق على النص .
- (٧) المنصورية ، نسبة إلى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ، «وهو عبد الله بن حمزة بن سليمان ابن على حمزة ابن أبى هاشم الحسنى القاسمى .. ) مولده «بعيشان» فى ربيع الأول سنة ١٦٥هـ (١٦٦/٦٥م) ، ونشأته ما سمع بمثلها ، وله زهد و ورع عظيم ، أما مصنفاته .. فهى كثيرة تنيف على الاربعين .. بو يع بالإمامة فى ربيع الأول سنة ٤٥ه هـ (١٩٨/٩٧م) وقيل غير ذلك .. وتوفى محصورا بكوكبان سنة ٤٦٦هـ (١٢١٨/١٧م) ودفن بها ثم نقل إلى «بكر» ثم إلى «ظفار» .. وقيل لم تشتهر دعوة إمام قبله حتى وصلت الجبل والديلم . ( الإمام أحمد بن يحيى المرتضى : شرح الازهار ، حـ١ ، ص : ٢٠ ـ ٢١ ، وتراجم الكتاب من وضع العلامة أحمد بن عبدالله الجندارى ) ، ( زبارة : ائمة اليمن ، حـ١ ، ص ٢٠١) .

- (٨) ظفار، وهو حصن ظفار و يقع الى الشرق الشمالى من مدينة « ذيبين » المعروفة ، وهو حصن أثرى به مشهد الإمام عبد الله بن جزة الذى عاش فى القرن السادس الهجرى (١٢ الميلادى ) ، و يتبع ظفار ذيبين اداريا قضاء «عمران» التابع للواء صنعاء (الويسى: اليمن الكبرى ، ص: ٨٨ ٨٢).
- (٩) الحمايل، ويقصد بها الأشياء المحمولة على الدواب، وهي البضائع، ومازال اللفظ مستعملا في البين لنفس المعنى.
  - (١٠) جمّالاتها ، أي الرجال الذين يقودون الجمال .
- (١١) الأموال ، مازال هذا اللفظ شائعا في اليمن للتعبير عن الأراضي الحاصة المملوكة لشخص أو أسرة معينة ، فيقال : تقع «أموال» فلان في منطقة كذا ، أي أراضيه ، وبدأ لفظ : «الأموال» حاليا يشير إلى جميع ممتلكات الشخص .
- (١٢) شقَّاتها ، أى الشقَّاة وهم العمال اليدو يون الذين يَشْقُون من أجل الحصول على أرزاقهم ومفردها الشَّاقى ، ومازال التعبير مستعملا للتعبير عن العمال اليدو بين غير الفنيين مثل عمال البناء .
- (١٣) قُراشها ، القُراش ، وهو تعبير شائع في اليمن للتعبير عن الحيوانات الأفيفة التي تعيش في منزل القروى ماعدا الكلاب والقطط ، وقد اختلف المقصود من وراء «القُراش» من منطقة إلى أخرى ، فالبعض يرى أنها جميع الحيوانات التي تعيش داخل المنزل مما يؤكل ، أما البعض الآخر فيرى أن «القُراش» هي الحيوانات التي تستخدم للركوب فقط وهي : الحمار والبغل الحصان .
- (١٤) بسنى السضمين، أسرة من الأسراف تعيش في الجوف، وكان على رأسها حينذاك محمد بن ناجى بن حسن وولداه عبدالله وحسين، اللذان ورد أسماهما في بعض الوثائق التى عشرنا عليها. وينتهى نسبهم الى الإمام عبدالله بن حمزة، لذلك عُرفوا باسم الأشراف «الحمزات» حتى اشهر أحد أجدادهم وهو الشريف عبدالوهاب بن محمد بلقب «الضمين»، لأنه كان يضمن بين الناس، فعرفوا بآل الضمين. (نقلا عن رواية الشريف محمد بن حسين الضمين، وكان من كبار القادة العسكريين السابقين).
- (١٥) التهجير الأول ، أى الذى كان في عهد الإمام المنصور عبدالله بن حزة ، اذ كانت «ظفار ذيبين» في أيامه تعد «هجرة» ، ولكننا لم نعثر على هذا التهجير.
  - (١٦) وجوه ، أي وجهاء القوم من عقال ومشايخ ونقباء .
- (۱۷) حَوَّاره، أى الـذيـن يـردّون الحـق إلى نـصـابه و يتصدون للظالمين المعتدين، وهي من «حور»، والحوْرُ: الرجوع عن الشيء، حار الى الشيء وعنه حورا ومحارا ومحارة وحؤورا: رجع عنه واليه.. (ابن منظور: لنسان العرب، ح ١، ص ٧٥١)

- (۱۸) بلا تقويم ، أى لايقيم الملزّم وهو المُهَجَّر ، وكانت العادة أن تفرض الغراثم على أبناء القبيلة بالتساوى ، أى على عدد الرؤوس ، وهذا هو الحد الأدنى الذى يدفعه كل فرد (أى على عدد الغرّامة ، هد: ١٩) ثم تفرض على أصحاب «الأموال» مبالغ إضافية على حسب ثروة كل منهم ، وهذا هو «التقويم» المقصود هنا ، وهو أن كل فرد يقيم حسب ثروته ودخله .
- (١٩) بلاتغريم ، أى لا يُغرّم المُهجر ، ومن المعروف قبليا أن كل ذكر بالغ من أفراد القبيلة يتحمل جزءا متساويا من الغرامات التى تفرض على القبيلة من داخلها أو من خارجها ، و يسمى هؤلاء جميعا الغرّامة (المغرّمين) أى الذين يتحملون الأعباء التى تقع على القبيلة (بشكل جماعي) .
- (۲۰) ولابنادق تشير هذه العبارة الى عادة قبلية معروفة ، وهى أن كلا من الغربين المتخاصمين يقدم بندقيته إلى المُحكِّم ، أى إلى الشخص الثالث الذى سيقوم بالتحكيم بينها ، وذلك للتعبير عن التزام كل منها بتنفيذ الحكم عند صدوره . وعند الانتهاء من النظر في القضية لا تعود البندقية إلى المحكوم عليه إلا بعد تأدية ماعليه من عقوبة ، ودفع ما فرض عليه من مبالغ مالية . والمقصود هنا أن المهجر لايقدم بندقية عند نظر القضايا . وتعد البندقية رمزا لأغلى مايمتلكه الرجل القبلى ، وهوسلاحه ، وفي المدينة \_ حالياً \_ بقيت البندقية هي الأصل ، وإن حل محلها الجنبية (الخنجر) أوساعة اليد في الجلسات العادية كرمز فقط ، ولكن هذا يعد امتداد للعادة نفسها ، وتسمى هذه العادة : «الطرح » أى طرح الشيء الثين مقابل انتظار نتيجة التحكيم ، والتزاما بما سيصدر من حكم .
  - (٢١) المُعْدِث ، أي الذي أحدث الاعتداء.
- (۲۲) الأبيض، أى صاحب الوجه الأبيض ليس من ناحية اللون ولكن الذى لايعيبه شىء، وهو الشخص ذو السمعة الحسنة الذى اشتهر بحسن الأخلاق. والمقصود هنا هو أن الجميع من معتد ومعتدى عليه عليهم الاحتكام الى شخص شريف معروف ذى أخلاق حسنة.
- (٢٤) البهبخرة ، يشير هذا اللفظ الى المكان والبشر معا ، فكل من يقطن بقعة «الهجرة» أو من يلجأ البها ، فلا يطبق عليهم \_ ولا يخضعون \_ الا لأحكام الشريعة ، أمام أحد العلماء المشهود لهم بالعلم والخلق .
- (٢٥) عـرض طـاغُوت، أى الاجتكام الى «الطاغوت»، وقد عرف «الطاغوت» فى اليمن بأنه مجموعة الأعراف والتقاليد القبلية التى تتعارض مع أحكام الشريعة، ومن المعروف أن الأحكام القبلية.

قد تبالغ في أحكامها بناء على طبيعة الحياة القاسية التي يعيشها هؤلاء فوق قم الجبال أو في القفار الممتدة.

- (٢٦) الَقبْيلَة ، تعبير شائع الى الآن ، وهومن التعبيرات الجامعة الشاملة ذات الدلالة العميقة ، ويعنى : التخلى عن كافة القوانين الشرعية والوضعية واللجوء الى الأحكام القبلية فقط ، والاعتماد عليها وحدها .
- (۲۷) لابث ، وقفنا هنهة أمام المقصود من هذا اللفظ ، كذلك إشتقاقة الذى ورد بعد قليل خلال النص نفسه: وهو «المُلْتَبث» . ومن المعروف أن لبث: اللبثُ واللباثُ: المُكثُ ... وقيل : اللّبثُ البطىء ، كما يقال : طامِعٌ وطَمِع ... وقيل تَلَبُّثُ تلبُّثاً فهو مُتَلبَّثُ .. وهو لابث ولبث .. وتيل تَلبُّثُ الاسم ، واللّبث بالضم ، المصدر .. وتيل : اللَّبثُ الاسم ، واللّبث بالضم ، المصدر .. وتيل : اللَّبثُ الاسم ، واللّبث بالضم ، المصدر .. (ابن منظور: لسان العرب ، ح ٣ ص : ٣٣٢) . نخرج من هذا الى أن لفظ : لابث يعنى مقيم ودامُ .
- (۲۸) ولاعفير، أى ليس على المُهَجَّر أن يعقر أو يذبح، وكانت العادات االقبلية في اليمن تقتضى «العقر والذبح»، فقد كان كل من أراد أن يتقدم الى شيخ أو رئيس أو شخصية كبيرة أو قبيلة أخرى يطلب شيئا أو متظلها من شيء، فعليه أن يعقر بقرة أو ثور و يذبحها أمام منزل أو مكان ذلك الشخص وذلك تعبيرا عن شدة الرغبة في الطلب، وعندئذ يكون على ذلك الشخص أن يستمع الى شكايه «العاقر» أو الى ماير يدعرضه و يبت فيها. ومن الطريف أن نذكر أن العقير من عقر، أى عقر قدم البقرة قبل ذبحها.
  - (٢٩) الجوار، هو الاستجارة ، أي أن يجبر شخص آخر، أي يحميه ، وهي عادة قبلية .
- (٣٠) ولا رفق ، مـن يُـرافق ، فمـن المـعـروف أن من العادات القبلية أن يرافق الشخص ضيفه أو من استجار به في الطريق لتأمين حياته حتى يصل الى البقعة التي يصبح فيها آمنا .
  - (٣١) الْمُلْتَبِث ، بناء على الشرح المقدم في الهامش ٢٧ يتضح أن الملتبث هو المقيّم ، أي في الهجرة .
    - (٣٢) المرقوم ، من رقم يرقم ، أى المكتوب ، وسبق شرحه .
- (٣٣) الحوطة ، أى ساحة قبر الامام المنتصور عبدالله بن حزة ، والحوطة فى اليمن أيضا ــ وخاصة فى المناطق الجنوبية ــ تعنى القرية أو المدينة المسورة .
  - (٣٤) يوافق: يونية ١٩١٠ م.

#### التعليق:

تتشابه هذه الوثيقة ــ من الناحية الشكلية ــ مع مثيلاتها من وثاثق العصر، من حيث الخط

والأسلوب ، ووضع خاتم الامام الأحمر بأعلى الكتابة ، غير أنها تختلف عن تلك المثيلات من ناحية أن سطورها مستقيمة ، وانها مذيّلة بعدد كبير من الأختام والتوقيعات ، ولعل هذا الاختلاف يرجع إلى طبيعة موضوع الوثيقة .

أما من الناحية الموضوعية ، فتنفرد هذه الوثيقة عن غيرها بما تقدمه من موضوع جديد يدور حوله طبيعة «الهجرة» و «الهجرّ» في اليمن ، وما هي حقوق هذه الهجر و واجباتها ؟ وكيف كانت نشأتها ؟ وغير ذلك من الأسئلة التي تثيرها هذه الوثيقة .

والواقع أن الموضوع «الهجَرْ» يحتاج إلى بحث خاص لأهميته الاجتماعية والتاريخية في أوضاع البمن ، ولكن ربما نلقى بعض الأضواء هنا التي قد تفيد أحد الباحثين فيما بعد .

وربا ترجع تسمية: «الهِجُرة» ــ للتدليل على المكان أو على البشر، أى قاطنها ــ الى التشبه بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الى «يثرب» (المدنية المنورة) أى يعُد أصحاب هذه «الهجر» من «المهجرين»، الذين يتشبهون بأصحاب الهجرة الأولى. واذا صح هذا بالنسبة للتسمية، فاننا لاندري مدى صحة هذا على طبيعة «الهجرة» البمنية وتطابقها مع «الهجرة» النبوية.

وربما يرجع وجود «الهجرات» في اليمن إلى ما قبل ظهور الاسلام ، واتخذت تسميات مختلفة لا نعرفها ، إذ لا شك أن البيئات الصعبة مثل الجبلية والصحراوية انما تحتاج إلى بقع آمنة تتناثر في أرجائها ، يلجأ اليها أبناء هذه البيئات هربا من ظروفهم المعيشية القاسية ، وليشعروا بالأمان والطمآنينة وسط هذه القسوة ، أو لتكون مواضع للتحكيم وفض المنازعات ، أو لتلقى مبادىء علوم وعقائد تلك العصور السحيقة .

غير أن هذه البتساؤلات والافتراضات التي وضعناها ، انما هي مستمدة من قراءة الوثيقة هذه ، وقد لا يكون هذا كافيا لمعرفة عمق هذه «الهجر» في التاريخ البمني ، فهي — كما يبدو — تعطى «للهجر» طابعا اسلاميا . غير أن هناك ما يؤكد أن لفظة «هَجَرُ» قد عرفت قبل انتشار الاسلام في اللغة البمنية القديمة ، فقد ذكرها الهمداني في كتابه المعروف : «صفة جزيرة العرب» ، فقال : «والهَجَرُ» وهي القرية الحديثة ... (ص: ٣١٨) ، وكان قد سبق أن ذكر (ص: ٣١٧) فقال : «... وإذا أجلنا أرض البحرين ، وهي أرض المشقر فهي : «هَجَرُ» مدينتها العظمي والعقير والقطيف والاحساء ومحلم نهرهم » (الحسن بن أحمد الهمداني : صفة جزيرة العرب ، تحقيق القاضي محمد بن على الأكوع ، ص: ٣١٧ ، ٣١٨) . وأيدت النقوش ما سجّله الهنمداني ، فقد نشر المدكتوريوسف عبد الله — منذ وقت قريب — نقشا يمنيا جاء به : «هجرهو» وترجها بأن الدكتوريوسف عبد الله — منذ وقت قريب — نقشا يمنيا جاء به : «هجرهو» وترجها بأن «هجر» : المدينة ، وأن «هو» : الضمير ، فيصبح المعنى هو : «مدينته » . أما الكلمة التالية فكانت : جنأت ، وجنأ ، هي لفظة شائعة في النقوش اليمنية القديمة ، وتعنى سور ، وجعها : «كانت : جنأت ، وجنأ ، هي لفظة شائعة في النقوش اليمنية دات الأسوار ، أي المدينة فكانت . وانتهي بذلك الى أن : «هجرهو جنأت » تعنى : مدينته ذات الأسوار ، أي المدينة

المسوّرة . (د. يوسف عبد الله: مجلة الدراسات اليمنية ، مدوّنة النقوش القديمة ، ص: 9 - 0) . وكان الدكتور محمود الغول قد أكّد هذا المعنى في مقالة بعنوان «مكانة نقوش اليمن في تراث اللغة العربية الفصحى » ، فقال: «أما الهجرة ، وهي قضية كبرى في الاسلام ، فقد اشتقها الناس من هجر المكان بمعنى تركه ، وأن هجرة النبي (صلعم) ومن معه كان تركه «مكة» الى «المدينة» ، وهذا ليس صحيحا على علاته ، فالهجرة في حقيقتها مأخوذة من «الهجرة» ، وهي بلغة النقوش ولغة حمير: القرية أو المدينة التي فيها سلطان أو من ينوب نيابة ، ومعنى هاجر لذلك هو اتخاذ الهجر دار للاقامة والتقيد بطاعة صاحب الأمر فيها » . (د . محمود الغول : مجلة الحكمة ، العدد ٣٨ ، السنة الربعة ، ابر يل ١٩٧٥ ، ص ٣٤ – ٤٤

وسواء كانت هذه «الهجر» بجميع الأبعاد المعروفة عنها حاليا ، قد وُجدت في اليمن قبل الإسلام أو انها انتشرت به بانتشار الإسلام، وبالتالي اكتسبت هذه التسمية ، أي الهجرة ، فإن أهمية هذه الوثيقة تتركز في أنها توضح أمامنا الى حد ما طبيعة «الهجرة» اليمنية .

ومن الواضح هنا أن «الهجرة» تعنى «المكان والانسان» في آن واحد، فقد حددت الوثيقة «مكان» الهجرة بأنه: «محروس مدينة ظفار ذيبين» وقراها، أى وما حولها، أما «انسانها» فهم جيع المقيمين فيها، وكل من يرد اليها، ولا فرق في هذا بين سادتها، مثل الذين أشارت اليهم الوثيقة وهم «آل الضمين» و بين شقاتها أى عمالها غير الحرفيين وبالاضافة الى ذلك، فكل ما ينتمى اليها من أماكن مثل الطرقات والأسواق، أو من حيوانات مثل «القُراش». وإزاء هذا، نستطيع المقول بأن «الهجرة» إنما هي مكان معين تتفق الأطراف المختلفة على حدودها، وأن هذه البقعة «المهجرة» تتضمن ما يقع فيها من أسواق وطرفات، وأن الهجرة أيضا تضم شتات الناس، ولا يقتصر سكناها على طبقات أو فئات اجتماعية معينة، فكل من يعيش داخل حدود الهجرة من سادة وقضاة وتجار ومزارعين وعمال حرفيين وغير حرفيين، كذلك جميع من يصل إليها إما للإقامة بها أو مجرد عابر سبيل، فيتمتع هؤلاء جميعا بمزايا المهجرة ين، و يعد كل منهم «هجرة».

و يبدو أن الأصل فى ظهور «الهِجْرة» هو أن تكون مكانا آمنا بعيدا عن المنازعات القبلية ، وحرما يلجأ اليه أبناء القبائل: كفض منازعاتهم ، ولتلقى العلم ، ولتبادل التجارة ، وبعض «الهجر» تقوم بهذه الواجبات والأخرى تقوم ببعضها فقط. ونما يذكر فى هذا الصدد ، أن جميع الأسواق والطرقات فى اليمن كانت تعد «هجرة» أى مهجرة ، وأن هناك أحكاما قبلية بالغة القسوة عند بعض القبائل لكل من ينتهك حرعتها . ومع انتشار الإسلام فى اليمن ، وازدياد الحاجة إلى تلقى تعاليم الشريعة الإسلامية بل وتطبيق أحكامها فى جويسوده الأمان والاستقرار ، عظم شأن علماء الشريعة ، وأصبحوا محورا أساسيا لظهور «الهِجَر» ، كما أصبحت «الهِجَر» ، أيضا مركز جذب للعلماء ، يتجهون اليها و يستقرون بها ، حيث يلتف حولهم طلاب العلم ، فتحولت بعض جذب للعلماء ، يتجهون اليها و يستقرون بها ، حيث يلتف حولهم طلاب العلم ، فتحولت بعض

«اله جَر» إلى مراكز علمية تمتعت بشهرة عالية فى تاريخ اليمن هذا بالإضافة إلى قيام «الهجرة» بمهامها الأخرى التى أشرنا اليها .

وتوضح هذه الوثيقة ماذهبنا إليه من ناحية نشأة الهجرة وحقوقها وواجباتها . و يلاحظ فى البداية أن هذا ((التهجير)) الذى بين أيدينا الماه هو تجديد ((لتهجير)) سابق عليه ولكننا لم نعثر على نسخة منه وهو الذى صدر فى عهد الامام المنصور عبدالله بن حمزة الذى عاش فى ظفار ذيبين خلال القرن السادس الهجرى (= ١ / ١ / ١ م) ، والذى اشتهر بأنه كان أكثر من أكثر الأئمة علما ، كما خلف تراثا علميا كما هو واضح فى ترجمة حياته . و يبدو أن إقامة إمام عالم فى ظفار ذبيبن والتفاف العلماء حوله من سادة وقضاة ، كان السبب فى (تهجير) هذا المكان ، واستمر الأمر هكذا حتى حدث هذا ((التجديد)) الحالى (الوارد بالوثيقة ) .

وهنا يجب الاشارة الى أن «تَهْجير هِلِجرة» — أو تجديدها — كان لا يتم من قبل السلطة القائمة فقط، إذ كان لابد أن تقوم القبائل المحيطة بمكان «الهجرة» ببذل الاحترام والحماية للهجرة وأهلها. ويتأكد هذا إذا لاحظنا أنه رغم أن الوثيقة قد بدأت بلفظ: (نأمر) فإن باقى عبارات الوثيقة تحمل روح التودد والتقرب إلى أبناء القبائل، إذ خاطبهم الإمام بعبارة: «إنحواننا وأنصارنا»، ثم عدد تلك القبائل بأسمائها سواء كانت من بطون «حاشد» أو «بكيل»، ثم دعا مم بقوله: أصلح الله شأنهم ...، وذلك قبل أن يطلب تجديد تهجير الهجرة المنصورية ...، وقبل أن يلقى عليهم بالواجبات التى عليهم ان يلتزموا بها تجاه الهجرة وأهلها. ولاشك أن التعاون بين بلقى عليهم بالواجبات التى عليهم أن يلتزموا بها تجاه الهجرة وأهلها. ولاشك أن التعاون بين صاحب النفوذ في المنطقة — من إمام أو غيره — و بين رجالات القبائل أصحاب الثقل الحقيقي بها، إنها كان أمرا واقعيا لحماية الهجرة وتحقيق أهدافها، ولهذا كله وضع هذا العدد الكبير من الأختام والتوقيعات للتاكيد والتوثيق معا.

وقد حددت الوثيقة بشكل كبير الحقوق التى تتمتع بها «الهجرة» \_ المكان والإنسان \_ إذ طالبت وجوه القبائل \_ أى رعماؤها \_ بأن يصدوا قبائلهم عن الاعتداء على «الهجرة» ، وأن يكونوا ملتزمين بحقوقها ، وأن قيامهم بهذا التصدى هو الذى يخرجهم من : «العيب والعار» ، وأنه عند قيامهم بهذا الواجب فلا تلتزم «الهجرة» بالعادات القبلية (هامش : ١٨ \_ ٢٠) حتى ترد إليها حقوقها ، أى على القبائل أن تقوم بالحماية من جانبها لأن ذلك من واجباتها . أما إذا حدث الاعتداء «من غير أهل التهجير» \_ أى من غير القبائل التى التزمت بالحماية والتصدى فيجب أن يلجأ الجميع : أعيان القبائل ، والمعتدى عليه أو عليهم من أهل الهجرة إلى رجل شريف عادل لا يعيبه شيء ، وهو : «الأبيض» الوجه (هامش : ٢٢) . وفي هذه الحالة ، فإن المعتدى وماله يكون «مهدرا» إلا إذا طلب من المهجرين أن يحاكم طبقا لأحكام الشريعة . أما أهل «الهجرة» نفسها فلا يتعرضون الإلأحكام الشريعة في كل صغيرة أو كبيرة من حياتهم ، سواء

وقع النزاع بين أهل «الهجرة» بعضهم البعض، أو بينهم و بين المهجرين أى القبائل، أو بينهم و بين المهجرين أهل «الهجرة» و بين من هو خارج هؤلاء جيعا. ولتأكيد أن أهالى «الهجرة» لا يخضعون الآ لأحكام الشريعة، عادت الوثيقة لتنص على أنه: «ليس لأحد عرض طاغوت أو قبيلة على الهجرة».. (هوامش: ٢٥ ـ ٣٠) ولا يقومون بتلك الاجراءات التي يلتزم بها أبناء القبائل. وأخيرا عادت الوثيقة الى النبص على أن: «الهجرة آمنة مؤمنة لكل من ورد اليها في ليل أو نهار لخائف أو غيف» ـ وذلك ليتأكد من أن «الهجرة» ليست «حرما» لأهلها فقط، بل هي «مؤمنة» لجميع من وصل اليها، سواء كان ظالما أو مظلوما حتى يؤخذ الحق منه أو له.

وعلى «الهجرة» — المكان والإنسان — أيضا واجبات كما كان لها حقوق ، إذ يجب عليها دائما أن تكون حرما آمنا لأهلها ولمن يصل إليها كما ذكرنا . ولا تنبع هذه «الظاهرة» من فراغ ، بل هى تحقق هذا الكيان بناء على طلب صاحب النفوذ فى فترة من فترات التاريخ ، و بناء على موافقة أهالى البلاد من أبناء القبائل ، و بذلك يتحقق الضمان الكافى لقيام «الهجرة» . وعند توفر هذه الضمانات ، و باعتبار أن «الهجرة حرم آمن بذاتها ، فعليها أن تبتعد عن المنازعات القبلية ، وألا تخضع لتقاليد «القبيلة» ، بل عليها دائما أن تتمسك بأحكام الشريعة الاسلامية وتعمل على تطبيقها ، سواء كان ذلك على من كان بها أو من لجأ اليها . وطالما كانت «الهجرة» هى موطن تطبيق الشريعة فإمكانها أن تزخر بالعلماء — سواء للقضاء ، أو للتعليم — وأن تضمن هدوء الأسواق والوصول إليها ، و بذلك تحقق سلامة التبادل التجارى للمحيطين بها . وإلى جانب هذا وذاك ، فعلى الهجرة أن تكون السبيل لتحقيق العدل للإطار المحيط بها ، أى : «إنصاف كل مطالب بشريعة الله من أهل الهجرة أو غيرهم» .

وأخيرا، فلاشك أنه كان «للهجرة» بعدا سياسيا إلى جانب الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية والتعليمية التي سبق الإشارة اليها. فالأهالي وخاصة في حالة الفوضي والاضطراب كانوا في حاجة إلى أماكن لتعليم أبنائهم، وأسواق لتوزيع تجارتهم، وقضاة لفض منازعاتهم الشخصية أو القبلية، لهذا كله كانوا يُقبلون «بضماناتهم» على قيام هذه «الهجر»، لأن الفوضي السياسية المستمرة قد تنهك قواهم وكيانهم، وقد تضطهد القبيلة أخواتها الصغار، وتطحنها. أما أصحاب السلطة في ذلك الوقت أو ذاك، فكانوا في حاجة سياسية أيضا إلى وجود «الهجر»، فهي بالنسبة لم تحمل بقعا هادئة مستقرة في عيط يموج بالمنازعات والاضطربات، و يأملون أن تنشر هي أي المجرة في الميطة في الملون أكثر وأكثر في ازدياد عدد هذه الهجر، وفي توسيع رقعاتها، قد تسطلها ظروف الحكم. وربما يأملون أكثر وأكثر في ازدياد عدد هذه الهجر، وفي توسيع رقعاتها، حتى تعم أغلب حهات البلاد، و بذلك يضمنون انتشار الهدوء والاستقرار في أكبر رقعة ممكنة مما

و يقودنا هذا البعد السياسى إلى بعد آخر، وهو أن أى سلطة سياسية ... فى أى زمان ومكان ... كانت تعمل على أن تقضى على الأفكار والأوضاع السائدة ، وتحاول أن تفرض ... أو على الأقل تنشر ... أفكارها هى ، من أجل سحب البساط من تحت أقدام الزعامات المحلية ، لتخلق وتنمى سلطتها هى ، ولتقيم ... على المدى البعيد ... السلطة المركزية . و بناء على هذا ، يتضح أمامنا أن مار بة الأوضاع القبلية فى كياسة ودبلوماسية ... ومن خلال خلق كيانات «الهجر » ... انما كان من أجل بسط النفوذ السياسى ، أو التمهيد لدلك .

وملاحظات أخيرة بجب أن نشير اليها ، وهي أن هذه «الهجر» نفسها ، كانت تحتاج الى وجود سلطة مركزية حتى تزدهر وتحقق أهدافها . ومن ناحية ثانية ، فقد اشتهرت كثير من «الهجر» بأنها مراكز «علم وتعليم » ، أكتر مما اشتهرت بأنها لخدمة أغراض أخرى كالتي أوضحناها . ومن ناحية ثالثة ، يجب أن نعرف أن هذه «الهجر» لم تظهر وتنتشر في جهة من اليمن دون أخرى ، بل كانت توجد في أماكن متعددة من بقاع البمن وختلف جهاتها ، وإن اختلفت فيا بيها من حيث الشهرة ، أو الرقعة والا تساع ، أو الأهمية السياسبة ، أو المركز التعليمي .

أما من الناحية الرابعة ، فيلاحظ أن «الهِجْرة» ـ بأوضاعها وتقاليدها وتعبيراتها ـ مازالت تفرض نفسها على الاوضاع الإجتماعية ، ومازال تعبير: «هجر» فلان ، أو «تهجير» أو اشتقاقاتها مستعملة إلى الآن. «وهجر» فلان يعنى أن الشخص الذى أخطأ وأذنب يقوم بذبح شاة أو بفرة أمام منزل صاحب الحق ، فيكون ذلك إعلانا بأن الخطى معترف بذنبه ، وأنه يطلب التحكيم ، وعسدئذ يصبح على صاحب الحق أن يقبل اعتذار المذنب و يوافق على التحكيم ، «فالتهجير» يعنى الموافقة على التوجه إلى «السلم» والصلح من أجل حل المشاكل الشخصية والقبلية .

ومن ناحية خامسة ، يلاحظ أن «تهجير هجرة» يمكن أن يكون من ناحية القبائل ... أو القبيلة ... دون تدخل السلطة القائمة ، فساحة القرية أو الطريق الذي يمربها أو بجوارها ... على سبيل المثال ... تعتبر من الأماكن «المُهجَرة» ، كذلك يمكن للقرية ... أو القبيلة ... أن تهجّر شخصا ... أو أشخاصا ... يعيش بين أبنائها مثل «الفقية» الذي يؤمهم في الصلاة و يعلم أطفالهم و يفض منازعاتهم .

ولا شك فى أن هذه النقاط وغيرها مما خفى عنا ، تؤكد ماذهبنا اليه فى بداية التعليق ، وهو أن موضوع «الهجرة والتهجير» إنما يحتاج الى بحث اجتماعى طو يل خاص .



inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

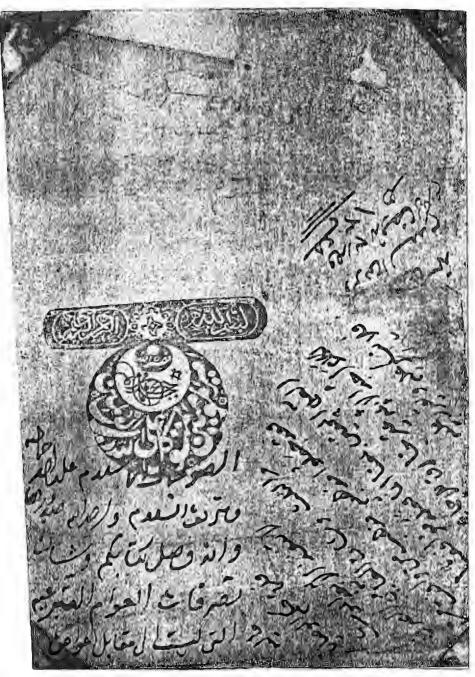

( صورة الوثيقة رفم ١٢٤)



# نص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم ( الحنتم : أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين ) ( وهو الحنتم الكبير الذي بأعلاه البسملة ) ( \ )

الصنوجمال الاسلام على بن أحمد (٢) حرسه الله ، وشريف السلام ورحمه الله .

صدورها وأنه وصل كتابكم ، وشأن تصرفات العوام التبرعية التى ليست إلى مقابل أعواض مالية فلها حكم الوصايا لا تنفذ إلا بعد الموت من الثلث . وشأن العامى الصرف ، فقد جعلوا مذهب من وافق من العلماء المحقين ، بمعنا (بمعنى) انما (أن ما) فعل موافقا لكلام أحد الأثمة غير خارق للإجاع فلا ينكر عليه ، وصدر لكم ، والدعاء مستمد ، وشريف السلام ، وحرر ٣ شهر رمضان الكريم ١٣٢٨ هـ . (٣)

### الهوامش:

- (۱) يلاحظ أن هذه هي الصورة الجديدة من صور أختام الإمام التي ظهرت في تلك الفترة ، إذ يعلو هذا الختم الهلالي \_ الذي وصفناه قبل ذلك \_ برواز شبه مستطيل ، و بداخله البسملة كها هو بالصورة . وربما كان إستخدامه هذا الختم الذي يجمع بين البسملة \_ التي كانت تكتب باليد \_ و بين ختم الامام الهلالي \_ إنما كان لرغبته في التظاهر وحب التفاخر أمام كل من منافسيه والعثمانيين والأهالي على السواء .
  - (٢) على بن أحمد، سنق ترجمة حياته (بالهامش رقم: ٦ للوثيقة رقم: ١٦).
    - (٣) سبتمبر ١٩١٠م.

## التعليق:

يرجع شكل هذه الوثيقة إلى الصورة السائدة حينذاك ، وهي أن الكتابة لا تبدأ ببداية الصفحة ثم تكل في الهوامش ، أما الجديد هنا فهو ظهور الختم ذي الأهلة الذي تعلوه البسملة .

أما موضوع الوثيقة فهو عبارة عن فتوى من الامام ردا على سؤال من أحد حكام الشريعة حول بعض تصرفات «العوام» في أموالهم. و يتضح من الرد أن الامام أجاز تلك «التصرفات»، وأنها لا تنفذ إلا بعد الموت، شأنها شأن «الوصايا»، أى لاتكون الا في حدود ثلث الميراث كها قضت السريعة. وقد ذكر الإمام كذلك أن «العامي الصرف» عادة يتبع ما يسمعه من آراء أحد العلماء أو الاثمة نظرا لقلمة تفقهه في المسائل الشرعية، فاذا كانت هذه الآراء غير خارقة للاجماع «فلا ينكر عليه» التصرف الذي أقدم عليه.

و يظهر من هذا كله أن الإمام أجاز تصرف العامة في أموالهم طالمًا أن هذا لا يتعارض مع قواعد الشريعة .

و يلاحظ أن الإمام كان مطالبا بالاجتهاد والإفتاء طبقا لشروط المذهب الزيدى الذى يقضى بأن يكون الإمام «مجتهدا» الى جانب أن يكون «عالما». وكانت اجتهادات بعض الأئمة \_ أو «الاختيارات» كما كان يطلق عليها \_ تبلغ إلى حكام الشريعة للأخذ بها عند نظر القضايا الختلفة ، إلى جانب مصادر الشرع الأخرى . وقد وجدنا الفتوى الواردة في هذه الوثيقة ضمن مجموعة أحد العلماء الذى صاغها في أرجوزة ، ثم شرحها ، ونشرت في تلك الفترة في كتيب صغير لتوزع على أحمد العلماء الذى صاغها في أرجوزة ، ثم شرحها ، ونشرت ألى الدراك اختيارات أمير المؤمنيين ، صالحاكم المختلفة . (عبدالله الشماحي : صراط العارفين الى ادراك اختيارات أمير المؤمنيين ، ص

و يلاحظ هنا أيضا حرص الإمام على الرد على حكام المناطق المختلفة ، رغم الظروف الحربية الصعبة التي تحيط به من ناحية ضغط العثمانيين عليه . وكان الإمام يحرص على إصدار مثل هذه الفتاوى ، وعلى الرد على كل من كتب إليه ، لتحقيق غرض سياسى ، وهو الإبقاء على الرباط النتى يربط بينه وبين هؤلاء الأتباع ، ليعلن أمام الجميع ... وخاصة المنافسين والعثمانيين ... أنه مازال قامًا يرجع إليه رغم قوة العثمانيين و بطشهم .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



( صورة الوثيقة رقم ٢٥)



### نص الوتيقة

بسم الله الرحمن الرحيم ( الحنتم : أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين ) ( وهو الحنتم الكبير الذي بأعلاه البسملة ) ( <sup>١</sup> )

الشيخ الهمام مرشد بن عبدالله الوادعى (٢) ، أصلح الله شأنه ، والسلام التام ورحمة الله و بركاته ، وصلى الله وسلم على محمد وآله .

صدورها والأخبار سارة ، والإستلام للعجم كائن من المراتب ( $^{"}$ ) قد استلم مراتب في «بلاد الروس» ( $^{4}$ ) ، ومراتب بين «صنعاء» و«مناخه» ( $^{0}$ ) ، ومراتب «بيت عذاقة» ( $^{7}$ ) ، والحصار على مراكز العجم ومراتبهم في بلاد «حراز» ( $^{V}$ ) و بلاد صنعاء و « الحيمة » ( $^{A}$ ) و بلاد «سنحان» ( $^{A}$ ) (وبني بهلول) ( $^{V}$ ) ، و بلاد «ثلا» ( $^{V}$ ) « وشبام» ( $^{V}$ ) و «كوكبان» ، و بلاد «عمران» ( $^{V}$ ) ، و بلاد «مبور» ( $^{V}$ ) ، و بلاد «حجة » ( $^{V}$ ) ، والعون بالله .

كتابكم وصل وصدر ما ترونه ، والمراد المعاونة على الخير والجهاد والخدمة لله سبحانه ، وبذل النفس والنفيس لله عز وجل ، والجد والاجتهاد ، وحسن الأعمال وصلاح النية ، وهذا وقت غرس العز ، وأساس بناء الجد ، ومن جد وجد ، وعلى قدر الأعمال يكون الجزاء والمكافأة ، والعون بالله ، وشريف السلام ، ١٤ صفر ١٣٢٩ هـ (١٦) .

#### الهوامش:

- (١) هو الختم الدائري ذو الأهلة والذي تعلوه البسملة مما يدل على أن استعماله قد استمر بعض، الوقت .
  - (٢) هو صاحب الوثيقة رقم: (٢١)، كما أنه امتداد لمشايخ آل الوادعى سالفى الذكر فى بعا الوثائق السابقة.

- (٣) المرتبه وجمعها مراتب هي فرقة عسكرية أو، جماعة من الجند اختلف عددهم من فترة الى أخرى، وقد كانت عبارة «مرتب الجيش» من ألقاب ناظر الجيش. (القلقشندى صبح الأعشى في صناعة الانشاء، حـ ٦، ص ٧٠). أما هنا، فالمقصود بها الحامية العثمانية التي تقيم في جهة ما من الجهات اليمنية المذكورة بعد ذلك.
- (٤) «بلاد الروس»، هي ناحية إدارية من نواحي قضاء صنعاء وهي إلى الجنوب من العاصمة وقد اشتهرت بهذا الاسم لأن جبالها تعتبر رؤوسا لجبال خولان (الويسى: المين الكبرى، ص ٧٨).
- (٥) «مناخة»، مدينة تاريخية هامة تعتلى جبال حراز، وكثيرا ماتتغلف بالضباب لارتفاعها، إذ أنها على إرتفاع ٢٣٠٠ مترا من سطح البحر، وتعتبر مركز قضاء حراز التابع للواء صنعاء. (الويسى: اليمن الكبرى، ص ٥٨).
  - (٦) بيت عدَّاقة تقع الى الجنوب من «حجة» ، وهى منظقة جبلية . ( الويسي : اليمن الكبرى ، ص ١٠١) .
- (٧) بلاد حراز، هي قضاء من أقضية لواء صنعاء، ويتكون من مناطق جبلية إلى الغرب من صنعاء، وكانت مراكز للدولة الصلحية المعروفة في اليمن، وتعتبر «مناخة» من أشهر مدنه.
- (۸) الحيمة ، تنقسم الحيمة الى حيمتين ، الحيمة الداخلية والحيمة الخارجية وهما ناحيتان من نواحى قضاء صنعاء \_ كما أنها بالغرب منها على بعد أربعين كيلو مترا ، و يكثر بهما زراعة البن ، وهما من المناطق الجبلبة المعروفة في اليمن (الويسى: اليمن الكبرى ، ص ٧٩ \_ ٨٠).
- (٩) سنحان ، ناحية من نواحى قضاء صنعاء ، وتقع إلى الجنوب منها مباشرة ، وهي مناطق سهلية في معظمها ، تحيط بها الجبال (الويسي: اليمن الكبرى ، ص ٧٧) .
- (۱۰) بنى بهلول ، وهى جهة نتبع اداريا ناحية «بلاد الروس» التى تعتبر إحدى نولحى قضاء صنعاء وتقع إلى الشمال الشرقى منها ، ومركزها الرئيسسى «وعلان» . (الويسسى: اليمن الكبرى ، ص٧٧) .
- (۱۱) ثلا ، اسم لقضاء من أقضية لواء صنعاء ، كما أنه اسم لمدينة تاريخية شهيرة هي عاصمة للقضاء ، وهي تقع بالسفح الشرقي للجبل الذي يعلوه حصنها ، وتعتبر المدينة والحصن من الأماكن الأثرية ، وهما يقعان إلى الشمال الغربي من صنعاء . (الويسى: اليمن الكبرى ، ص ٦٥) .
- (۱۲) شبام ، هى مدينة تاريخية هامة تقع عند سفح جبل كوكبان الشهير ، و يقال إنها سميت باسم أحد ملوك حمير ، كما كانت مقرا للدولة اليعفرية فى القرن الثالث الهجرى . (الويسى: اليمن الكبرى ، ص ١٤) .

- (۱۳) بلاد عمران ، قضاء من قضوات لواء صنعاء ، وهى تقع إلى الشمال الغربى من صنعاء ، وعمران اسم لقضاء ، وكذلك لمدينه أثرية هامة يحيطها سور حجرى ، وتشرف على واد زراعى خصب ذى مياة جوفية وافرة . ( الويسى : اليمن الكبرى ، ص ۸۱ ) .
- (۱٤) بـلاد مسور، هي سلسلة جبلية تقع الى الجنوب من مدينة «حَجَّة» . (الويسي: اليمن الكبرى، ص
- (١٥) بلاد حجة ، تقع إلى الشمال الغربى من صنعاء ، وحجة اسم للواء ــ أى محافظة ــ واسم لمدينة تأريخية شهيرة هي عاصمة اللواء ، وعاصمة قضاء حجة . (الويسي : اليمن الكبرى ، ص
  - (١٦) فبراير ١٩١١ م .

### التعليق:

يتشابه شكل هذه الوثيقة مع سابقتها من ناحية الختم ، و بأن الكتابة تبدأ عند حوالى منتصف الصفحة ثم تلف حول نفسها .

أما من الناحية الموضوعية ، فالوثيقة تعبر عن الكثير في واقع الأمر: ـــ

فن ناحية ، نلاحظ أن الوثيقة موجهة إلى أحد أبناء الأسر الهامة فى تعز التى تشارك الامام \_ كذلك الأثمة السابقين \_ فى معارضة العثمانيين ، والتى أبلت فى هذا الجال بلاء حسنا باعتراف الإمام .

ومن ناحية ثانية ، نلاحظ أن الإمام قد أكثر من ذكر البلاد التي إستسلمت فيها الحاميات العشمانية ، وأستولى عليها أتباع الإمام ، وهذا يفسر لنا سبب الإشارة إلى هذا العدد من البلدان في وثيقة واحدة .

ومن نـاحـيـة ثـالثة ، نرى أن الإمام قد ساق هذه الأخبار الى «الوادعى» حتى يشجعه على مواصلة الجهاد والمعارضة ضد العثمانين .

ومن ناحية رابعة ، ظل الامام يرفع شعارات دينية للحث على الجهاد ، « و بذل النفس والنفيس لله عز وجل » .

ومن ناحية خامسة ، نلحظ أن الامام يتحدث بصوت عال فى هذه الوثيقة ، فهو لا يكتفى برفع الشعارات الدينية لجذب صاحبه الى صفة ، بل انه يلوّح بالجزاءات المادية أيضا فيقول: «وهذا وقت غرس العز، وأساس بناء المجد... وعلى قدر الأعمال يكون الجزاء والمكافأة».

ولاشك أن دراسة أبعاد الظروف التاريخية التى صدرت خلالها هذه الوثيقة ، إنما تفسر لنا الكثير مما ذهبنا إليه . ففى ذلك العام ، كان الإمام قد نجح فى الإستيلاء على كثير من المناطق الشماليه حتى وصل الى صنعاء فحاصرها ، وهذا نتيجة سوء سياسة محمد على باشا ، وإلى اليمن حينذاك ، والذى كان ينتمى إلى حزب «الإنحاد والترقى» الذى رفع شعار «المركزية والتتريك» فى حكم الامبراطورية العثمانية عقب نجاحه فى الانقلاب (الدستورى) على السلطان عبدالحميد الثانى عام ١٩٠٨م . وفى عام إصدار هذه الوثيقة أيضا ، وصل أحمد عزت باشا الى اليمن على رأس حملة عسكرية كبيرة لفك حصار صنعاء حينذاك ، ولتأكيد السيادة العشمانية فى اليمن ، وحاملا لصلاحيات ضخمة من قبل حكومته لحل المشكلة اليمنية . (سيد مصطفى سالم : تكوين اليمن الحديث ، ص ١١٠ ، زبارة : أغة اليمن ، ج ٣ ، ص ١٧٧ — ٢١٣ ، الواسعى : تاريخ اليمن ، ص ٢٢٦ — ٢٤٢ ) .

وسط هذا الخضم من الأحداث ، أرسل الإمام خطابه هذا ليعبر عن امرين هامين :

أولها: أنه حاول بها أن يبرز إنتصاره على العثمانيين على اعتبار أن ذلك وسيلة ضغط نفسى على باقى الانصار حتى يحرصوا على موقفهم ضد هؤلاء العثمانيين .

وثانيها: أنه كان حريصا على الإحتفاظ بمن حوله من الأتباع، فأخذ يسوق الحكم والمواعظ لصاحبه، حتى يقوى عزيمته ويقبت فؤاده، وبذلك يصل الإمام إلى مايبتغيه إزاء العشمانيين، وهو عقد الصلح مع عزت باشا ــ الذى كان قد وصل إلى اليمن قبل ذلك بقليل ــ وهوماتوصل إليه الإمام حينذاك بعد عدة أشهر فقط.

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by renistered version





### نص الوثيقة

## بسم الله الرحمن الرحيم (الحنم: أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين) (١)

الشيخ ركن الشيعة (٢)، خير أنصار الشريعة، مرشدين عبد الله الوداعي (٣) حرسة الله وكلأه وأصلح دينه ودنياه والسلام الجزيل أولاه، صلى الله على محمد وآله الهداه.

صدورها من محروس «خر» ( $^{1}$ ) عن أحوال وأخبار سارة ، بعد أن رد الله أعداه (أعداءه) خائبين . وإهتمامنا الآن بما به عز الإسلام ، وصلاح الخاص والعام ، وإنا على بينه من الله . وثقته بما وعد الله ، وكتابكم وصل صحبه القاضى العزى ( $^{\circ}$ ) وسرّنا ماأنتم عليه من صلاح ، وسكون البال ، وما شرحتم من حسن صنيعكم عند بقاء من توجه من طرفنا بالقرب منكم ، فهو اللائق بشيمتكم ، وعلوهمتكم ، والمؤمل من مثلكم . فلا تتركوا ما به تعلون قدرا ، وتزدادون به فخرا وصدر النظير ( $^{\circ}$ ) المطلوب صحبه القاضى العزى . وقد تأصل ما حواه عليكم ( $^{\vee}$ ) بمعرفة القاضى ، والله يصلح لكم الأمور ، ويقيكم الشرور ، والسلام ، حرر  $^{\circ}$  جادى الثانى  $^{\circ}$  1771 هـ ( $^{\circ}$ ) .

### اهوامش:

- (۱) هـو الختم الـدائرى ذو الأهلّة الثلاثة بداخله ، وظهوره على هذه الوثيقة يدل على أن الإمام استعمله هو والختم ذا البسملة معا جنبا الى جنب بعض الوقت . (قارن بين ختم الوثيقتين رقم ٢٢ ، ٢٤ ، وهذا الختم ) . .
- (٢) الشيعة ، هم أنصار آل الرسول الذين عرفوا بهذا الاسم منذ أيام الامام على بن أبى طالب ، كما هو معروف ، وقد استعمل الإمام لقب « ركن الشيعة » « بالوثيقة » كنوع من تفخيم المرسل إليه ورفع شأنه .

- (٣) مرشدين عبدالله الوادعى ، هو صاحب الوثيقتين رقم ٢١ ، ٢٥ كما يلاحظ أن الوثيفة رقم ٢٥ ، وهو والوثيقة هذه رقم ٢٦ قد الرسلتا اليه في عام واحد .
- (٤) خسمر هي مدينة هامة تفع الى الشمال من صنعاء ، وهي مركز لناحية من نواحي قضاء عمران التابع لمحافظة صنعاء ، كما أنها مركز بني صريم من قبيلة حاشد ، وهي مدينة أثرية ، اذيقال أنها محل ولادة أسعد الكامل ، أحد ملوك اليمن في العصر القديم . ( الويسي : اليمن الكبرى : ص
  - (٥) القاضى العزى ، اكتفى الإمام باستعمال اللقب فقط دون الاسم الصريح عند الإشارة الى أحد أتباعه ، وهو « القاضى العزى » نظرا لظروف الحرب الدائرة ، فلجأ إلى ذلك للامن والسرية .
  - (٦) «صدر النظير»، تعبير شائع الى الآن فى اليمن ، أى أرسل الإيصال أو السند مقابل مال مدفوع ، وهذا يعنى أن الامام قد أرسل الى الوادعى الإيصال المطلوب الذى يثبت مادفعه اليه من مال مفروض مثل الزكاة أو غير ذلك .
  - (٧) يشير الإمام بهذه العبارة إلى أنه قد ثبت بالإيصال المذكور ماقد دفعه الوادعى من «أموال» بمعرفة «القاضى العزى» ، اذ كانت زكاة الوادعى «أمانة» كما جاء بالوثائق السابقة .
    - (٨) يونية ١٩١١م.

### التعليق:

تنتمى هذه الوثيقة ــ من الناحية الشكلية ــ إلى الشكل الذى ساد حينذاك ، وهو أن تبدأ الكتابة عند حوالى منتصف الورقة ، ثم تلف الكتابة بالهوامش ، لكى يوضع الختم والبسملة بأعلى الكتابة ، وكذلك تنتهى الوثيقة بوضع التاريخ .

أما من الناحية الموضوعية ، فنلحظ أن الإمام قد بالغ فى تمجيد المرسل اليه ، فوصفه بأنه : « ركن الشيعة ، وخير أنصار الشريعة . . » الى غير ذلك مما أطلقه عليه . .

والى جانب ذلك ، فقد أراد الأمام أن يثبت أنه مازال فى مركز القوة ، رغم وصول أحمد عزت باشا الى اليمن ، واسترداده لأجزاء من البلاد التى كانت تحت سيطرة الامام حتى تمكن من فك الحصار الثانى عن صنعاء ، لذلك فقد ساق عبارة تؤكد هذا فقال : « بعد أن رد الله أعداءه خائبين » ، مشيرا بذلك الى عدم تقدم عزت باشا بقواته إلى المناطق الجبلية الشمالية ، أو بالأحرى إنى «خر» التى كتب الامام فيها وثيقته .

و يواصل الامام تشجيعه للمرسل اليه الخطاب ، فيطمئنه بأنه سعيد بموقفه ضد الأتراك ، وبما إتخذه أتباعه فيقول: « وسرنا ما أنتم عليه من صلاح الحال . . » الخ ، كما يشكره على ما أرسله اليه من مال .

ولقد كان الإمام \_ حقا \_ في حاجة الى أن يجمع حوله كل من يستطيع من الأتباع والأنصار، فتاريخ هذه الوثيقة يدل على أنه كان في وقت حرج، ويريد أن يثبت وجوده أمام الجيوش التركية، ففي «٦ شهر ربيع الآخر» من العام نفسه الذي صدرت خلاله الوثيقة \_ دخل عزت باشا صنعاء بعد أن فك حصارها (زبارة: المة اليمن، ح٣، ص٥١٨)، ولم يعد من المستبعد أن يتقدم عزت باشا بجيوشه إلى باقى المناطق الشمالية، لذلك لمسنا هذا التقرب الذي أبداه الإمام إلى صاحب الوثيقة وإسباغ الألقاب عليه حتى يضمن بقاءه \_ هو وغيره \_ حوله، و بذلك يحمى نفسه أمام هذا الخطر الداهم الذي يمثله عزت باشا.

وقد يزداد الأمر وضوحا اذا ربطنا بين بعض التواريخ التي أحاطت تاريخ كتابة هذه الوثيقة : \_\_

فني السادس من ربيع الآخر عام ١٣٢٩ هـ ، دخل عزت باشا صنعاء بعد فك حصارها كما ذكرنا .

وفى جمادى الأولى من نفس العام أرسل الحسين بن على العمرى أول رسالة إلى الإمام يحيى بتكليف من عزت باشا لفتح باب المفاوضات ، وللوصول إلى عقد صلح بين الطرفين .

وفي السادس من جمادي الآخرة أرسل الإمام هذه الوثيقة الى الوادعي .

وفى الشامن والعشرين من نفس الشهر، ذهب القاضى حسين العمرى والسيد قاسم العزى إلى «خمر» لمقابلة الإمام من أجل عقد الصلح بينه وبين عزت باشا، أو كما قيل: «فتراجعوا مع الإمام وأعيان رجاله». (زبارة: أئمة اليمن، ح ٣، ص ١٨٧ — ١٨٩).

من هذا الربط الزمنى بين هذه التواريخ ، يتضح أن باب المفاوضات قد فتح بين الإمام والعشمانيين في نفس الوقت الذي كان الإمام يدفع أحد أتباعه على الصمود في موقفه ضد هؤلاء ، وعدح علاقته بباقي الأتباع ، وذلك كله \_ كما نعتقد \_ حتى يقوى مركزه أثناء مفاوضاته مع عزت باشا ، وحتى لا يكون في المركز الضعيف ، مما قد يشجع العثمانيين على أن يفرضوا عليه ما يكره .



من و المن العلم العالم البر برن الله المطهرات التي من جدر الوطال العربي المناطحة والمحتوي التي من جدر الوطال العربي المناطحة والمحتوي والمنطحة والمحتوي المناطقة والمنطحة والمحتوي والمنطحة والمحتوية والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمنطقة والمنطقة



نص الوتيقة

#### الحمد الله

مولاى سيدى العلامة العلم البدرزينة الآل المطهرين القاسم بن حسين أبوطالب المعزى (١) حماكم الله وتولاكم ، وشريف السلام يغشاكم ورحمة الله و بركاته ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله .

صدرت للسلام ، وأنه صُدر الشيخ ناصر مبخوت الأحمر(٢) ، وترجح إرسال بقية الملازم (٣) الذين تأخروا للعارض(٤) صحبته وهم ٢٣ ، فترونهم صدرو (صدروا) اليكم صحه (صحبة) المومى اليه ، و بيده كتاب فى إرسالهم لاغير إلى حضرة الباشا أحمد عزت(٥) دام مجده ، و يكون من مولاى بذل الهمة والعناية فى تنجيز ماقدرتم عليه ، وخروجكم مبادرة خشية التخريب . وأنتم بحمد الله أكمل وأعرف فلا يحصل منكم البوراد(٢) ، والتوفيق توفيق الله تعالى ، ونحن مُعينون بالدعاء ، ودمتم ، والسلام ورحمة الله و بركاته .

وتفضلا (۷) إبلاغ الولدالعزى (٨) عافاه الله جزيل السلام إذا إتفقوابه ، ولو تطلعوه على هذا أو ترسلوه اليه ، وكذلك كل سائل عنا ، ودمتم محروسين والسلام . كاتب هذا (١) يسلم عليكم جزيل السلام ، حرر من شهر رجب ٢٩ . (١٠) مستمد الدعاء باذله الحقير حسين بن على العمرى . (١١)

# الهوامش:

(۱) هو: «السيد العلامة القاسم بن حسين بن محمد.. ابن أبى طالب احمد ابن الامام القاسم بن محمد، مولده بالروضة في شهر رمضان سنة ۱۲۹۱هـ (أكتوبر ۱۸۷٤م)، حفظ القرآن وأتقنه، وأخذ عن علماء صنعاء والروضة، ومن مشايخه.... وفي سنة ١٣٢٩هـ طلبه الباشا عزت من الروضة وجمع بينه و بين المولى الحسين بن على العمرى

- وطلب منها فستح الكلام فى الصلح بينه و بين الإمام يحيى ، وتم سفرهما اليه فى جادى الآخرة سنة ١٣٢٩هـ (يونية ١٩١١م) . . » ، (زبارة : نزهة النظر ، ح٢ ، ص ٤٧٦ \_ . ٧٧٤ ) ، و يلاحظ أن هذا العام هو العام الذى كتبت فيه هذه الوثيقة .
- (٧) الشيخ ناصر مبخوت الأحمر، كان شيخ مشايخ قبيلة حاشد في ذلك الوقت ، وقد قيل لى إنه لعب دورا عند مبايعة الامام يحيى بالامامة عام ١٣٠٤هـ (١٩٢٢هـ:) (سيد مصطفى سالم .. تكوين اليمن الحديث ط ١ ص ٢٤هـ: ١) . وكانت قبيلتا حاشد و بكيل تعتبران جناحا الحكم في زمن الأثمة ، إذ لم يكن يستتب حكم أحدهم الإيموالاتها .
- (٣) ملازم، ومفردها ملازم، ولاندرى هل تجمع جمع تكسير كما فعل الكاتب أم أن جمعها «ملازمون» أى جمع مذكر سالم. ويلاحظ أن مصدرها «لَزمَ»، «يَلْزَمُ» والفاعل «لازم» والمفعول به «ملزوم».. ورجل «لُزمَة» أى يلزم الشيء فلا يفارقه... والالتزام الإعتناق.. (ابن منظور: لسان العرب، ح ٣، ص ٣٦٢ ـ ٣٦٣). وقد عرف الملازم في الأزمنة الحديثة بأنه القائد الصغير الذي يرتبط بجماعة من الجند، وأصبح الملازم رتبة من رتب الضباط بالجيوش العربية الحديثة.
- (٤) العارض ، أى الأمر العارض المفاجىء الذى يعطل المرء عن القيام بعمل ما ، وماز ال اللفظ مستعملا في اللهجة الصنعانية الدارجة .
- (٥) أحمد عزت باشا ، هو الذي سبق الإشارة إليه خلال هوامش وتعليقات الوثيقتين رقم ٢٤ ، ورقم ٢٥ . وللتوسع في التعرف عليه ودوره في عقد صلح «دعان» ١٣٢٩ هـ = ١٩١١ م يرجع الى كتابنا (تكوين اليمن الحديث: الفصل الأول والثاني من الباب الثاني .)
- (٦) البوراد، تعبير عامى دارج يعنى التكاسل والتراخى وفتور الهمة، و يقال أثناء الحديث: بورد يافلان، أي اهدأ أو دَعْكَ من هذا الأمر.
  - (٧) تفضلا، تدل على المخاطب المثنى ولا ندرى من هما، وكان من الممكن أن تستعمل صيغة المخاطب الجمع التي تستعمل للتعظيم والتفخيم عند التحدث إلى شخصية هامة، ولكن وضعنا اللفظ كما جاء بالوثيقة، ومن المرجح أن المقصود هو: «التفضل» عليه بالقيام بكذا، وهذا هو الأقرب إلى الصحة، ومازال اللفظ سائدا إلى الآن.
  - (٨) المقصود بالعزى هو محمد ابن القاضى حسين العمرى وكان أكبر أبنائه ، ولد عام ١٣٠٠ هـ، ونسشاً تحت رعاية والده فى بيئة علمية ، فتفوق على أقرانه فى العلم والأدب والشعر، غير أنه توفى عن عمر قصير فى عام ١٣٣٠ هـ، أى وهو فى الثلاثين من عمره ..

وأمر عزت باشا بتشييع جنازته . ( الجرافى : تحفة الاخوان ، ص ١١١ ــ ١١٥ ) ، وكان والده عند سفره الى « خر » للتفاوض مع الامام قد تركه مريضا بصنعاء لذلك خصه بالسلام والدعاء له بقوله : «عافاه الله » ، بعد أن أنبى خطابه الرئيسي .

(٩) يلاحظ أن كاتب هذه الرسالة هو عبدالله ابن القاضى حسين العمرى ، وليس القاضى نفسه الذى وقع الرسالة فقط ، وكان والده قد اصطحبه معه فى رحلته إلى «خر» للاعتماد عليه فى بعض المهام مثل كتابه الرسائل هذه . وللتعرف على عبدالله يمكن أن نقول أنه : «ولد فى جمادى الأولى سنة ١٣٠٤ هـ (فبراير ١٨٨٧م) ، ونشأ فى حجر والده ، وأخذ عنه العلم ... وتناول معالى الأمور فأدركها ... وسعى فى سنة ١٣١٦ هـ والده ، وأخذ عنه العلم ... وتناول معالى الأمور فأدركها ... وكان مستشار الحكومة العثمانية بالين ... و بعد جلائهم عن البلاد ... عهد إليه الإمام بالقيام بكثير من الأعمال الهامة ، فادارها بهمة عالية ... وله معرفة باحوال الناس والتاريخ والأدب ... » ( الجرافى : تحفة الا عوان ، ص ٧٨ ــ ٧٩) . و يلاحظ أنه تقلد لناصب الختلفة فى عهد الإمام حتى أصبح بمثابة رئيس وزارئه ، رغم أنه لم يكن يوجد مثل هذ المنصب ... وقد قتل مع الإمام يحيى عند قيام ثورة ١٣٦٧ هـ (١٩٤٨م) فى «سواد حزيز» كما سنذ كر فيا بعد .

(۱۰) يولية ١٩١١ م.

(۱۱) هو القاضى حسين بن على بن محمد بن على بن عبدالله العمرى ..... مولده فى سنة ١٢٦٥ هـ تقديرا . . (١٨٤٩/٤٨ م) كما قال تلميذه القاضى عبدالله ابن عبدالكريم الجرافى فى كتيب وضعه لترجمة حياة أستاذه ترجمة وافية ــ كذلك ترجمات لبعض من أخد عنه العلم ــ وسماه «تحفة الاخوان ، بحلية علامة الزمان ، حليف السنة والقرآن ، المولى شيخ الاسلام المعمر الحسين بن على العمرى » . وهو ممن إشتهروا بالعلم والتفقه ، وأخذ عنه الكثير ، إذ كانت أولى وظائفه وإهتماماته هى التدريس ، وعرف عنه تنظيم أوقاته وحسسن إستغلالها . وقد كان يعهد اليه ببعض الأعمال الحكومية مثل «نظارة الأوقاف ورثاسة الأستئناف ونحوها من الاعمال الهامة » . (ص١٣٦١) ولأهميته الشخصية ومكانته العلمية لدى العثمانيين والإمام فى آن واحد ، فقد وسطه العثمانيون أثناء إشتداد الحصار الأول على صنعاء عام ١٣٢٣ هـ (١٩٠٥) لعقد هدنة مع الإمام وانسحابهم الى مناخه ومايليها جنوبا ، فدخل الإمام صنعاء لبعض الوقت حتى وصل أحمد فيضى باشا إلى اليمن واخرج الإمام من صنعاء . (ص ١٣٩) . وقد لعب دورا هاما أيضا أثناء عقد الصلح « دعان » المشهور عام ١٣٢٩ هـ ( ١٩١٩) ، فقد ندب هو وقاسم أيضا أثناء عقد الصلح « دعان » المشهور عام ١٣٢٩ هـ ( ١٩١١) ، فقد ندب هو وقاسم العرى لمراجعة الإمام في الصلح ، وكانت هذه المساعى من أهم اللبنات الأساسية التى العرى لمراجعة الإمام في الصلح ، وكانت هذه المساعى من أهم اللبنات الأساسية التى

تم على أساسها هذا الصلح ». (ص١٤٠ ــ ١٤٢). و يلاحظ أن هذه الوثيقة نابعة من ثنيات هذه المساعى كما سنرى في التعليق.

#### التعليق:

تشمير هذه الوثيقة من الناحية الشكلية عن أغلب الوثائق السابقة ، و يرجع هذا التيز والإختلاف الى أنها عبارة عن خطاب شخصى بين إثنين من أعيان البلاد حينذاك ، لذلك لم تحمل أختاما بأعلاها ، بل بدأت بعبارة «الحمدلله» ثم بألقاب كانت منتشرة معروفة فى اليمن ، وخاصة لأصحاب المناصب الدينية ، ثم إسم المرسل اليه مباشرة ، و بناء على هذا نرى أن الخطاب انقسم الى خطابين ، فالقسم الأول من الخطاب وهو الجزء الأساسى منه يدور حول أمور عملية سياسية ، أما القسم الثانى \_ وهو بمثابة ملحق \_ أو ملحوظة لتنبيه القارىء إلى أمر ما ذى أهمية \_ فهويتناول جانبا شخصيا بحتا للسؤال عن ولده المريض الى ولد المرسل \_ الذى يريد أن يبلغه سلامه ، أو يقوم المرسل إليه بإطلاعه على الخطاب نفسه لوفع معنوياته ، وأن والده بخير و يسأل عن صحته .

أما من الناحية الموضوعية ، فنرى أن للوثيقة أهمية تاريخية ، فهى تلقى ضوءا على ماكان يدور بين الأطراف المختلفة المهتمة بعقد صلح «دعان» ، أذ أن الخطاب مرسل بين شخصين هامين من شخصيات ذلك العصر ، و يعدان قطبا المساعى التى تم على اساسها إبرام ذلك الصلح ، فقد وضع عزت باشا ثقته بها فأرسلها إلى الإمام ، كما أن الأخير كان يقدرهما خير تقدير ، فتقبّل وساطتها .

و يسرجح أن الوساطة قد أخذت وقتا غير قليل حتى تم الاتفاق على مواد الصلح، إذ يلاحظ أن أولها، وهو القاضى حسين العمرى، كان فى «خر» مع الإمام، وكان ثانيها، وهو السيد قاسم العزى، قد رجع إلى صنعاء فى مهمة خاصة \_ كما نعتقد \_ مثل إبلاغ عزت باشا بالتفاصيل التى وصل إليها الوفد أثناء مفاوضاته مع الإمام. و يؤكد هذا القول إرسال هذا الخطاب من ناحية، ومن ناحية أخرى، ما ذكره أحد المؤرخين المعاصرين عند حديثه عن مقدمات الصلح، فقال: «ثم ترددت الهيأة (أى هيئة المفاوضات) إلى الإمام وإلى صنعاء حتى إنهى الكلام فى المواد التى تم الصلح عليها..» (زبارة: أثمة اليمن، ح ٣، صنعاء حتى إنهى الكلام فى أن العوامل الطبيعية كانت سببا هاما من أسباب طول من أساب طول المفاوضات حينذاك، اذ أن وعورة الطرق، وصعوبة المواصلات فى ذلك الوقت، كانا يؤديان المفاوضات، كانا يؤديان .

و يستضح الجانب العملى السياسى في هذه الوثيقة ، والذي يمس الخطوات التي تتعلق بعقد الصلح ، في أن «العمرى » يبلغ «العزى» بأنه قد أرسل الشيخ ناصر مبخوت الأحر

على رأس ثلاث وعشرين «ملازما» إلى عزت باشا ، على أن يكون على العزى : «بذل الهمة والعناية في تنجيز ماقدرتم عليه » . وفي نفس الوقت طالب «العمرى» زميله العزى بألا يتأخر في تنفيذ ما أتفق عليه وطالبه بألا : « يحصل منكم البوراد» (ه. : ٦) كما ألح عليه بسرعة الحضور الى «خر» ، فقال له : « وخروجكم مبادرة خشية التخريب » . . . ، ، أى أنه يخاف أن تضيع أو تفسد المجهودات التي بذلت من قبل لإ تمام الصلح .

ولا ندرى ــ فى الواقع ــ الكثير من خفايا الجانب السياسى الذى ورد فى الوثيقة ، بل ثارت أمامنا التساؤلات الكثيرة التى تدور حول ماجاء بها .

فين ناحية ، نحن لاندرى تماما لماذا: «صُدرالشيخ ناصر.. وبقية الملازم.. وبيده كتاب في إرسالهم لاغير..» الى عزت باشا؟ هل هم مجرد «رهائن» ليثبت الإمام حسن نيته تجاه العثمانين ، وخاصة أن هذا النشيخ كان معروفا \_ حينذاك \_ بولائه للامام يحيى؟ أم أن عزت باشا كان يريد أن يقلّم أظافر يحيى قبل أن يذهب إلى مقابلته لإبرام الصلح ، فاشترط أن يرسل اليه \_ في صنعاء \_ تلك العناصر المحاربة التي يعتمد عليها؟

ومن ناحية أخرى ، لماذا شك «العمرى» في نشاط العزى وإخلاصه في إتمام الصلح ، فطالبه بسرعة الحضور الى «خر» ، كما حثه على إكمال الخطوات المتفق عليها ؟

وهذه جميعها أمور لم تتضح في الوثيقة ، كما لم تسعفنا المراجع المعاصرة بتوضيحها ، مما يشير إلى أننا مازلنا في حاجة الى مزيد من الوثائق لتوضيح أبعاد تلك الفترة .



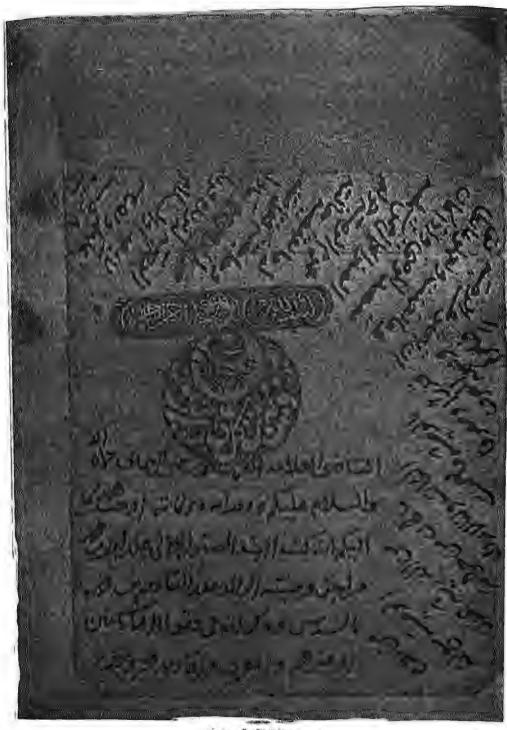

( صورة الوثيقة رقم ٢٨)



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



نَص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم (الختم: أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العاملين) (١)

القـاضـــى الـعـــلامــة الــعزى محمد بن يحيى اليمانى (٢) حماه الله ، وإلسلام عليكم ورحمة الله و بركاته .

أوجب هذى (هذا) اليكم أنه كتب الينا الصنو الجمالى على بن احمد بن محمد (٣) من أجل وصية الوالد عبد القادر بن محمد (٤) بالسدس، وذكر أنه من فقراء الهاشميين أو غيرهم، والمعرّف وأقار به محرومون من تلك الوصية مع أنه من الذرية. هذى (هذا) ما كان من حكاية الكاتب، وإنا لا ندرى بالوصية ما تضمنت قدرًا ومضرفا وصفة المصرف (٥)، فنأمركم أن تبحثوا عن الوصية وما تضمنت، وتعملوا بما يطابق مقصد المُوصى، وإذا كان الصنو الجمالى (٢) ممن شملته عموم الوصية محولتم له ما يقتضيه حالته وحاجته، فقرابته من المُوصى مع تناول الوصية له تزيده قربا لا بعدا، والسلام عليكم ورحمة الله، ٨ رجب ٣٠ (٧).

(ثم يأتى الرد فى ظهر الوثيقة نفسها)

بسم الله الرحمن الرحيم

( التوقيع : ناظر الوصايا

محمد یحیی (^)

قد وقع الاطلاع على ماتحرر باطنا (١) من سيدى المولى أمير المؤمنين أطال الله عسمره وعافاه وأيده ونصره وحفظه بما حفظ به الذكر المبين. ونأمر المتولى على هذه الموصية أن يعمل بموجبه، و يرسل الينا بوصية سيدى المرحوم عبد القادر بن محمد ليكون العمل بموجبها أو صورتها مصدقة. واذا كانت الوصية مصرف للفقراء فسيدى الجمالى على بن احمد يستحق الصرف منها، و يوفر له النصيب منها حيث وهو من

أقارب الموصى وصاحب عائلة ، والقائم على الوصية من أهل المعرفة الكاملة معلوم لدينا (١٠) ، فنأمره بالصرف طبق مراد الموصى ومراد الله ، واذا تمنع المتولى من الصرف ، راجع سيدى الجمالى الينا ، والله الموفق ، بتاريخه ٢٤ رجب ٣٠. (١١) الهوامش:

- (١) الختم ، هـوالحتم الكبير ذو الـبـــــملة الذى للامام يحيى ، وهو يختلف عن ختم الوثيقة السابقة مما يدل على أنه كان يستخدم الحتمين معا في وقت واحد.
- (٢) هو القاضى محمد بن يحيى اليمانى اليدومى ناظر الوصايا حينذاك . . وكان حاكما لدى الإمام عندما كان الاخير فى مدينة «السودة» ، كما ظل يعد الحاكم الثانى بصنعاء مدة طويلة ، كذلك «ناظر وصايا» كما جاء بالوثيفة . . .
  - (٣) على بن أحمد ، سبق ترجمة حياته بالهامش : ٦ بالوثيقة : ١٦ .
  - (٤) عبد القادربن محمد، سبق ترجمة حياته بالهامش: ٢، بالوثيقة: ١٦.
- (٥) صفة المصرف، أى الجهة التى ستقوم بالصرف، وكيف سيكون الصرف، ووضع الامام هذه التساؤلات وغيرها لفهم أبعاد القضية كها سنرى.
- (٦) الجمالي ، هو على بن أحمد صاحب الهامش الثالث ، اذ أن هذا هو لقب كل من يسمى «عليا» في اليمن الى الآن ، اذ يطلق عليه الجمالي .
  - (٧) التاريخ بالكامل هو ١٣٣٠هـ، ويوافق: يولية ١٩١٢ م.
    - (٨) سبق ترجمة حياته بالهامش رقم : ٢.
- (٩) باطنا، أى بباطن الوثيقة، أو ماجاء بأولها، أما ظاهرها، أى ما خلف الوثيقة \_ كها نقول حاليا \_ فهو الذي جاء به رد ناظر الوصايا.
  - (١٠) أشرنا اليه في الهامش رقم : ١٠ ، بالوثيقة رقم : ١٦ .
  - (١١) التاريخ بالكامل هوسنة ١٣٣٠ هـ، و يوافق يولية ١٩١٢م. التعليق:

تتفق هذه الوثبقة من الناحية الشكلية مع أغلب وثائق العصر ، فهى لا تبدأ عند أول الورقة ، ثم تلف الكتابة حول نفسها . أما الختم فهو الكبير ذو الأهلة التى تعلوه البسملة . أما ما يلفت النظر هنا ، فهو أن نباظر الوصايا قد وضع رده فى ظهر الورقة وليس فى ورقة مستقلة كما يجرى حاليا ، ولا ندرى هل يرجع ذلك إلى نقص الورق حينذاك بالمؤسسات الحكومية ، أم لأن العثمانيين كانوا هم المصدر الوحيد للأوراق فى اليمن ، لذلك الأوراق شحيحة الوجود ، وانعكس هذا على استعمالها .

أما من الناحية الموضوعية ، فربما كان أهم ما يلفت النظر الى هذه الوثيقة هى أنها الأولى ... بما لدينا ... التى كثبت بعد عقد صلح «دعان» الشهير بقليل (انظر كتابنا: تكوين اليمن الحديث ، ملحق ... ٢ ، ص ١٤٥ ـ ١٩٤) بين الامام يحيى وأحمد عزت باشا ، والذى جاء فيه : (المادة ... ١ أن ينتخب الإمام حكاما لمذهب الزيدية ، وتبلغ الولاية ذلك ، وهذه تخبر الآستانة لتصدق المشيخة على ذلك الانتخاب » . وجاء فى المادة الثانية : «تشكل محكمة استئنافية للنظر فى الشكوى التى يعرضها الإمام . » كما جاء فى المادة التاسعة : «تكون مسائل الأوقاف والوصايا منوطة بالإمام » .

وازاء هذا الصلح ، وماجاء به من المواد التى أشرنا اليها ، فيمكن القول بأنه يتضح فى هذه الوثيقة أن الإمام قد بدأ يمارس الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى هذا الصلح ، فقد اعترف به زعيا للطائفة الزيدية باليمن ، وحق له تعيين القضاة (الحكام) فى المناطق التى يقطنها الزيديون ، كما عين أعضاء المحكمة الاستئنافية عند تشكيلها طبقا لمواد الصلح ، لهذا فهو يرفع هنا إحدى شكايا أبناء الطائفة إلى «ناظر الوصايا» حينذاك للنظر فى قضية من قضايا الوصايا ، و يطلب منه أن يرفع ما يتوصل اليه من رأى ، وهذا ما نلمسه بوضوح من خلال الوثيقة .

والقضية المثارة في هذه الوثيقة قضية قديمة أثيرت من قبل في عهد الحكم التركى (تراجع الوثيقة رقم: ١٦)، وبت فيها ناظر الوصايا حينذاك بمنح الشاكى جزءا من السدس المنصوص عليه في الوصية، عن طريق ملتزم تنفيذ الوصية، ويبدو أن الجزء الذي تقرر سابقا كان قليلا، أو أن ملتزم تنفيذ الوصية لم يقم بدوره كما يجب نظرا لغياب السلطة المهيمنة، لذا تجددت الشكوى مرة أخرى أمام الإمام يحيى بعد عقد صلح «دعان».

و يلاحظ أن الإمام كان متعاطفا مع صاحب الحق مما يدل على حرصه على جمع الأنصار حوله لتدعيم نفوذه بين الأهالي ، وفي نفس الوقت على أن يعمل على تأكيد صلاحياته الجديدة \_ بعد عقد صلح دعان \_ بأنه المشرف على القضاء \_ وخاصة بالنسبة للطائفة الزيدية \_ وأنه صاحب سلطة في تنفيذ الوصايا والوقف .

وقد حرص ناظر الوصايا محمد يحيى اليدومي على طلب عدة أمور هامة :

أولا: الاطلاع على نص الوصية من ناحية ، وعلى استحقاق السيد على بن أحمد وأولاده فى الوصية من ناحية ثالثة . الوصية من ناحية ثالثة . ويبدو أنه شك فى هذا الملتزم فكتب: «واذا تمنع المتولى من الصرف ، راجع سيدى الجمالى الينا »، أى رجع السيد على بن أحمد صاحب الحق الى ناظر الوصايا ، وهذا ما سنلمسه فى بعض الوثائق التالية .

وسنلاحظ أيضا أن هذه القضية ستمتد طويلا بعد ذلك ، وستظهر من حين إلى آخر.



inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



( صورة الوليد رقم ٢٦)



نص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم المتوكل على الله أمير المؤمنين يحيى بن محمد حميد الدين) (١)

نظير (٢) للصنوعلى بن احمد بن محمد بن الحسين (٣) فى ربع ريال وثمن ونصف ثمن (٤) عن واجب لله (٥)، تقبل الله منه، وأسبل عليه أنواع الخيرات، وحرر شهر صفر ١٣٣١. (٦)

### الهوامش:

- (١) يعتبر هذا الختم هو الأول من نوعه الذى ظهر على الوثائق التى لدينا ، والذى يتميز عن باقى الأختام التى إستعملها الإمام يحيى قبل الإستقلال أو بعده . فهو مطبوع بالحبر الأزرق ، بينا جميع الأختام التى لدينا كانت تطبع باللون الأحر. ومن ناحية أخرى فهو صغير الحجم بالنسبة للأحجام الأخرى التى إستعملها الإمام . وقد قبل لى أن هذا الختم المميز كان مخصصا ليضعه إلامام على الأوراق الخاصة بإستلام قيمة الزكاة أو الهدايا التى تقدم اليه مباشرة .
  - (٢) النظير، وتعنى الايصال أو السند أو الوثيقة التي تقدم عند استلام مبلغ معين .
    - (٣) سبق تقديم ترجمة له بالهامش رقم: ٦، للوثيقة رقم: ١٦.
- (٤) كان الريال اليمنى حتى سنوات قليلة يساوى أربعين بقشة (وهولفظ تركى قديم)، ومنذ عام ١٩٧٦، ولمظروف اقتصادية بحتة، أصدرت الحكومة قرارا بتقسيم الريال الى مائة فلس. وإذا حاولنا أن نعرف المبلغ المشارإليه، فيمكن القول بأنه يساوى: ١٠ + ٥ + ٥٠ = ٥٠٠٠ بقشة، أى أقل من نصف ريال، غير أن العملة حينذاك كانت مرتفعة القيمة الشرائية.
  - (٥) واجب لله ، أي الزكاة المستحقة عليه .
    - (٦) يوافق فبراير ١٩١٣ م.

## التعليق:

تعتبر هذه الوثيقة جد بدة ـ بالنسبة لما لدينا من وثائق ـ في جميع النواحي ، فمن الناحية الشكلية ، نلمس الى جانب صغر الوثيقة وقصرها ، أنها تحمل خيما صغيرا و باللون الأزرق ، يختلف

ف شكله ولونه عن بـاقـى أختام تلك الفترة ، وكما ذكرت في الهامش رقم: ١ ، فقد قيل لى أنه خاص باستلام الزكاة ، أى أنه يستعمل في المعاملات الذاتية الخاصة بالإمام .

أما من الناحية الموضوعية ، فالوثيقة تلفت الأنظار إليها أيضا ، فهى عبارة عن ايصال لتوثيق أن الامام قد تسلم قيمة الزكاة التى قدرها السيد على بن أحمد على نفسه . وقدمها هدية للامام باعتباره رئيس أبناء المذهب الزيدى .

وتمما يمزيد الأمرغرابة هو صغر المبلغ المدفوع ، فالسيد على بن أحمد يحاسب نفسه بكشل دقيق ـــ وهــ و معروف بفقرة كما اتضح من الوثائق السابفة الخاصة به ـــ ليحدد هذا المبلغ القليل ثم يقدمه إلى الإمام ، وفى نفس الوقت ، يحرص الإمام على إصدار هذا الإيصال ليؤكد وصول المبلغ اليه .

وأخيراً ، فيجب أن نشير الى أن هذه الوثيقة قد كتبت عام ١٣٣١ هـ أى بعد حوالى عامين من عقد صلح «دعان» عام ١٣٣٩ هـ (١٩١١ م) ، وهى الفترة التى كان الإمام يعمل فيها على تدعيم نفوذه سياسيا ومذهبيا كما سمحت بذلك شروط الصلح . ولا شك فى أن المصاعب التى واجهته بعد الصلح كانت لاتقل أهمية عن تلك التى كانت تواجهه قبل الصلح ، رغم اختلاف طبيعة كل منها ، إذ كانت الظروف الأولى ذات طابع حربى ، أما الصلح وشروطه ، فقد أدى أن تكون اللظروف الحيطة به ذات طابع سلمى ، وهذا ما كان يسعى اليه . فني هذه الظروف السلمية ، المظروف الميام على مد أصابعه إلى أنحاء المنطقة الشمالية ، ليؤكد هناك أنه الإمام الوحيد الذى اعترف به العثمانيون (طبقا للصلح) ، وفي هذا قضاء على منافسيه . وفي نفس الوقت أصبح الوحيد الذى المناطق ، بل وسوف يتضخم هذا الوجود بين رجال القبائل الشمالية ــ رو يدا رو يدا ــ لأنه هو ورجاله أصبحوا يمثلون الشريعة الاسلامية هناك ، وهم الذين سيقومون بتطبيقها باعتراف الحكم هو رباله أن البلاد حينذاك ، وهو الحكم العثماني . وضمن هذا الإطار الذي رسمناه ، نستطيع أن نفهم الدافع الذي أدى الى إرسال هذا المبلغ إلى الإمام ، كذلك الظروف السياسية والاجتماعية نفهم الدافع الذي أبعت منها هذه الوثيقة ، أى أحاطت صدورها .

ويجدر بنا في النهاية أن نربط بين ماجاء في هذه الوثيقة و بين المادتين الخامسة عشر والسادسة عشر من مواد صلح « دعان » ، فها معا يدلان على ذكاء المفاوض العثماني ومعاونيه ، إذقضت المادة الأولى منها بالسماح للامام بأن يتلقى الهدايا من أتباعه ، إما مباشرة أو : « بواسطة مشايخ الدولة أوالحكام » ، وهي مادة تعبر عن فهم هؤلاء العثمانيين لواقع المنطقة الزيدية ، واحتمال أن يقدم بعض أبنائها الأموال الى الإمام ، وأنهم لايستطيعون عمليا منع الإمام من استقبال هذه الأموال . أما المادة الأخرى فتقضى بأن : «على الإمام أن يسلم عشر حاصلاته للحكومة » ، حتى يتمكن العثمانيون من تحديد حجم مايتلقاه الإمام من زكاة وهدايا عن طريق تسليم هذا العشر ، مع افتراض أن الإمام سيكون أمينا في تحديد هذا العشر ، طالما أنه يرفع الشعارات الدينبة التي حاربهم ، والتي عقد على أساسها هذا الصلح .

noverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

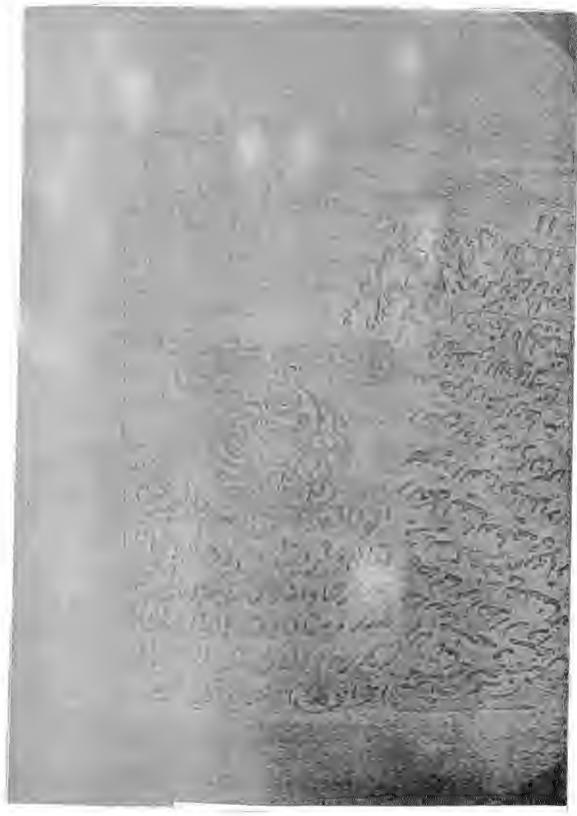

( صورة الوثيقة رقم ٣٠)



# نَص الوثيقة

# بسم الله الرحمن الرحيم ( الحتيم ) ( ) المختم : أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين ) ( )

الولد العلامة جمال الاسلام على بن احمد بن محمد (٢) حفظه الله تعالى ، وشريف السلام ورحمة الله و بركاته .

صدورها وأنه وصل كتابكم وما طيه ، قد صدر وشأن وقف الوالد عبدالقادر بن عمد (٣) رحمه الله ، فلتكن منكم المراجعة الى ناظر الوصايا ، وأعرضوا هذا عليه ، ليكن منه الإنتباه والحزم ، والدعاء مستمد . ونحن يا جمالى فى أهوال وأشغال جزيلة قد عرفتم ما علينا من التكاليف العظيمه فى الجهاد لحماية العباد ، والبلاد ليس لها غير الله ، والناس معرضون عن الإعانة بالنفس والأموال حتا (حتى) كان البخل بالواجبات ، فلم يكن فى اليد إلا ما سلمه بعض المؤمنين ، وشريف السلام ، لتاريخه بالواجبات ، فلم يكن فى اليد إلا ما سلمه بعض المؤمنين ، وشريف السلام ، لتاريخه بهم صفر ١٣٣١ هـ (٤) .

# الهوامش:

- (١) الختم الهلالي الكبير الذي تعلوه البسملة .
- (٢) سبق تقديم ترجمة حياته بالهامش رقم : ٦ ، بالوثيقة رقم : ١٦ .
  - (٣) سبق تقديم ترجمة حياته بالهامش رقم: ٢ بالوثيقة رقم: ١٦.
    - (٤) يوافق: مارس ١٩١٣ م٠

### التعليق:

ترتبط هذه الوثيقة بسابقتها ، إذ أنها مرسلتان إلى شخص واحد ، وأيضا فى شهر واحد شهر صفر ، وان كانت الإولى غير محددة اليوم ، وزيادة على ذلك فقد وردت بالوثيقة عبارة تدل على أنها رد من الإمام على الكتاب الذى وصله من السيد على بن أحمد ، ومعه «ماطيّه» ، ونرجح أن ماطيّه

هو المبلغ المشاراليه فى الوثيقة السابقة ، مما يؤكد ماذهبنا اليه ، وهو أن الوثيقة السابقة كانت عبارة عن إيصال من الإمام بإستلامه المبلغ ، أما هذه الوثيقة ، فهى الرد الموضوعي على ماجاء بكتاب السيد على بن أحمد .

غير أن أكثر ما يلفت النظر في هذه الوثيقة هما ناحيتا التودد والشكوى في وقت واحد من قبل الإمام ، فهومن ناحية يتودد إلى السيد على بن أحمد فيخاطبه بلقبه وليس باسمه ، أى «ياجالى» ، وهذا نوع من التفخيم والتعبير عن الاعزاز. أما الشكوى فقد بدت في الجملة التالية للقب مباشرة في في قول: «ونحن ياجمالي في أهوال وأشغال جزيلة ، قد عرفتم ماعلينا من التكاليف العظيمة في الجهاد لحماية العباد» ، ثم تبلغ الشكوى ذروتها عندما يشير إلى الضائقة المالية ، وأن الناس يبخلون الجهاد لحماية العباد» ، ثم تبلغ الشكوى ذروتها عندما يشير إلى الضائقة المالية ، وأن الناس يبخلون بالواجبات ، أى بالزكاة . يبدو أن الإمام قد حاول أن يبرز هذا الجانب المالي ليتهرب من الاستجابة لطلب السيد على بن أحمد الذي كان يمر بضائقة مالية كما اتضح في الوثائق السابقة الاستجابة لطلب السيد على بن أحمد الذي كان يمر بضائقة مالية كما اتضح في الوثائق السابقة والايرادات في الفترة التي تلت عقد صلح «دعان» ، «لبخل الناس» كما عبر الإمام بالوثيقة ، والايرادات في اليد الا ماسلمه بعض المؤمنين » .

والحقيقة أن شكوى الإمام هذه ، التى استغرقت نصف الوثيقة ، تثير أمامنا تساؤلات عديدة ، فهل يريد الإمام أن يفهم صاحبه أن صلح «دعان» قد أتى بمشاكله الخاصة التى جعلته فى «أهوال وأشغال جزيلة » حتى لا يثقل هذا الحاكم «على بن أحمد» بمشاكله الخاصة كاهل الإمام ؟ أم أنه أراد أن بعلن أن هذا الصلح قد ألقى على عاتفه أعباء جديدة هى : «التكاليف الباهظة » . . كما قال ؟

كذلك تثير عبارة الامام: «والبلاد ليس لها غيرالله » الإستغراب.. فهل أراد الإمام أن يتيرهم الجميع للاشتراك في مواجهة مشاكل مابعد صلح «دعان»، أم أنه عبر بذلك فعلا عن «حالة استسلاميه» وأنه يريد أن بقول أنه قد أدى ماعلبه من «جهاد» أمام العثمانيين، وأنه قد اضطر إلى عقد صلح «دعان» المعروف تحت ظروف حربية قاسية ؟

وربما أراد الإمام أن يعبر بهذه العبارة \_ بصدق وإخلاص \_ عن إحساسه بأن الصلح قد أدى إلى انفضاض الأنصار من حوله ، إذ لم يعد هو الإمام الذى يقف أمام العثمانيين ، بل هو الشخص المتحالف معهم . لذلك ضعف إيمان الأنصار ، وأصبح : « الناس مُعرضون عن الإعانة بالنفس والأموال حتى كان البخل بالواجبات » ، وأن هذه المواقف السلبية من جانب الأهالى \_ كها الستكى الإمام \_ إنما ترجع الى فهمهم هذا ، وهو أن الإمام قد تخلى عن القضية العامة من أجل القضية الخاصة ، وهى الإعتراف به « زعها للطائفة الزيدية » .





# نَص الوثيقة

# بسم الله الرحمن الرحيم ( الحتيم ) (١) أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين ) (١)

الولد العلامة العماد يحيى بن حود (٢) حاه الله ، والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته .

صدر كتاب عام حسبا ترونه وصدر عشرون ريالا لصرف من تحتاجون بقاءه بخمر (٣) من دون أن يظهر أن ذلك من لدينا ، والا عظم الطلب عليكم فاعرفوا هذا . وحثوا غاية الحث في تحصيل عصابة نافعة مع الشيخ حمود العريزة (٤) لا تسهلوا ، والسلام عليكم ورحمه الله ، ٢ شهر ربيع الأول سنة ١٣٣١ (٠)

# الهوامش:

- (١) هو الختم ذو الأهلة الكبير الذي تعلوه البسملة .
- (۲) يحيى بن حمود ، هويحيى بن حمود بن محمد ... شرف الدين ، ومولده فى صنعاء ١٢٩٤ه (۲) (۱۸۷۷م) وبها نشأ وترعرع فى حجر والده حمود بن محمد ، واخذ العلم عن والده وعن مشاهير عصره ... وكان عالما فى كل فن وخاصة علم المنطق وعلم الفروع .. وعين حاكما فى «خر» . و بعد دخول الإمام يحيى صنعاء عند جلاء الأتراك عينه حاكما فى «شبام كوكبان» .. وتوفى قبل والده عام ١٣٤٠هـ (١٩٢١م) . وأخذ الكثير العلم عنه ومنهم : على بن حمود شرف الدين .
  - (٣) خمر مدينة الى الشمال من صنعاء ، سبق التعريف بها في الهامش الرابع للوثيقة رقم : ٢٥ .
- (٤) الشيخ «حمود العزيزة»، لم نعثر له على ترجمة فى المصادر المعاصرة، وأن كنا نرجح أنه من مشايخ حاشد، إذ ذكر اسمه عقب الاشارة الى خمر، وقد أعجبنا الاسم الأخير حسب مانسمع أو حسب أسهاء الشهرة حيث أنه غير معجم فى الوثيقة كما نرى .
  - (٥) يوافق هذا التاريخ: مارس ١٩١٣ م.

## التعليق:

تنتسب هذه الوثيقة إلى باقى وثائق العصر المعاصرة ــ من الناحية الشكلية ــ من ناحية الحتم اللذى يشبه امثاله حينذاك ، ومن ناحية أن تبدأ كتابة الوثيقة فى وسط الورقة ، ثم تلف الكتابة حول نفسها . أى قليلة الإعجام ، وإن كانت أكثر نسبيا من غيرها ، و يقال إنها بخط الإمام نفسه .

يصعب في الواقع التعليق على هذه الوثيقة تعليقا موضوعيا كاملا لضياع وثيقة أحرى أشار الإمام إليها في البداية بفوله: «صدر كتاب عام حسبا نرونه»، إذ لم يمع هذا الكتاب في أيدينا. غير أننا نعتقد أنه كان خاصا بتنظيم أعمال «الحكام» (الفضاة) في المناطق المختلفة، اذ أن الوثيقة هذه مرسلة الى أحد الحكام، ومن ناحية أخرى، فإنها صدرت في ظل صلح «دعان» المعروف، الذي حول الإمام حق انتخاب حكام «الزيدبة»، فقد جاء في مادنه الأولى: «ينتخب الإمام حكاما لمذهب الزيدية، وتبلغ الولاية ذلك»... (تكوين اليم الحديث: ملحق ٢، ص: ٥١٦) ورغم ذلك، فاننا نظل لا نعلم محتو بات هذا الكتاب المشار البه.

ومس ناحية أخرى ، نرى أن الإمام أرسل مبلغا إلى الحاكم للصرف منه على «حاشيته» اذا صح هذا التعبير، حتى يصبح — كما نعتفد مهاب الجانب ، إذ لاشك فى أن الإمام كان يهمه تدعيم هذه المظاهر بعد عفد صلح «دعان» حتى يؤكد وجوده السباسى من خلال هؤلاء الحكام، لذلك حث على تسكيل: «عصابة نافعة» حول أحد مشايخ المنطقة المقربين اليه لكى تعلو درجة الحاكم بن الأهالي.

غير أنه من السطريف أن نشير الى عبارة الإمام وهى أن على الحاكم أن يوزع المبلغ المرسل إليه دون أن يشير الى أنه قد جاءه من قبل الإمام حتى لا يطمع الملتفون حوله فيه ، فقال: « . . دون أن يظهر أن ذلك من لدينا ، وإلا عظم الطلب عليكم فاعرفوا هذا » .

وقد تؤكد هذه العبارة رأيا قديما وهو أن الإمام يحيى قد إستفاد من فترة وجوده إلى جانب أبيه المنصور في فهم بواطن الأمور... وأنه ظل يدير الأمور بصفته شيخ قبيلة كبيرة ، فكان يكتب الى أعوانه وأنصاره في المناطق المختلفة ، وكأنه يعيش الى جانب كل منهم و يفكر بتفكيره . وقد حرص الإمام على أن يقوم بهذا الدور وبهذا السلوك خاصة عقب صلح «دعان» حتى يؤكد وجوده الإمام في المنطقة الشمالية من البلاد \_ إعتماداً على وجوده المذهبي \_ وذلك داخل الإطار الذي رسمه صلح «دعان» ، والذي سمحت به الظروف السياسية والعسكرية التي يفرضها الوجود العثماني في البلاد .

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



( صورة الوثيقة رقم ٣٢)



# نص الوثيقة

# بسم الله الرحمن الرحيم ( الحتيم ) ( ) الحتيم : المتوكل أمير المؤمنين يحيى بن محمد حميد الدين ( ) ( )

نظیر (۲) لشیخ (للشیخ) الحب عبدر به مقبل الصیاد (۳) ، راضاه (راضیناه) ( $^{4}$ ) فی ریال ، وربع قدح حمرا (°) ، وثمنه ( $^{7}$ ) شعیر ، من واجب سنه  $^{9}$  ( $^{9}$ ) تقبل الله منه ، وأسبل علیه أنواع الخیرات والبر کات ، حرر شهر ربیع آخر سنة ۱۳۳۱ - ( $^{8}$ )

## الهوامش:

- (١) يلاحظ أن هذا الختم هو الختم الذى وضع على الوثيقة رقم: ١٨ ، وهذا يؤكد ما وصلنا اليه فى الهامش رقم: ١ للوثيقة المذكورة ، وهو أنه كان يستخدم لأغراض خاصة للإمام ، أى تقبل الزكاة أو الهدايا من الأهالي .
  - (٢) نظير، سبق تفسير هذا اللفظ، وهو يعنى السند والإيصال.
- (٣) عبد ربه الصياد لم نعثر لهذا الشيخ على ترجمة في المراجع المعاصرة ، ولكن عرفنا أنه أحد المشايخ بالمنطقة القريبة من مدينة «رداع».
- (٤) راضيناه، صعب قراءة هذا اللفظ، وقد رأينا رسمه كما هو، ثم وضعنا ما فهمناه من السياق بداخل القوسين، وربما يعنى أن الامام قد أرضاه بقبول المبلغ المذكور بالوثيقة مقابل ما عليه من زكاة، أو أن الإمام قد رضى بقبول هذا المبلغ مقابل ما عليه من متأخرات.
- (٥) حرا، اشارة الى الذرة الحمراء، التي تعرف في مصر باسم الذرة العويجة (أو الصيفي)، وهي التي تختلف عن الذرة البيضاء المسطحة التي تعرف «بالشامية».
  - (٦) وتُمنه ، أي تُمن القدح .
  - (٧) واجب سنة ٣٠، أي الزكاة المستحقة على الشيخ عن سنة ١٣٣٠هـ (١٩١٢/١١م).
    - (٨) يوافق: أبريل ١٩١٣ م.

## التعليق:

تطابق هذه الوثيقة شبيهها الأخرى رقم: ٢٨، من كافة النواحي الشكلية ، فهى صغيرة الحجم ، محددة المعانى والمقاصد ، اذ أنها فى النهاية سند أو ايصال مقابل مبلغ تسلمه الامام من أحد المشايخ ، وقد وُضع عليها الختم الصغير الأزرق الخاص بمثل هذه الحالات كها ذكرنا من قبل . ويلاحظ هنا أيضا ضعف الاملاء ، وربما يشير هذا إلى أن كاتب ((النظير) هو أحد المحسلين (الجماة ») الذين تسلموا فيمة الزكاة ، وأن الإمام وضع ختمه فقط عندما وصلته هذه القيمة لتوثيق ماكتبه أحد أتباعه .

أما من الناحية الموضوعية ، فتدور هذه الوثيقة حول أن الشيخ عبد ربه قد سلم ما عليه من زكاة مستحقة عن العام السابق ، وأن الإمام يقدم له الشكر على ماقدم . غير أنه يلاحظ أن الزكاة هذه المرة بالنسبة للوثيقة رقم : ٢٨ - تجمع بين الناحيتين المادية والعينية ، فهناك ريال ، والى جانبه ربع قدح ذرة «حمراء» وثمن قدح «شعير» .

و يبدو أن هناك اختلاف أيضا بين الوثيفة السابقة وهذه الوثيقة ، فنى الأخيرة قد تحدد بها أن المقدم هذا إنما هو زكاة سنة بعينها ، أو بالأحرى «من واجب سنة ١٣٣٠هـ» ، وربما لا يكون «الواجب كله» ، أما فى الأولى ، فقد كان التحديد مطلقا ، فقيل : «عن واجب لله» ولم يعين السنة ، مما يشير الى أن الزكاة بالنسبة لصاحب الوثيقة الأولى كانت : «أمانة» .

أما بالنسبة للظروف التاريخة والسياسية والمذهبية التي أحاطت صدور هذه الوثيقة ، فانها تنشابه مع الظروف التي أحاطت الظروف التي أو ضحناها في التعليق الخاص بالوثيقة رقم : ٢٨ ، إذ صدرت هذه الوثيقة أيضا في ظل صلح «دعان» أي عقب عقد هذا الصلح ، حيث كان الإمام يعمل على إثبات وجوده السياسي من خلال وجوده المذهبي ، اذ عن طريق تقديم هذه الواجبات مهما قلّت قيمتها وعن طريق مشل هذه المستندات ، استطاع الإمام أن يربط اليه الأنصار والأتباع ، وأن يؤكد أنه الرئيس الروحي الوحيد بالنسبة لمنافسيه للبناء المذهب.

وربما تبرز أهمية هذه الوثيقة فى أنها لأحد أبناء منطقة «رداع» التى تبعد كثيرا عن المنطقة النسمالية التى يتركز فيها نفوذ الامام المذهبي، وهذا يعمق الشرح الذي وضعناه فى التعليق على الوبيقة رقم: ٢٨

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



(صورة الوثيقة رقم ٢٣)



## نص الوثيقة

## بسم الله الرحمن الرحيم

إن أجل ما قامت به الجوارح ، ونطقت به لسان الإبانة من فن الممادح ، إشادة معالم الدين ، والذب عما شرعه رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا المنقذ والهادى لأمته من المهالك ، وعلى آله وأصحابه الذين أوضحوا طرق الهداية لكل سالك ، و بعد .

فإنه لما ورد الأمر إلينا من مقام الصدارة العظما «العظمى» (١) ، عطفا على القرار الذى ناسب إصداره من شورى الدولة العلية (٢) المتضمن لتعيين هيئة علمية للتوجه بهم تحت رياستنا الى مقر محمد بن على الادريسى (٣) لإلقاء النصائح الدينية معه ، وحمله على العدول عن شق عصا المسلمين ، والإنابة عن سفك دماء الموحدين ، والخوض فيا يكون به إطفاء نار فتنته المضلة التى أشعلها فى البلاد ، فكان من المندو بين لهذا المقصد الخير ، السيد العلامة قاسم بن حسين بن محمد العزى ابوطالب (٤) ، بعد أن وقعت الخيابر القلمية فيا بيننا و بين حضرة الامام المتوكل على الله حماه الله فى تعيينه ، وإلزامه بالعزم معنا لهذا المقصد المرضى (٥) .

ولما كان فرط الرغبة في سد باب هذه الفتنة هو العامل المؤثر في الهمم ، والمتعلق بالنفوس والأنظار دون تحمل المشاق والألم ، لم يسعه بعد ذلك إلا الا سعاد ، طمعا في رضى الله وخدمة الإسلام ، وإمتثالا لأمر الحكومة الجليلة والإمام .

وحين كملت الهيئة العلمية بما تخيرنا من السادة الكرام ، والعلماء الأعلام ، ضممنا إليهم من أمراء الدولة العلية (٦) من هو أهل لسلوك مفاوز هذا المرام ، ثم توجهنا بعون الله . وحين وقع الوصول الى « اللحية » (٧) كان الرأى منا بتقديم الهيئة و بعض الأمراء لإلهاء النصائح مع المذكور وتقريبه لمواجهتنا إلى محل يليق ، فكان عزمهم الى مستقر المذكور ومحل اقامته وكان « بجازان » (٨) . و بعد وصولهم إلى هنالك وقعت المراجعة معه وإبلاغ النصيحة التي يرعوى بها عن الغي كل ذي لب عارف ، و يأنف بعد سماعها

ذو البصيرة عن وقوف بتلك المواقف. وأخيرا وقع حصول الهيئة منه على مواجهتنا الى «ميدى» (١) بعد أن تكررت مواعيده ، وكان كلما وعد أخلف ، فوقع رجوعهم الى «ميدى وهو على أهبة اللحوق بهم ؛ وجُدد الإنتظار «بميدى» بعد وصولنا إليه ، ومرت الأيام كسالفاتها ومواعيده بالخُلف مقرونة ، ثم تخير أن يكون إتفاقنا به في «جازان» بعد أن قد كان وصل إلى بعض طريق «ميدى» ، فوقع عزمنا إلى هنالك وبمعيتنا الحيئة والأمراء على الباخرة الحربية المسماة « الحميدية ». وعند الوصول الى «جيزان» وقع الإتفاق والمذاكرة معه ، فاتخذنا لقبول النصيحة وإرعوائه عما هو عليه من الطريقة القبيحة كل وسيلة ، فكان يتلون في الجواب ، و يسهب في الخطاب ، فتارة يدعى التقشف والولاية ، وآونة يرتدى برداء الكبرياء والجبروتية . وحين تبين أن إقامة الدين ليست من مقاصد قيامة ، وصيانة المسلمين بعيدة عن متعلقات شئونه ومرامه . ولقد شاهدنا وماذا بعد المشاهدة ، وعرفنا أحواله أولا وأخيرا وماذا بعد المعرفة ، أن هذا الخذول قد جعل الملة الكفريه له ملجاً وعونا على قتال المسلمين ، وعلمنا أنه لا سبيل لقبول النصح عند هذا الرجل الذي إستحوذ عليه الشيطان حتى ألجأه في مسالك الخسران، وتيقنا أن النصيحة لديه «رقما على الماء»، وأن هدايته «كالاضاة (كالاضاءة) للأعمى»، عدنا بعد إبلاغ الحجة، وإيضاح المحجة. وكان السيد العلامة قاسم بن حسين بن محمد العزى ابوطالب من أجل من ضرب معنا في هذا المسعى بالسهم الوافر، كتب الله سعى الجميع في صحائف الحسنات، وصلى الله على سيدنا عمد وآله وصحبه ۲۵ شهر رجب ۱۳۳۱ ه. . (۱۰)

والى ولاية اليمن الحقير التوقيع (١١) (محمود نديم) الحتم محمود نديم

### الهوامش:

- (١) الصدارة العظمي ، هي رئاسة الوزارة بالتعبير الحديث .
- (٢) شورى الدولة العلية ، هو مجلس المبعوثان ـ أى النواب ـ المنتخب الذى إنبثق عن الإنقلاب الدستورى في تركيا عام ١٩٠٨ ، وإعلان الدستور ، أما المجلس الثاني الذي نشأ بجانبه حينذاك ،

- فهو مجلس «الأعيال»، و يقابله حديثا مجلس الشيوخ أو مجلس اللوردات، وكان أعضاؤه يعينون من قبل السلطان العثماني.
- (٣) هو محمد بن على بن محمد بن أحمد الادريسى ، ولد بمدينة «صبيا» فى ذى القعدة ١٢٩٣ه هـ (ينايسر١٨٧٧م) ، وتلقى العلم عن شيوخه هناك . . ثم سافر إلى القاهرة ودرس بالأزهر . . ثم عاد الى «صبيا» وإنخرط فى سلك السياسة . . وثار على العثمانيين . . (محمد زيارة : نزهة النظر فى رجال القرن الرابع عشر ، ح٢ ، ص ٥٦٥ ٥٦٥) وقد شغل محمد الادريسى حيزا كبيرا فى تاريخ اليمن فى تلك الفترة التى صدرت فيها الوثيقة ، وللتوسع فى معرفة التفاصيل عن هذه الشخصية ودورها ، يرجع إلى كتابنا : تكوين اليمن الحديث ، اليمن والإمام يحيى ، (١٩٤٨ عدم ١٩٠٤) فى عدة فصول منه .
- (٤) قاسم العزى ، سبق ترجمة حياته في الهامش رقم ١ للوثيقة رقم : ٢٦ ، وقد جاء ذكر رحلته هذه إلى الادريسي في ترجمته الطويلة في : (زيارة : نزهة النظر، ح ٢ ، ص : ٤٧٨ ٤٧٨) . . وكان الإمام قد عينه في ١٣٣٠هـ (١٩١٢/١١م) في نظارة الأوقاف الداخلية ، فباشر الأعماك بنزاهة وعفة . . وفي سنة ١٣٣١هـ (١٩١٣/١٢م) آمره الامام أن يرحل مرافقا للوالي محمود نديم و . . إلى السيد محمد الادريسي للمراجعة فيا يكون به حقن الدماء وتسكين الدهماء . . . وله في هذه الرحلة رسالة سماها (محادثة الجليس بصفة العزم الى ابن ادريس) . . هذا و يلاحظ أن قاسم العزى قد أبدى في الادريسي رأيا سيئا بعد مقابلته . . (يرجع الى ترجمته في : نزهة النظر . . .
- (٥) يفهم من العبارة أن قاسم العزى قد ذهب ضمن الوفد الى الادريسى بناء على اختيار الإمام يحيى وحثه على السفر كما ذكرنا عند ترجمته .
- (٦) المقصود هو: «رئيس تدقيقات الحكمة الحنفية حسين كامل أفندى وهو رجل عالم عامل » ( الواسعى : تاريخ اليمن ، ص ٢٥١) ، وهناك غيره من اليمنيين سنشير اليهم في التعليق .
- (٧) اللحية ، إحدى الموانىء الهامة التي تقع على البحر الأحمر الى الشمال من ميناء « الحديدة » المعروف ، وفي نفس الوقت يعتبر عاصمة لقضاء « اللحية » إحدى قضوات لواء « الحديدة » ( الويسى : البمن الكبرى ، ٩٨ ١٠٠ ) .
  - ( ٨ ) « جازان » هو أحد الموانيء الهامة بمنطقة عسير، وتكتب جازان وجيزان .
- (٩) «ميدى»، هو ميناء تاريخى هام، كان يستقبل السفن الشراعية قديما، ويقع بالفرب من أقصى الحدود الشمالية لليمن، ويتبع إداريا لواء «حجة»، كما أن «ميدى» يعتبر عاصمة لقضاء ميدى، أحدى قضوات هذا اللواء (الويسى: اليمن الكبرى، ص١٠٢، ١٠٩٠ ١٠١).

(۱۰) يوافق يولية ١٩١٣م .

(١١) يوجمد الختم المر، جمانب التوقيع، و يلاحظ أن الختم قد طبع باللون الأزرق، وهو صغير الحجم، على الأقل بالنسبة لحجم ختم الإمام، وقد وضع فوق الحتم لفظ « الحقير»، وهو من الألفاظ التي اعتاد الجميع استعمالها في تلك الفترة للتعبير عن التواضع.

#### التعليق:

تختلف هذه الوثيقة ـ من الناحية الشكلية \_ عا يعاصرها من وثائق فى عدة نواح: فن ناحية ، نرى أن مقدمة الوثيقة قد طالت ، وهى التى كانت تعرف « بفاتحة الخطاب » ، وهى تدعو الى إشادة معالم الدين ، والصلاة والسلام على رسول الله .

ومن ناحية ثانية ، نجد أن سطور الوثيقة قد كتبت فى خطوط مستقيمة وليست دائرية كها هى العادة فى باقى وثائق ذلك العصر التى بين أيدينا .

ومن ناحية ثالشة ، نرى أن ختم صاحب الوثيقة ... أى الذى اصدرها ... قد وضع عند نهاية السطور وليس فوقها كها كانت العادة حينذاك .

ولا شك فى أن هذه الأمور جميعها هى التى تميزبين وثائق تلك الفترة ، أى التى صدرت من جهة الأثمة ، والأخرى التى صدرت من جهة العثمانيين ، والتى تجعلنا نقول أن هؤلاء الأخيرين حاولوا أن يدخلوا الى اليمن وسائل وأساليب مغايرة تختلف عن المألوف السائد حينذاك .

أما من الناحية الموضوعية ، فتعتبر هذه الوثيقة من قبل المنشورات العامة التي يصدرها الحاكم السعام لنشر أخبار ومعلومات معينة الى كافة الأهالي ، وان كانت تبدو فيها روح الود بين الوالى المتركى معمود نديم بك موالامام يحيى ، وهي الروح التي سادت بين الطرفين عقب صلح « دعان » .

وفى نفس الوقت ، تعبر الوثيقة جيدا عن وجهة نظر الوالى التركى فى المفاوضات التى دارت بين الأ تبراك والادريسى ، فقد ذكر كل من المؤرخين اليمنيين ــ الواسعى والجرافى ــ بعض التفاصيل عن الخطوة التى اتخذها الوالى محمود نديم من أجل التصالح مع الإدريسى ، ولكنها لم يعطيا التفاصيل الوافية التى قدمتها هذه الوثيقة ، والتى تتعلق بوجهة نظر الوالى نفسه فى المفاوضات وفى الإدريسى ، وما انتهت اليه هذه الا تصالات من نتائج .

وتدور هذه الوثيقة ، أوبالأحرى هذا المنشور، حول موضوعات محددة .... فالوالى يبرز هنا أنه بذل جهده الجهيد من أجل الاتفاق مع محمد الإدريسي فضم الى وفده وتحت رياسته الشقاة من الموظفين الأتراك في اليمن ، كذلك الشخصيات العامة الهامة من اليمنيين مثل قاسم العزى ...

ومن ناحية ثانية ، نرى أن الوالى و باسم الدين ــ يتهم الإدريسى بأنه مراوغ فى مفاوضاته ، وأنه يتهرب من لقاء الوالى والوفد ، فحينا يحدد المكان والزمان ثم يتهرب ، وحينا آخر ، عندما يتم اللقاء ، يتعى التدين والتقشف ، من وجهة نظر هذا المنشور ، وحينا آخر يكابر « و يرتدى رداء الكبرياء والجبروتية ، وأنه يلجأ إلى الملة الكفرية » وفى هذا إشارة إلى تحالف محمد الادريسى مع ايطاليا أثناء الحرب الطرابلسية كما هو معروف .

ومن ناحية ثالثة ، فان هدف المنشور في النهاية ، هو هدف سياسي ، اذأنه نوع من أنواع الحرب النفسية التي ترمي إلى كسب الرأى العام اليمني ضد محمد الإدريسي الذي راوغ وتهرب أثناء المفاوضات ، فأفسد بذلك: المساعى الطيبة والغايات النبيلة التي كان الوفد يهدف اليها .

وكانت الدولة العثمانية \_ بعد عقد صلح « دعان » مع الامام \_ ترغب أيضا في إنهاء الخلاف مع الإدريسي لتهدئة الأوضاع في المنطقة . وقد التقت رغبتها هذه مع رغبة الإمام الذي كان يأمل من وراء عقد صلح « دعان » مع الأتراك أن يتفرغ لحل مشاكلة الداخلية وعلى راسها مشكلة الإدريسي ، وكان يود أن يستعين بقوة الأتراك للقضاء على الإدريسي ، أوإجباره على الخضوع له على الأقل . ( للتوسع في هذه النقطة يرجع الى كتابنا : تكوين اليمن الحديث ، الفصل الثالث من الباب الثاني ) .

وكان الوفد يتألف من شخصيات هامة بارزة من الجانبين ، اليمنى والتركى ، لزيادة الضغط والتأثير على الإدريسي ، وهم: الوالى التركى محمود نديم بك رئيسا ، وعضوية كل من رئيس تدقيقات المحكمة الحنفية حسين كامل أفندى ، السيد قاسم العزى ناظر الأوقاف الداخلية بصنعاء ، والقاضى عبدالكريم مطهر كاتب الوالى حينئذ ، وانضم الى الوفد نائب الامام فى حجور السيد أحد ابن يحيى عامر ، كذلك بعد مدة انضم كل من السيد عبدالبارى الأهدل ، من أعيان تهامة ، ومتصرف الحديدة .

أما الغرض من هذه المظاهر السياسية الذى هدف اليه هذا الوفد الكبير، فهو كما جاء بكتابى الجرافى والواسعى «نصحه وإجراء الصلح بينه و بين الامام، و يكون رئيسا على تلك الجهات بماهية كافية شهرية، و يكون تحت طاعة الامام يحيى و يترك التعلق بالأجانب ومحاربته لإخوانه المسلمين في اليمن بلا وجه شرعى»، غير أن طموحات الادريسي كانت أكرم، يعرض عليه حينذاك، كما أنه من ناحية أخرى كان يشك في نوايا الامام والأ تراك معا تجاهه، لهذا فشلت المفاوضات وعادت الحرب من جديد بين تلك الأطراف (الجرافي، المقتطف من تاريخ اليمن ص ٢٥١). غير أن ماذهب إليه هذان المؤرخان لم يتضح في الموثيقة وربما يرجع هذا الى أن المنشور كان للعامة، فلم يرد به الإ الخطوط العامة دون الاشارة إلى نقاط الاختلاف.

و يـلاحظ أن هذا النص قد كتب بعد عودة الوفد إلى صنعاء بحوالى شهر واحد، كما يلاحظ أنه كتب بخط حسن واضح، و يرجح أنه عجط عبد الكريم مطهر كاتب الوالى حينذاك، والذي أبقاه الامام في وظيفته عند الإستقلال.

كذلك كتب قاسم العزى تقريرا مفصلا إلى الإمام يحيى بعد عودة الوفد، وهو مؤرخ فى ١٣ جماد الآخر ١٣٣١ هـ (يونية ١٩١٣م)، بيّن فيه باسهاب انطباعاته و وجهة نظره فى شخصية محمد الادريسي من خلال مقابلاته أثناء هذه الرحلة، ويحسن الرجوع إليه للوقوف على الظروف التي أحاطت صدور المنشور الذي بين أيدينا، وخاصة أنه كتب قبل المنشور بحوالي شهر. (زبارة: اثمة إلين، ح٣، ص ٢٧٢ ــ ٢٧٧).

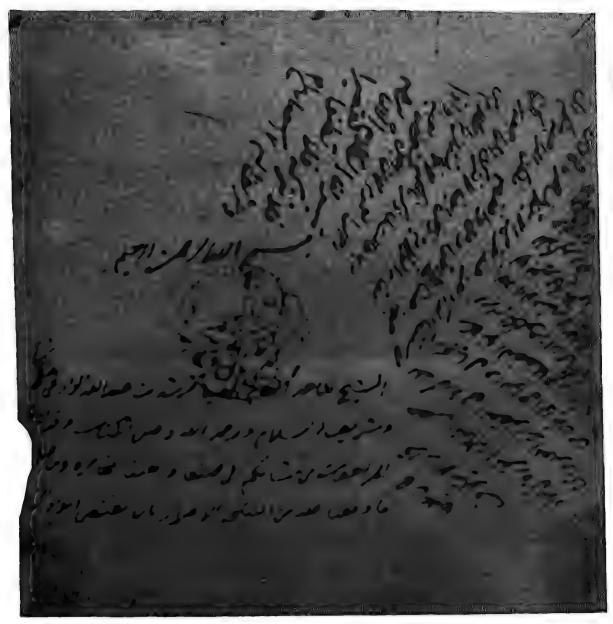

( صورة الوثيقة رقم ٣٤)



## نص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

( الحتم : أمير المؤممَنين المتوكل على الله رّب العالمين ) ( ١ ) .

الشيخ الماجد المقدم الضياء مرشد بن عبدالله الوادعي (٢) أصلح الله شأنه ، وشريف السلام ورحمة الله .

وصل الكتاب وقد كشرنا المراجعات (٣) في شأنكم إلى صنعاء وأطلنا المخابرة ، وحاصل ما وقفنا عليه من النتيجة الإصرار بأن مقتضى المواد التي كان عليها قرار الائتلاف (٤) حصر المعاملة المقررة في المواد المذكورة في القضوات المعلومة من الجبال والنواحي التي يكون من سكانها النصف فما فوقه زيديين ، ومرام الحكومة أن محاكمتكم بهذا الإعتبار لا تعلق لها بغير محاكم اللوا المذكور. وقدعرفتم أن الباعث لا ستثناء لواء تعز عند تقرير الائتلاف هو ماكان من جهة مشايخ اللوا ومن وافقهم . فلتكن المراجعة منكم إلى مقام (٥) الولاية ، ونحن أيضا لا نترك المراجعة ، ولكنها ربما طالت لما ذكرنا لكم لأنها تستلزم الكلام من أجل العموم لا من أجل شخص بعينه ، وإذا تيسر لنا الكلام الآن إن شاء الله فلا نتركه فلا تظنوا تقصيرا ، وشريف السلام ، ١٧ شعبان سنة الكلام الآن إن شاء الله فلا نتركه فلا تظنوا تقصيرا ، وشريف السلام ، ١٧ شعبان سنة

## الهوامش:

- (١) الختم الدائري الكبير الذي بداخله الأهلّة ولكن بدون البسملة الحديدية التي تلتصق به .
- (٢) هـو صـاحب الوثيقتين رقم ٢٣، ورقم ٢٤، التي اتضحت بهما روح الود والتقرب مما كان يبديه الامام للأهالي قبيل الصلح، أي أثناء حصار صنعاء الأخير عام ١٩١١م (١٣٢٩هـ).
- (٣) المراجعات، ومفردها المراجعة، وتعنى التوسط أوالتدخل، ومازال التعبير شائعا الى الآن فيقال أن شخصا يراجع من أجل آخر أولدى آخر للوصول الى شيء.
  - (٤) الإثتلاف، و يقصد به إتفاق أوصلح « دعان » المشهور.

- (٥) المقام، هو مقر الحكومة وعرف أيضا بالديوان، وأحيانا كان يقصد به الحاكم نفسه، أى أستخدم للتعبير عن الجانب المعنوى وليس المادى فقط وهو المكان. وقد ظلت هذه التسمية مستعمله إلى قيام ثورة ١٩٦٢م، إذ كان يطلق على القصر الذي يقيم فيه الإمام لفظ: (المقام) أو «المقام الشريف» للتفخيم والتعظيم.
  - (٦) السنوات بالكامل هي: ١٣٣١ هـ، والتاريخ يوافق: أغسطس ١٩١٣م.

## التعليق:

أما من الناحية الموضوعية: فتعتبر هذه الوثيقة من أهم الوثائق التي عثرنا عليها ، فهي تلقى أضواء جديدة دقيقة على مواده «الصلح» لم تتضح في مواده نفسها أو في ثناياها .

فن ناحية ، نلاحظ أن أهم أهداف الإمام من وراء عقد هذا الصلح كان السعى إلى الاعتراف بوضعه الخاص في البلاد ، بإعتباره زعيا لأبناء المذهب الزيدى ، وذلك من جانب الأهالى والعثمانيين على السواء ، هذا نصت المادة الأولى من الصلح على أن : «ينتخب الإمام حكاما في النريدية ، وتبلغ الولاية ذلك . . . » و يعنى هذا أنه قد أصبح من حق الأمام يحيى تعيين الحكام (القضاه) في المناطق التي يقطنها أبناء المذهب دون تحديد للمناطق نفسها .

ومن ناحية أخرى ، فانه عند استعراض باقى مواد الصلح ، نرى أن العثمانيين لم يتنازلوا للإمام عن كافة حقوقهم القضائية فى البلاد ، وذلك لهدف سياسى أكثر من أى شىء آخر . وربما يتضح هذا بشكل كبير إذا أشر تا الى مواد بعينها : فالمادة السادسة تنص على أنه : ــ « يحق للحكومة أن تعين حكاما للشرع من غير اليمانيين فى البلاد التى يسكنها الذين يتمذهبون بالمذهب الشافعى والحنفى » و ونصت المادة السابعة على أن : « تتشكل محاكم مختلفة من حكام الشافعية والزيدية للنظر فى دعاوى المذاهب المختلفة » ، كذلك نصت المادة العاشرة على الآتى : « الجكومة تنصب المخام للشافعية والحنفية فيا عدا الجبال . »

وهكذا يتضع أن كلا المفاوضين الامامى والعثمانى ، كان ذكيا يقظا أثناء وضع هذه المواد ، فالإمام يريد أن يوكد وجوده بين أبناء المذهب أمام منافسيه ، كما يريد أن يحقق هذا الوجود فى كافحة المناطق اليمنية حتى يستطيع أن يرث أملاك العثمانين جميعها فى اليمن ، وحتى لايقتصر الأمر على المناطق الشمالية الجبلية فقط التى ينتشرها المذهب الزيدى . أما المفاوض العثمانى ، فكان يريد أن يحد من نفوذ الإمام وطموحاته ، فنصت المواد المختلفة ــ المشار إليها سابقا ــ على أن لهم الحق فى مشاركة الإمام فى تعيين أعضاء «الهيئة القضائية » فى البلاد طبقا للتوزيع المذهبى ،

فحصر بذلك نفوذ الإمام ، وتحدده فى انتخاب حكام (قضاة) الزيدية فى المناطق الجبلية فقط ، بالأحرى فى المناطق التى ينتشر بها المذهب الزيدى . و يلاحظ أن هذا «الانتخاب» للحكام من قبل الإمام لم يكن مطلقا ، بل كان مقيدا بموافقة السلطات العثمانية فى اليمن ، وفى «استانبول» على التوالى .

وفى ضوء هذه التوضيحات ، يمكن أن نتعرض لما جاء بهذه الوثيقة ، حتى نصل إلى تحديد الضوء الجديد الذي ألقت به على مواد الصلح .

فن ناحية ، فهى موجهة من الإمام إلى أحد أعوانه المقيمين فى «تعز» يعتذر له فيها بأنه لا يستطيع أن يساعده فى عرض قضيته على محاكم معينه ، بل لابد أن تعرض على محاكم لواء «تعز» ، وذلك بناء على إصرار السلطات العثمانية فى صنعاء ، ورغم كثرة توسط الإمام لدى هذه السلطات بإلحاح شديد ، أو كما قال : « وقد كثرنا المراجعات فى شأنكم الى صنعاء وأطلنا الخابرة » .

ومن ناحية ثانية ، فالوثيقة تكشف نوعا من المشاكل التى واجهت الإمام بعد الصلح ، فالشيخ «الوادعى» من أنصار الإمام الذين ساعدوه أثناء شدته مع العثمانيين ، هو وأسلافه ، ورغم ذلك فهو لا يستطيع الآن أن يحل مشكلته القضائية لأنه أصبح مقيدا بمواد الصلح . لذلك نراه فى وضع حرج ، ونشم هذا من ثنايا الوثيقة ، فهو يؤكد لصاحبه أنه «توسط» لدى سلطات صنعاء دون فائدة ، وأنهم فى رفضهم لمطالب الإمام ، إنما يعتمدون على مواد الائتلاف (الصلح) ، والتى تقضى بأنه لا يحق للإمام وحكامه أن ينظروا فى تلك القضية التى يقيم صاحبها فى «تعز» إذ أن هذا اللواء لا يدخل فى دائرة نفوذه .

ومن ناحية ثالثة ، يعبر الإمام في الوثيقة عن قمة شكواه ، وهي أن خروج لواء «تعز» عن مناطق نفوذه ، الها يرجع الى ظروف خارجة عن إرادته ، اما أنها ترجع الى ما ذكره بالوثيقة وهو: «ماكان من جهة مشايخ اللوا ومن وافقهم » ، أي أن هؤلاء قد وقفوا ضد أن يكون لواؤهم تحت نفوذ الامام ، وامّا أن الأ تراك هم الذين استغلوا الفروق المذهبية لصالحهم حتى يحاصروا نفوذ الامام داخل مناطق محددة .

ومن ناحية رابعة ، رأى الامام \_ نتيجة لما سبق \_ أن يدعو صديقه الى أن يتحمل مسئولية نفسه : « فلتكن المراجعة منكم إلى مقام الولاية » ، غير أن العلاقة الطويلة السابقة بين أسرتى الإمام والشيخ الوادعى ، جعلت الأول يسارع الى الإعتذار للشيخ ، فقال له : « ونحن أيضا لانترك المراجعة ... واذا تيسر لنا الكلام الآن ان شاء الله فلا نتركه فلا تظنوا تقصيرا » .

وأخيرا يمكن أن نقول أنه أمام سكوت مواد الصلح عن تحديد مناطق النفوذ الخاصة بالإمام، وأنها تركتها مطلقة كما إتضح في المادة الأولى من الصلح، فإن هذه الوثيقة تعد الأولى من بين

المراجع أو الوثائق المتاحة ــ التى توضح آمامنا المناطق التى سمح للإمام آن يعين بها حكاما ــ كها جاء بالمادة الأولى ــ : «ينتخب حكاما للزيدية ... » ، والمناطق الأخرى التى خرم عليه ذلك فيها ، فقد إعترف هو أمام صاحبه في هذه الوثيقة ، أن سبب عجزه عن مساعدته ، انما يرجع الى : «حصر المعاملة المقررة في المواد المذكورة في القضوات المعلومة من الجبال والنواحي التى يكون من سكانها النصف في فوقه زيدين » ، و يبدو أنه قد تم الإتفاق على هذا التحديد شفاهة خلال الإجتماعات في قرية «دعان» ، دون أن ينص عليه صراحة في مواد الصلح . . . وهذا هو الجديد الذي أتت به الوثيقة .

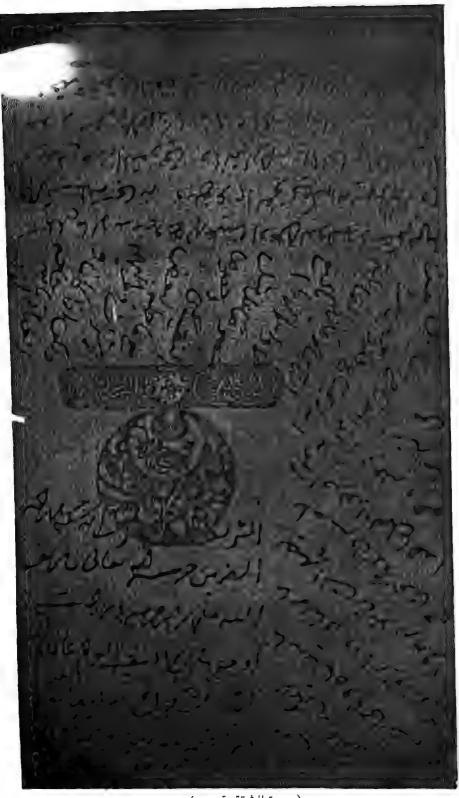

( صورة الوثيقة رقم ٣٥)



## نص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم ( الحتيم ) ( الحتيم ) ( الحتيم : أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين ) ( ا

الشريف الهمام شرف الاسلام حسين بن محمد الضمين (٢) حرسه الله تعالى ، وشريف السلام عليكم ورحمه الله و بركاته .

أوجبها أن النقيب «العماد» (٣) عافاه الله اكثير الشكوك ، أملينا له البياض (٤) مراقيم (٥) ولم يشق والله المستعان ، نحن لا يمكن لنا نقض مابنيناه ولا مخالفة ما حملناه (١) ، وإنا نرجو أن الله يصلح الشأن بلا ضربة ولا طعنه ، «والعماد» سنحتاجه لغير هذا العمل ، ما هذا آخر عمله ، وهو أشار الينا عن المونة (٧) إذا إحتاج ، ولنا أمل أنه لا يحتاج ، فذو حسين (٨) من أحسن الناس ، لا يمكنهم المقابلة لأوامر الإمام بالمنع ، وخصوصا على مثل النقيب يحيى ، وخصوصا مع ما حمله لبعض الأشراف ومن اليهم ، ولكن إذا كان والعياذ بالله حاجة لمونة سلمتهم ما لابد منه ، وهي لكم علينا أو على الدولة ، وذمتكم فيها ، والرقيب الله سبحانه . و بلغ عزم الفخرى (١) مكه (١٠) ، الله يسمل له الطريق ، و يدفع عنه التعويق ، وأنتم إن شاء الله في العام القابل بلا عذر ، صمموا على هذا ، إذا جاء الموت فالنية تكفيكم إن شاء الله ، وقد حققنا للنقيب «العماد» بعض أخبار (١٠) ، والسلام عليكم ، ٢٢ ذي القعدة ٣٢ (٢٠) .

## الهوامش:

- (١) الحتم الدائري الكبير ذو الأهلَّةِ الذي تعلوه البسملة .
- (٢) حسين بن محمد بن ناجى الضمين ، من أشراف الجوف ، ومولده في « الزاهر» بالجوف الأعلى في عام ١٣٦٥ هـ (١٩٤٦/٤٥ مـ) . وكان لوالده عام ١٣٦٥ هـ (١٩٤٦/٤٥ مـ) . وكان لوالده مكانة كبيرة في منطقة «الجوف» مما جعل الأتراك يحبرونه على جمع الخيالة والهجانة من الجوف» للبخدمة معهم لشهرة المنطقة بالخيول العربية الأصيلة وبالجمال . وقد الحتلف

الشريف حسين مع الأتراك وانضم الى صفوف الإمام وحارب إلى جانبه ضدهم ، و بعد صلح «دعان» اعتمد عليه الإمام فى ضبط أمور «الجوف» حتى أصبح بمثابة المحافظ «هناك ، اذ كان يتصرف فى كل صغيرة وكبيرة بالنسبة للمنطقة ، هذا بالاضافة إلى اشتراكه فى كثير من المعارك ضد الأتراك ، أو لمساندة أخيه عبد الله الذى أصبح أمير الجيش فى عهد الاستقلال كما سنرى .

- (٣) العماد، هو لقب كل من يسمى يحيى كها تأكد فى الوثيقة نفسها، وهو اختصار: عماد الدين وعماد الاسلام. وقد صعب تحديد شخصية «العماد يحيى»، ولكن بالبحث فى حوليات تلك المفترة وترجماته يتضح أنه قد وررد ذكر يحيى بن يحيى الشائف عاقل « ذو غيلان» من جهة برط، وأنه لم يكن على إتفاق تام مع الإمام كها سيتضح فى بعض الوثائق التالية، ونرجح أنه صاحب الشخصية التى وردت بالوثيقة. (محمد بن زبارة: أثمة البمن، ح٣، ٥٣٠٣ و ٢٣٥، نزهة النظر، ج١، ٥٠٨٠).
  - (٤) البياض، أى الورقة البيضاء التي تستخدم للكتابة، وتأتى التسمية من بياض اللون، ومازال اللفظ مستعملا في اللغة الدارجة، فيقال: «اعطني بياضه»، أي ورقة بيضاء للكتابة عليها.
  - (٥) مراقيم ، أى الأوراق المكتوبة ، ومفردها مرقوم ورقم ، وهي تستخدم حاليا في لغة العامة بمعان كثيرة ، فالرقم يعنى : الأمر ، التعهد ، الوثيقة ، وأحيانا الورقة المكتوبة فحسب لأى غرض من الأغراض ، أى صعب تحديد معناها في اللغة الشائعة في الين . واللفظ من اللغة العربية المفصيحة ، فالرقم والترقيم : تعجيم الكتاب ، ورقم الكتاب يَرْقُمُه رقا : أعجمه و بينه ، وكتاب مَرْقُوم أى قد بينت حروفه بعلاماتها من التنقيط ... والمِرْقَم : القلم .. والرَّقْم : الكتابة والختم ... وأيضا النقش والأصل فيه الكتابة .. ( ابن منظور : لسان العرب ، ح ١ ،
  - (٦) يـفـهم من هذه العبارة أن يحيى الشائف يريد أن يتخذ موقفا ، وأن الامام كان يعارضه لالتزامه وتمسكه بما جاء في صلح « دعان » المعروف .
    - (٧) المونة ، أي الذخيرة كما إتضح من عدة وثائق سابقة ، وربما كانت تعنى هنا السلاح أيضا .
  - (٨) ذو حسين ، كذلك ذو محمد هما أهم قبائل منطقة «برط» التي تقع الى الشمال الشرقي من اليمن . وبسرط جبل عال تتميز قته بأنها فسيحه مزروعة ، كما أن سكانه اشتهروا بأنهم محاربون أقوياء .
  - (٩) الفخرى ، هو لقب كل من يسمى عبد الله ، والمقصود هنا هو الشريف عبد الله بن محمد بن ناجى المضمين الشقيق الأكبر للشريف حسين الضمين (هامش: ٢) ، وهو من مواليد عام ١٢٨٢ هـ (٥ ــ ١٨٦٦ م) ، وقد إشنهر أمره كثيرا عند الأتراك والإمام على السواء حتى أن

الأخير أطلق عليه لقب أمير الجيش كها سنرى فى الوثائق التالية ، لإشتراكه فى كثير من الحروب ضد الأتراك أو لمسانده حكم الإمام بعد الإستقلال . وقد تعلم اللغة التركية ، كها اشترك فى حروب الإمام مع الإدريسى وغيره من الخالفين للحكم عقب الاستقلال ، وظل كذلك مرهوب الجانب حتى توفى عام ١٣٦٢ هـ (٣ ــ ١٩٤٤م) .

(١٠) عزم مكة ، أى سافر الى مكة للحج ، ومازال لفظ: «عزم» مستعملا فى لغة الناس ، فيقال : متى العزم بمعنى متى السفر.

(١١) بعض أخبار، صعب في الواقع معرفة هذه الأخبار لعدم وجود المراجع أو الوثائق المتصلة بهذه الوثيقة .

(١٢) التاريخ بالكامل هو ١٣٣٢ هـ ، و يوافق أكتوبر١٩١٤م .

### التعليق:

تُعد هذه الوثيقة ... من الناحية الشكلية ... ابنة عصرها فى اليمن ، فالكتابة تبدأ عند منتصف الصفحة ، ثم نلف حول نفسها كها نرى . وقد وضع الختم الكبير ذو البسملة ، وربما يرجع سبب استخدامه هنا إلى ميل الإمام إلى التظاهر بالعظمة أمام أحد رجالاته حينذاك .

اما من الناحية الموضوعية ، فلم نتمكن في الواقع من فهم أو تحديد القضايا التي دارت في هذه الوثيقة ، فقد كانت قضايا متداولة بين الطرفين : أي الراسل والمرسل إليه ورغم ذلك يمكن أن نستنتج النقاط التالية :

فن ناحية ، يشكو الامام الى أحد أشراف الجوف وصاحب النفوذ هناك من تطرف «العماد يحيى » فى تصرفاته رغم أن الإمام قد بذل له العهود الكثيرة ، فقال : « أملينا له البياض مراقيم (هامش: ٥) ولم يثق والله المستعان » .

ويبدو أن أمر الصدام كان يتعلق بالأتراك حينذاك ، وكان الإمام قد عقد معهم صلح «دعان» المعروف ، لايريد ان ينقض هذا الصلح ، فقال : «.. نحن لايمكن لنا نقض مابنيناه ولا محالفة ما حملناه ، وانا نرجو أن الله يصلح الشأن بلاضر بة ولا طعنة » . وبما يرجح أن الخلاف كان مع الأتراك هو أن الإمام أراد أن يطمئن النقيب «العماد» الى أن هناك مهام كثيرة ما زالت تنتظره ، فقال : « والعماد سنحتاجه لغبر هذا العمل ، ماهذا آخر عمله ، وهو أشار الينا عن المونة اذا احتاج ، ولنا أمل أنه لا يحتاج ، فذو حسين من أحسن الناس ، لا يمكنهم المقابلة لأوامر الإمام بالمنع .. » .

( ولاندرى هل كان هذا الاستعداد العسكرى الذى ينويه النقيب يحيى يتعلق بقضية مقتل النقيب حسن أبوراس أملا ، أنظر وثيقة : ٤٥ )

ومن ناحية ثانية ، فإن عبارة : وهى لكم علينا أوعلى الدولة (أى المونة) تلفت النظر ، فهى لا تعبر فحسب عن التعاون الذى بدأ حينذاك بين الإمام والدولة أى السيادة التركبة في اليمن بل تشير أيضا إلى حقيفة هامة ، وهى أن الشريف حسين وأسرته \_ آل الضمين \_ كانوا يمتلكون أسلحة وذخيرة كثبرة نتيجة وفرة الغنائم التى حصلوا علبها من الأتراك ، أوحتى الهدايا التى كانوا يتلقونها منهم عندما كانوا موالين لهم .

ومن ناحية ثالتة ، يتضح في هذه الوثيقة \_\_ بصورة كبيرة \_\_ مدى حرص الإمام على تهدئة الأمور حوله بعد عقد صلح « دعان » ، حتى يتمكن \_\_ خلال الهدوء والإستقرار في البلاد من أن يدعم نفوذه وسيطرته ، وليس أمام الأتراك فحسب ، بل أمام منافسيه على الإمامة وأمام الإدريسي وأمام القبائل أيضا ، وكان هذا هو الغرض الجوهري من وراء موافقته على عقد هذا الصلح .

ANMINISTRATION HER TRESUMPNES OF TO CHARLES 200 apply and their Conduction - Secretary . Wale Mess mitter formanillas





المرات العالمية المراه العالم المرا

#### ADMINISTRATION DES TELEGRAPHES DE L'EMPIRE OTTOMANI

Little of the control of the control

| Defende on Lapanger |         | وتا در الربع ( إ سر) |                                                      | merranell                                 |       |      | 4.4 |                        |        |
|---------------------|---------|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|-----|------------------------|--------|
| Nagarita in male    | lin-    |                      | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Signature di<br>Signature di<br>Singapore | jun   |      | 2.7 | gyr - V=A)<br>Majorini | (I co' |
| 1                   | pallin. | O,                   |                                                      |                                           | sold. | -0.5 |     |                        |        |
| 1 1                 | 1       | 12                   |                                                      |                                           | · n   | 16   |     |                        |        |

 $\mu_{ij} = \frac{F_{ij}(i)}{I_{ij}(i)} = \frac{1}{2} \frac$ 

اكم سال سبد المعاجد بيدا يا ) الهندا بات الما الما المدار الما الما المدار المدار الما الما المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار الما المدار المدار الما المدار المدار المدار الما المدار المدار





project of the other transfer

# ADMINISTRATION OF TELEGRAPHIC BE LIEADING STOUMAN

| 11-1-20 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$11.8 mm month. |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--|--|
| Control Contro | = 1              | 1.5 |  |  |
| Jan All -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10               |     |  |  |
| 10 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1) 0             | 1   |  |  |

To the fall of the

الدورية المراس الراس الراس الراس المراس الم



WILLIAM ! LOUIS OF NO. 

> لا أيدا له على الألب المستولا في الألب الأ الله عالم الله الألب الله المشارك المستولات المستول المستول المستولات المستولات المستول المستول المستول المستول المستول المستول الم



TELECALIBRIE ( ) - ------

ووالمراجلات المتراق المامر

# ABMINISTRATION DES TELECHAPHES DE L'EMPIRE GETOMAN

| 4000 feet - Comme      | active and a second |                            |                  | 1 - 920 N TOL | five)     |
|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----------|
| MILLION                | ((+-1)              | I company                  | TOTAL            |               | 4.41      |
| H = 0 = Inspires (     | g. b Opportunities  | Character de<br>Learning a | Den              | Y. 4 - 1      | per grand |
|                        | i                   |                            | 0, 0,            |               | 13        |
| IW                     | You                 |                            |                  | _             | -         |
|                        | 0m= _ // _          |                            | - (840a)<br>- \d |               | - 33      |
| lan) lank              | the Promouth        | 0.0                        | مار راس          | - 2           | - 40-4    |
| - 1-4 - 2010           | L IV                | y                          | -                | - (6)         | -45       |
| 11/10- 12 ma           | 2.5                 | 20 to 10                   | 11 6             | 1. 1. 1       | LAIL      |
| N 11 1                 | . 12                | 7                          | 1171             | 1 - 1 (1)     | 12-       |
| TE 4 100 1             |                     |                            | V7 74            | h-is          | The       |
| Arra Proc. 184         | - 0.00              |                            | م طاف            | - Mil .       | in        |
| والمناز المناب         |                     | 34-1                       | ال ال            | اقتداد        | 21.14     |
| state of               | - 1000              | والراخي                    | Jun -            | ناعت الدوا    | A LIE     |
|                        | all har i           | in her.                    | - = 1000         | · Luc i       | 1000      |
| وهم مير الدور علام     | to survive to       | القاروك                    | in lear          | 3             | il.       |
| 1-16/1 , "11           | 1 1 -1 1            | Me was                     |                  | atin-         |           |
| تأ ١١١ الأع الله =     | الى الملقاتي ما     | 11 -33                     | (A)              |               | 1040      |
| 14 - 100 - 100 HES 140 | المراباة م          | WHEL!                      | Trabate          | w . 4.8       | 144       |
| ادتع وساء حريم تدامغ   | بالقلم لاجهير سيا   | rafelium)                  | 4.11             |               | 1         |
| المنتام ومعد مسائلة    |                     | 11.20                      | P 1.30           | 1             |           |
| I de man halliert in   | - of it was         | a har                      |                  | ****          | 1.50      |
| لأوقا والدوعاء للاالآ  | الما حركة الما      | 25-1                       | Elent of         |               | ab-sh     |
| Calmin Street          | W. UIL              | Jan 1                      | Thereson         | وفوتقيما      | -119      |
| Section 197            |                     | -                          | ilpul            | at the        | -10       |
|                        |                     |                            |                  | 10 0          | 1-137     |
|                        |                     |                            |                  |               |           |



MINISTER OF SELECTION CO. - Company Alle the second of the second ( to 14)

( صورة الوثيقة رقم ٣٦)



مزيسا المعنة المهند الهاءي المحدة الالالالم - Carlo spers علام مع المواجع و ما ما المعالية على المساحة والمعالية المعالية المعالية والمعالية وا ميات كرخدسدان فكالاعليات والعاصلي ليضنا الفلزات الاستاحات المعادة عددان مراسي دواكلوم الداكان مديدار النب م وارته و دفيالم ن العاديد بالمراب و المالا عالما والمالية والمالية والمراب على المالية rolande til fra alliger il - by Enterone lens والماس عن الادفاع والم و كان من المسائل الاصفاع من والعام الالمام المالية التسبيح تنفرتها والقداخرة إلياالكان احماكه فيالخاد مراتوس والهالاكا ودفرا الله من المن المن الله الله الله المن المن المن الله الله على الله على الله على الله الله على الله たまられているけんいいまけいいければかをしている。 أكب سرالني ما الرف است قت المائي من سيسا ل الحل زاي م معاون وعامر الماع يم وكالالبناالي من وعام والما الاستعلى فيدان منافات بالمواحد والكرم بالموق ا كالمان في الرام polosis time is sintella Crate post of the transfert where or with with bis - for defition. العاصى والمستونين بهذا الرعاب علامة إلى المرافي المستواحدا الى هر ب ولالم كي وعوي إحدال هن الى هن الى عام عالم الما الما عام عالما والما TOUSE I CONTO - CONTROL OIS SUNTO SE VISCONILE إنتار على والفندين واعالم عنان باد لوناموال علومة ولم صلالنا الادلك بن نالامار عليهم الرسولملوج عريقت والا مالالتراكظ المعربين للعدول والمراح المراح احدث الوالم واحتصار من الما المحالي المحالي المحالية والمحالية و استفاد و فيره و تقري ما و من اسانا ما الم وتعبيه المان الماني فدين ورميه الزب مهم عاصل المعرفي والنرت على ولا نظران > Cisperior second construction of the contraction مع على المربع العيزاد طلب عن السلاد وكلف ياستاني هدين و مع غيرة المعدياه و عاديد المراكالا لعد و ولتبنا الم من لدينا عرب المرج الدحريم وحسا والم عسم وغولانها ف مرافهما ( صورة الوثيقة رقم ٣٦)



A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O - HER STATE OF THE PARTY OF THE The account of the party of the state of the and the state of t - the world of the gallery with the Contraction of the contraction of the of the distance and the contract of the same of the Not a to be from the commence of the and the stand of the standard of the same of fathers to be a first to the second of the second - with the second of the second The first that the particular the second of the second planto se la proportional de la visional de la visi supplied to the house where The desire to how exceptions words for the opening the state of the والرسيمة وري ورسيان في الريش بعاد العالمة There is a sure market



نَص الوثيقة

# نص برقية والى اليمن محمود نديم الى الامام يحيى ، فى ٦ مارت ٣٣١ ، الموافق جماد الاول ٣٣٣ هـ

بواسطت (بواسطة) رئيس الاستئناف (١) إلى حضرة مولانا الإمام الهمام سلمه الله تعالى.

ج: ٢٨ ربيع الثاني ٣٣٣ (٢) ، تعجببتم مولاى ، وغير سيادتكم تعجب أيضا من عدم استيلا (الإستيلاء على) النواحي التسع ، معلوم حضرتكم : \_ كانت الحكومة السنية بأول الحاربة (٣) بدأت في تسريع سوق العساكر الشاهانية (١) والمدافع من المواقع إلى الجهات « التعزية » لتقوية « باب المندب » والاستيلاء على تلك النواحي ، فأشاع المفسدون بصنعاء وأطرافها بالحكومة (بأن الحكومة) ستترك الجبال، وتجرد أهل الجبال من العساكر والأسلحة ولم يستحوا من الله ، وتجاسروا على اتهامهم للحكومة بالأخانة (بالخيانة). كنا عرضنا ذلك لسيادتكم في «عمران» (°) واستحصلنا اخطاراتكم لمن يلزم بأنه مقرر إجراء مجازاة المتجاسرين. وفي خلالها قام أهل المعاشات السياسية (٦) بدلا عن الجهاد ومعاونة الحكومة بالعكس أظهروا أمورا مخالفة للديانة بحضور سيادتكم وعقبيها لما حصلت النهضة (٧) في «لواء تعز» عموما للجهاد واستيلاء النواحي التسعة معنا، قدمنا لسيادتكم جيع الخابرات واسترحمنا من حضرتكم المعاونة، ثم توجهنا إلى «عمران» وتشرفنا بموافقتكم لهذا الأمر الخيرى ، واسترحمنا مظاهرات افضالا تكم ، وأوضحنا لكم بأنه إذا لم نسرع بالحركة للاستيلاء فيخشى من وقوع صُلح أومـتـاركـة لايمكـن استرداد النواحي التسعة بعدها ، وعرفنا لسيادتكم الأمور بوجود طه باشا(^) والقاضى عبدالله(١) ، وتلغرافات أوراق محابرات البانق (١١) حيث كان اتُخبّر إليكم من المزورين المعلومين بصنعاء بأنا أخدنا مليون ليرا(١١) من البانق و بأنه

يوجد في صندوق الفيلق مايه ألف ليرا ، ومع إنصاف سيادتكم حصلت لديكم القناعة بما نحن فيه من المضايقة وإنسداد البر والبحر واحتياجات العسكر حتى تفضلتم بالمساعدة لإقراضنا اثنا عشر النف قدح حبوبا لأجل ادارة العساكر المظفرة للحركات (للتحركات) ، وأمرتم حاكم «يرم » (١٢) ومن يلزم بذلك ، والحال المسلم إلى حد التاريخ ألف وتسعة مايه وأربعون قدحا لاغير ، والباقى عند الحاكم خسمائة وثمانية وعشرون قدح بعد تكرر معروضاتنا ، وترادف أوامركم بكل وقت ، ثم أمرتم بتجهيز ثلا ثة اللاف مجاهدين من طرف حضرتكم لمظاهرة (١٣) العساكر الشاهانية =======(١٤) .

ولعلمنا بوجود « ذات مداري ممتزج « (١٠) كنا استرحمنا تعيين السيد الجليل السيد عبد الله (١٦) وإلا سيف الاسلام (١٧) أو السيد احمد عامر (١٨) فتوجهنا الى صنعاء ، وإنتظرنا سوق المجاهدين شيئا فشيئا ، وتاريخ أول سوقهم معلوم لديكم ولدينا ، والحال آخر قسم من المجاهدين هم المرسلون مع السيد عباس (١٩) خرجوا من صنعاء قبل عزمنا بيومين أو ثـلا ثـة وعينتم رئيسا على الجاهدين حاكم « النادرة » (٢٠) الذي منذ أشهر لمعلوم عدم حسن إدارته مازال يتجادل مع مأمورين (٢١) اللواء والقضاء حتى استعمل المجاهدين لمنع مأموري الحكومة عن دخول ناحية « النادرة » ، وأعقبة السيد على الحملي (٢٢) الذي ببدأ مع المجاهدين في نهب السماسرة (٢٣) بنفس صنعاء. ولا يخفاكم أنّا منذ سنة وكسور نرجو منكم رفع الحَمّلِي من « الخميس » بناء على الشكايات ، ثم بأشر هو ومعيته بنهب القرى من أول قرية في الطريق إلى كل قرية يدخلوها حسب الشكايات الواقعة إلينا أثناء الطريق ، ثم توجه إلى جبل « بعدان » ( ٢٥) فوق «إب » بعيدا عن الطريق المستقيمة ، وبدلا عن مظاهرته الحكومة بجهاد الكفار أحرق وأخرب بيوت ضعفاء الأهالي من «بعدان»، ونهب أموالهم وقتل النفوس حسما ثبت لدى حضرتكم أيضا فسارعتم برفعه وتبديله . كذلك المجاهدون المرسلون مع العرشي (٢٦) الى « رداع » (٢٧) فعملوا أشنع من ذلك ، وتركوا المفرزة العسكر ية تحت الحرب ، ونهبوا العباد وفروا هاربين حسب اشعارسيف الاسلام والقائمقام. وقد شاهدنا الهاربين في الطريق دفعة بعد دفعه من «وعْلان» (٢٨) إلى أن وصلنا «ذمار» (٢٩). وعندما وصلنا الى «اب» طلبنا حاكم «النادرة» معتمدين على إطاعته لأوامركم فقابل بالوقوعات المدهشة وعدم إجابتنا لهذا اليوم ، وتجاسره لنهب أهالى « قعطبة » (٣٠) ،

وتعرضاته للطرق ومنعه لمن وصل إلى مركز القضاء من أهالي النواحي التسعة المتحتم إِستُجداب قلوبهم بحسن الإسَّتقبالُ لإخراجهم من تحت حوزة إستيلاء الكفار (٣١) بل زاد طردهم جبراً عن دخول الحكومة (٣٢) ، وأوحشهم بعد استمالة الحكومة السنية بالسياسة لهم \_\_\_\_\_ (٣٣) فدوامه على هذه الحال حسب معروضاتنا التلغرافية المتعددة وغيرها من الخابرات الرسمية ، وعدم مساعدتكم أولا بتوجهنا لهذه الجهات بوقتها ، وإخطاركم لنا بعدم إجراء الحركات العسكرية إلا بعد إستمالة أهالي النواحي التسعة وبعدم التعرض الى «يافع» (٣٤) و « لحج » (٣٠). وكنتم تفضلتم معلنا \_\_\_\_ بالاصلاح مسألة «يافع» من أيام أسلافكم العظام قدس الله أرواحهم، وأيام ساكن الجنان سنان باشا (٣٦) ، وفصلتم لنا كيفية نفوذهم ومن تبعهم من القبائل الى حد مأرب (٣٧) والجوف (٣٨) وأحذرتوهنا (كذا) (وحذرتمونا) وأنذرتمونا بذلك، وآخر تدبير أفضلتم به عند توجهنا من صنعاء قبل شهر هو إرسالكم للنصائح اللازمة ، فتلك الأسباب هي الجبرة على تأخر الحركات للاستيلاء (للاستيلاء على) النواحي التسع. بل ومعلوم مولاى أنه بعد ما تكررت الأوامر والنصائح الأكيدة منكم لم يمكن إستخراج إعانات جهادية (٣٩) من المترتبين (٤٠) في صنعاء غير ثمانمائة ليرا، واعظم من هذا قيام السياسيين (٤١) على الحكومة في طلب المطلب الغير المشروعة وابداء التهديدات عكس الواجب مقتضى الحمية والغيرة الدينية ، لكيف يتيسر تسريع الحركات وهجمات أهالى الولاية منبسطة الى هذه الدرجة المؤسفة . وكذلك أخبرنا أخيرًا لسيدتكم بعكس معاملات السيد محمد شريف (٤٢) المأمور للنصايح أمرا ، وأوضعنا اليكم بأن الشريف عبدالله الضمين (٤٣) عند عودته سيوضح لسيادتكم ، والحال الشريف توجه الى «عدن » وتوجه مع الوالى بصفة كونه وكيلا لحضرة الإمام وحاشا ذلك. وبكل حال فالتفصيلات ستقدم إليكم من طرف الشريف الضمين، ومع حدوث وصلوا كل هذه المواقع (٤٤) ، فقد وفق الله بالاستيلاء على الضّالع (٥٠) وجُمَّاف (٤٦) والمَحواشِب (٤٧) ودخولهم تحت طاعة الدولة العلية ، ولله الحمد ، ونُصبت الرايات العثمانية ، هنالك بحسن توجهاتكم (توجيهاتكم) وصالح دعواتكم ، وسيوفقنا الله قريبا لنصره دينه وانقاذ اخواننا المسلمين من تحت أيدى الكافرين. ولاشك أنه بعد وقوفكم على هذه الأسباب المعروضة لا نظن يبقى محل للعجب والإستخراب، بل ولله المنه مستلزم للدعاء والثناء للعساكر الإسلامية التي توفقت لتلك

المظفرية ، رغما على المواقع المذكورة . وأنّا بغاية الجد لاستكمال التشبسات النافعة ، وإن شاءالله كل ما يحصل من مُوَقَّقية نبادر بتبشير حضرتكم تلغرافيا تضمينا لصلابة ديانتكم وحمية سيادتكم . وماأشرتم في أمركم التلغرافي عن صيرورة الوهميات بحق حاكم « النادرة » كالضروريات ، فكما لكم أعرف بصدق وجداننا في الصفح عن قصور كل من بمعيتكم. وليس للحاكم (٤٨) أعداء شخصيين، لأن جميع رؤساء هذا مشيدون لدعائم الائتلاف (٤٩) مقدرون لحقوقكم واتباعِكم (٥٠)، وانما ستجلى لكم حقائق تجاوزات وعادات الحاكم المذكور بتحقيقات الشريف والعموم أيضا ووقوعات ظاهرة كالشمس. وكنت قد قدمت لسيادتكم خلاصة تلغرافات الحاكم، وتلغرافات قوماندان ( قومندان ) الطابور (٥١) ، وتلغرافات الشريف الضمين ، تلغرافات متعددة مع المدلائيل، فنشكر فضلكم بمداركه لفعله قبل تكرّار المحظورات. عند وصول السيد قاسم العزى المأمور من قبل سيادتكم سنجرى له المعاونه والتسهيلات الشافية حتى يطلع على الحقائق التي تؤكد اعتمادكم على معروضاتنا السابقة بأفعالة. وبلسان الحكومة نكرر تشكراتنا من سائر مظاهراتكم لنا في أمور الجهاد المقدس. ولاغنى لنا عن معاونتكم بترفيق(٢°) المجاهدين منكم عند الحركة. والمرجع أن يكونوا تحت رئاسة مقادمة (٣°) مكملين مدترين مقدرين لحرج وأهمية الأحوال الحاضرة منقادين لتنبيهات الجيش العام بهذه الجهات. وما أبديتم من اللطف والإلتفات ترجيح محافظة النظامية (٥٤) على أصحابكم ، فهذا أمر مسلم عند الله ورسوله والحكومة السنية .

وفي الختام أسئلة (أسأله) تعالى أن يحفظكم و يطيل بقاكم ، لأنى على يقين بأنكم لا تر يدون أن تؤملوا غلبة أهل ملته ، غير أن بعض معيتكم يعرضون لكم خلاف الحقائق ، و يؤلمون حضرتكم و يؤلمونا مولاى .

٢ جماد أول ٣٣٣هـ والى اليمن

٣ مارت (توقيع) محمود نديم

(رد الإمام يحيى على برقية الوالى محمود نديم) (°°)

من عبد الله المفتقر الى عفو الله الإمام يحيي إلى حضرة الوالى الأكرم حرسه الله بواسطة رئيس الاستئناف . (٥٦)

ج. أخذنا تلغراف حضرتكم المؤرخ ٦ مارت (٥٠) المشتمل على ايضاحات أسباب

تراخى الحركة لإسترجاع التسع النواحي وهوجواب علينا ، وما أردنا بما كتبناه الا الحث لحضرتكم ، وإعلامكم أنَّ ثمة من يثبط عن الحركة خدمه للأفكار الانكليزية. وقد تفضلتم في هذا التلغراف بالايضاحات المعلومة حقائقها ، تلك الإشاعة من السفهاء بارادة الحكومة تخلية الجبال وتبديل المركز الى «تعز» كما ذكرتم، وسبب ذلك ماسلف لنا إيضاحه لحضرتكم من كثرة شداد (٥٠) الاثقال من الأسلحة والمدافع والمهمات بما لم يكن مثله حتى كان شداد ما يعده الناس فيما لاحاجة اليه . وقد كان منا تهديد من أشاع ذلك وايضاح عدمه. حركة السياسة الأولى (٥٩) كما ذكرتم، وكان منا كلية الاهتمام بتفريقهم بصور مختلفة وايضاح الحال لهم ، واعلامهم بقبح التصديع (٦٠) لحضرتكم . ولقد أشرتم إلينا إمكان المصالحة في المحاربة العمومية (٦١) ، وأنه إن كان ذلك فلا سبيل لحركة لإسترجاع شيء من النواحي، وهذا هوالسبب الباعث لنا على التحريض على سرعة الإسترجاع. وكان أشاع بعض الأشرار أن المأخوذ من بنك « الحديدة » (٦٢) مايقرب من مائة الف جنية (٦٣) ، ولقد أوضحنا لكل واصل الينا من أهل المعاشات (٦٤) كذب ذلك وأريناهم الحقيقة. الحبوب التي من « الشرف » (٦٠) إنساقت، والتي من «شيبان» (٦٦) نظن أنه لم يبق عنده الآن شيء (شيئا) مما حولنا به. أما حاكم «يريم» (٢٠) فإنا كتبنا إليه بشدة وعاد جوابه تلغرافيا أن التساهل ليس منه وانه من مأمور الحكومة السَّوْق. الحملي لمَّا أمرتم بإرجاعة وعدم بقائه ببلاد «قعطبة» طلبناه إلينا ، وهو الآن بحضرتنا . وقد وصل بعض شكاه صرفناهم إلى الحاكم الثاني ولم يصح شئ منها (مما) ادعاه بل ربما الشاكي أرش جناية (٦٨) لبعض العسكر زيادة على ماسلم هـ (٢٠) اما ما كان من الحملي «بالاملوك» (٢٠) فسببه تمتّع أهل «الأملوك» عن اجمابة الحاكم للجهاد وسوق كفاية المجاهدين ومقابلاتهم المجاهدين بالحرب. أما ما كان من بلاد «بعدان» من العدوان على المجاهدين فيهم فهذا أمر عايد على حضرتكم وسموكم لايرضي بفتل أحد من المجاهدين ولولا أمركم لمآ وصل منهم أحد الى هناك هـ أما شأن حاكم «النادرة» فقد أوضعنا لحضرتكم ما كان أولا من العدوان على أهل الناحية ونهبهم وجمع الفاف الناس عليهم والقتل فيهم ، والحاكم يكتب انهم باذلون أموال الحكومة ولم يحصل التفات الى ذلك ، بل كان الإصرار على كلام الزبير (٧١) المعلوم ، قُبح طر يقته، وارادته الإلتزام (٧٢) لظلم الرعية ونهبهم لنفسه لا لله ولا في سبيله كما

كان مع المنهوبين من أهل الناحية فانها أخذت أموالهم وطاحت هبآء ، ثم لما توجه الحاكم الى مركز القضاء كان من المأمورين سوء إستقباله وتحقيره وتحقير من معه ومنع السياقات (٧٣) اليهم ، وتهييج أهل البلاد على المجاهدين ورميهم والترتيب (٧٤) عليهم في نفس المركز، والترتيب على الماء. ولا ننكر أن في الجاهدين من لاديانة ولا شيمة ولا حميه له ، إتخذ تلك المقابلات سببا للإفساد . ثم تفضلتم بالأمر بمنع أخذ أو طلب شئ من البلاد لكفايات الجاهدين وهوغير ماكنا إعتمدناه، ومع ذلك طلبتم الحاكم إلى حضرتكم ، وكتبنا إليه من لدينا غير مرة نأمره بالتوجه إلى حضرتكم ، فرجعت الجوابات منه بحصول الشقاق بين الجاهدين والمأمورين بعدم الكفايات للمجاهدين ، وأنه إن عزم الايأمن حدوث أي محذور ولابد تنقطع الكفايات عن المجاهدين ، وقد أجبنا عليه أن حضرة الوالى أفاد أنه سيستحصل كفايات المجاهدين و يأمر بسوقها ، فاذا حصل ذلك كان التوجه الى حضرتكم وإصلاح أحوال المجاهدين والمأمورين، فرجع جوابه أنه لم يعسل اليه ولا إلى غيره شيئ من كفايات الجاهدين ، وأنها تناقصت على الجاهدين الكفايات، وتزايدت الضغائن بينهم و بين بعض المأمورين. وجاءتنا كتب كثيرة تفيد عدم أمن حدوث محذوربين المجاهدين والمأمورين وانقطاع الكفايات عن المجاهدين، وخشينا حدوث ما يؤلم الجميع ، ورأينا وقد حصل إسترجاع « جُحَّاف » وماليه ، ونُصبت الأعلام العشمانية وذلك منهى الأرب من سوق المجاهدين الى البلاد القعطبية ، فأمرنا بعود المجاهدين الينا وتحويل جوامكهم منا سنسلمها من «السودة» (٧٦)، وأمرنا الحاكم أن يستقرض لهم ما يكفيهم للطريق، و يُبقى طائفة لديه بمركز الناحية لإبقاء هيبة الإجتماع والتظاهر. ولقد سرنا ولله الحمد ما تفضلتم به من التبشير بالإستيلاء على «جحاف» و « الضالع » و « الحواشب » ، وذلك من الطاف الله سبحانه وحسن سعيكم وموفقياتكم ويحسن إغتنام الفرصة باسترجاع ما بقى أن شاء الله . أما رأينا في شأن « يافع » فهو كما أوضحنا لحضرتكم شفاها وكتابة لا نرا ( نرى ) غير ذلك. السيد عمد الشريف أفاد إلينا أن سلاطين « لحج » لا خلاف عندهم وأن غاية مطلوبهم صيانة بلدهم عن الجيش خوفا من تعديات الانكليز مع قرب بلدهم إلى «عدن» وإمكان وصول قنابل المدافع إليهم، وأنهم طايعون للحكومة لا سعى لهم ضدها، حافظون أنفسهم عن كل عناد على الحكومة ، هكذا أفادنا ولم يصل الينا الى الآن ه. ذكرتم

فرار المجاهدين من «رداع» وقد أوضح إلينا سيف الاسلام ( $^{\vee\vee}$ ) أن سببه مأمور المفرزة بأخده الغنيمة وعدم الإنصاف فيها ، وقد كان شهداء من المجاهدين ومجاريح ودخلوا الى بلاد لم تُدخل ، على أن الأحوال فى الجهة الرداعية فى غاية الصلاح والأمن والمتناصف . وقد بقى من المجاهدين مع سيف الاسلام القدر الكافى وأمرنا من يصل اليه بمشايخ «مراد» ( $^{\wedge\vee}$ ) و «المصّغبّين» ( $^{\wedge\vee}$ ) لإستكمال الأمن فى الجهات الشرقية وإعلان المباينة ( $^{\wedge\wedge}$ ) الكلية لصاحب عدن هدا وقد وصل التلغراف المؤرخ  $^{\wedge}$  مارت سنة  $^{\vee}$  ( $^{\wedge\wedge}$ ) المفيد أنكم إستصلحتم توجهكم بالدات الى بلاد «العُدين» ( $^{\wedge\wedge}$ ) لإكمال الإصلاحات نسأل الله لكم التوفيقات الصمدانية ، والتسهيلات الربانية ، وصلاح كل قول وعمل ونية . ولا تخلونا عن أفكار كم ومعآهداتكم والتبشيرات المتجددة إن شاء الله ، وننتظر كمال الإستيلاء على جميع بلاد مصر ( $^{\wedge\wedge}$ ) بمول الله وطوله ودمتم محروسين ، ۱۰ جادى الاولى سنة  $^{\wedge}$  هـ ( $^{\wedge}$ ) .

## الهوامش:

- (۱) رئيس الاستئناف، هو القاضى الحسين بن على العمرى الذى اشتهر حينذاك بأنه شيخ الإسلام. وتأكد ذلك من خلال الكتيب الذى وُضِعَ لترجمة حياته، اذ أنه عقب عقد صلح «دعان»، وطبقا لإحدى مواده وهى المادة الثانية التى نقت على تأسيس محكمة إستئنافية فى صنعاء فقد أمر الإمام: «بتأسيس ديوان الاستئناف بصنعاء مرجعا للنظر فى أحكام القضاة وإبرامها أونقضها، وعين جماعة من العلماء العارفين بمدارك الخصومات والفقه، ورأس عليهم صاحب السرجمة ... فقام بتلك الوظيفة أحسن قيام ... ولم يزل مجدا مجتهدا فى ذلك حتى أدركه الضعف بعلو السن فاستقال من الوظيفة عام ١٣٤٩هـ (١٩٣١م) ولزم العبادة والذكر ودرس القرآن والتدريس». (عبد الله بن عبدالكريم الجرافى: تحفة الاخوان .. ، ص : ١٤٢).
  - (٢) التاريخ بالكامل هو ١٣٣٣هـ، و يوافق فبراير ١٩١٥م.
- (٣) أول المحاربة ، المقصود هو بداية الحرب العالمية الأولى ، أوبالأحرى عند دخول تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا في أكتو بر١٩١٤م .
- (٤) الشاهانية ، مثل السنية ، كذلك الخاقانية وغيرها ، كانت من ألقاب التفخيم التي تستعملها الدولة العثمانية ، وكانت بعضها من أصول فارسية أوتركية قديمة .
  - (٥) عمران ، سبق التعريف بها . ( الوثيقة رقم : ٢٤ ، الهامش رقم : ١٣ ) .

- (٦) اهل المعاشات السياسية ، هم الذين تسلموا المرتبات من الحكومة العثمانية عقب عفد صلح « دعان » أمثال المشابخ والعقال والأعيان لضمان الاستفرار والهدوء ولتأكيد انضمامهم إلى صفوف الحكومة والإمام .
- (٧) النهضة ، المقصود بها هوقيام واندفاع أهالي لواء «تعز» إلى الانضمام الى صفوف الاتراك للهجوم على الإنجليز في عدن والحميات .
  - (٨) طه باشا ، كان أحد قادة الأتراك في اليمن ، ولكن لم نعثر له على ترجمة كاملة .
- (٩) الفاضى عبدالله وهو عبدالله بن حسين العمرى المعروف ، وفد سبنى ترجمة حياته (الوثيقة: ٢٧ ، الهامش: ٩) .
- (١٠) البانق ، صعبت قراءة هذا اللفظ وفهم معناه فى البداية ، غبر أنه من سياق الحديث بالوثيقة ، اتضح أن صحته هو البنك ، وأنه كان فى الحديدة ، وربما كان هذا هو النطق التركى كما تعود الأتراك حبنذاك .
- (۱۱) ليرا، هى العملة التركية التى كانت سائدة حينذاك، ويبدو انها سُكَتْ بعد الانقلاب الدستورى عام١٠٩٨م، وكان الجنيه «المجيدى» هو السائد حتى ذلك الوقت، وهو نسبة الى السلطان عبد الجيد.
- (۱۲) بريم ، مدينة أثرية هامة من مدن لواء «إب» ، تقع الى الشمال من مدينة «اب» نفسها ، عند سفح جبل «يُصبح» على ارتفاع ٢٤٠٠م من سطح البحر، وهي باسم ملك من ملوك حمير (الويسي: اليمن الكبرى، ص ٤٥). أما حاكم «يريم» المشار اليه بالوثيفة فهو السيد عبدالوهاب بن أحمد الوريث من مواليد مدينة «ذمار» في شوال ١٢٨٧هـ (١٨٧١م) ، وبها نشأ وتلقى علومه ... وله مواقف ضد الأتراك فقبضوا عليه عند استرجاعهم «ذمار» وتمكن من الفرار إلى «الحدا» حتى تم عقد صلح «دعان» فولاه الإمام قضاء «يرم» عام ١٣٣٠هـ (١٩٧١م) إلى حين وفاته عام ١٣٥٧هـ (١٩٣٤م) ، وهو والد أحمد بن عبد الوهاب الوريث ، رئيس تحرير مجلة الحكمة اليمنية عند بداية صدورها في صنعاء . (زبارة: عبد الوهاب الوريث ، رئيس تحرير مجلة الحكمة اليمنية عند بداية صدورها في صنعاء . (زبارة:
  - (١٣) لمظاهرة ، بمعنى لمساندة .
  - (١٤) == استخدمت الشرطتان للدلالة على نهاية الحديث في هذا الجزء .
- (١٥) لم نفهم معنى هذه العبارة رغم التأكد من صحة قراءنها . لكن حسب اللهجة الصنعانية فهى تعنى الشخص المرن ذو العلاقات الاجتماعية العريضة .

- (١٦) السيد عبد الله ، لم نتعرف على صاحب هذا الاسم ، غير أنه قيل أنه السبد عبد الله بن أبراهيم الذي كان الإمام يعتمد عليه في النواحي العسكرية في بداية حياته السياسية .
- (۱۷) سبف الاسلام، الذي اشتهر بهذا اللقب في تلك الفترة هوسيف الاسلام أحمد بن قاسم حيد الدين، ومما يؤكد أنه الشخص المشار اليه أنه قد جاء ذكره \_\_ وبهذا اللقب \_\_ في حوليات تلك الفترة، وفي نفس المهمات العسكر بة. (زبارة: أغّة اليمن، حـ٣، ص: ٣٠١ \_ ٣٠٠)، وهو من آل القاسم، أحمد بن قاسم بن عبد الله بن يحيى حيد الدين، ومولده بقرية «القابل» في صفر سنة ١٢٧٧هـ (أغسطس ١٨٦٠م) وأخذ العلم بصنعاء وغيرها ... وقد شارك أغّة تلك الفترة معارضهم للأتراك وهو: الامام الهادى شرف الدين، والامام المنصور محمد والامام الفترة معارضهم لم تراك وهو: الامام الهادى ترف الدين، والامام المنصور محمد والامام يحيى، وعند ماعقد صلح «دعان» أصبح من الأعمدة الأساسية التي يستند عليها حكم الإمام يحيى، وظل كذلك من أشهر رجالات عصره حتى توفاه الله في قرية «الفابل» \_ مسقط رأسه \_ في ربيع الأول سنة ١٣٥٣هـ (يونيه ١٩٣٤م) (زبارة: نزهة النظر، حـ١، ص:
- (۱۸) أحمد عامر، هو السيد أحمد بن يحيى عامر، نائب الامام يحيى في «حجور» عند عقد صلح «دعان»، وهو من مواليد جمادى الآخرى سنة ۱۲۸۲ هـ (نوفبر ۱۸٦٥م) بجبل الأهنوم.. وكان عالما فقيها بكثير من علوم عصره، عابدا حسن الخلق.. تعاون مع الامام المنصور محمد ضد الأتراك، واعتمد عليه الإمام يحيى في كثير من الأمور، منها ضبط أمور «خولان الطيال».. كما كان أحد أعضاء الوفد التركى اليمني إلى الادريسي (وثيقة: ٣٢)، واعتمد عليه الإمام في تنظيم أمور بلاد «الشرف».. وأخذ العلم عنه الكثير، وتوفى في شعبان ١٣٥٦هـ (يناير ١٩٥٨م) في «الأهنوم». (زبارة: نزهة النظر، حـ١، ص: ١٦١هـ ١٦٤).
- (١٩) السيد عباس ، يتضح من أحداث هذه الفترة أن المقصود هو السيد عباس بن عبد الله المؤيد الذي أرسله الإمام ضمن مجموعة من القادة إلى مناطق «قعطبة» ( زبارة أئمة اليمن ، حسم ، ص ٣٠٠) .
- (۲۰) النادرة ، إسم قضاء ـ وناحبة ـ من قضوات لواء «إب» المعروف بخضرته وكثرة مياهه . (الويسي : اليمن الكبرى ، ص : ٤١) ، غير أننا لم نتعرف على شخصية «حاكمها» حينذاك .
- (٢١) المأمورون ، والمقصود هم كبار موظفى البولة العثمانية ، وهو لقب تردد فى جميع كتابات تلك الفترة .
- (٢٢) على الحسلى ، لم أعثر له على ترجمة كاملة ، غبر أنى وجدت له ذكرا فى عبارة قصيرة فى الحولية نفسها التى أرّخت بها الوثيقة ( ١٣٣٥ هـ ١٩١٧/١٦ م ) ، اذ قال زبارة : « وجهز الامام

- المشيخ على المقداد والسيد عباس بن عبد الله المؤيد والسيد على الحملى مع عصابة من المجاهدين الى أطراف بلاد «قعطبة» وما اليها .. (زبارة: أئمة اليمن ، حـ٣، ص ٣٠٢).
- (٢٣) السماسرة ، هل المقصود هم أصحاب السماسر ، أما السماسر نفسها ، نرجح أنها الأخيرة ، فهى الستى يمكن أن تنهب ، ومفردها السمسرة ، وتعادل فى بعض البلاد العربية : الخان ، وهو المكان الذي كان ينزل فيه المسافرون ـ التجار للنوم والإقامة ، هم وتجارتهم ودوابهم .
- (٢٤) الخسميس ، أى سوق الخسميس ، و يرجح أنه خميس بنى سعد ، وهو السوق الشهير الذى يقع حاليا على المطريق الر تسسى المرصوف بين صنعاء والحديدة ، وهو يتبع قضاء حراز التابع للواء صنعاء . ( الويسى : اليمن الكبرى ، ص : ٦٠ ) .
- (۲۰) بـعـدان، جبل عال مزروع، وتقع مدينة «إب» عند سفحه، و يتبع إداريا قضاء «إب» التابع للواء «إب» (الويسي: اليمن الكبري، ص: ٤١).
- (٢٦) العرشى ، يصعب تحديد هذه الشخصية لعدم ذكر الاسم كاملا ، فريما كان حسين العرشى ، أو عبد الله عبد الله العرشى ، وكلاهما من الشخصيات المعروفة فى تلك الفترة ، ولكننا نرجح أنه عبد الله بن أحمد العرشى ، حيث جاء ذكره فى أحداث ذلك العام ، وأن الامام قد عينه حاكما «لجبن» . ( زبارة : أثمة اليمن ، ح٣ ، ص : ٣٠٢) .
- (۲۷) رداع ، إسم قضاء ، ومدينة ، وواد ، والقضاء يتبع إدار يا لواء البيضاء ، كما أن المدينة تعتبر من المدن الشهيرة باليمن ، وهي من ناحية الارتفاع ، في مستوى مدينة صنعاء ، كما أنها مدينة أثرية ، ويقال أنه سكنها شمر يُرْعش الحميري ، كذلك السلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهري في المقرن التاسع الهجري ( الخامس عشر الميلادي ) ( الويسي : اليمن الكبري ، ص : ٤٦ \_ 83 ) .
- (٢٨) وعُلان: إحدى المدن الصغيرة التي تقع على الطريق بين صنعاء وذمار، أي تقع الى الجنوب من صنعاء.
- (۲۹) ذمار، اسم قضاء ومدينة ، والقضاء يتبع اداريا لواء صنعاء ، أما المدينة فهى من أشهر مدن اليمن ، وهى مزدهرة بالعلم والعلماء ، وكانت تشهر فى احدى الفترات بأنها كرسى الزيدية ، بمعنى أنها المدينة الستى اجتمع فيها علماء الزيدية وعلماء المذاهب السنية الختلفة للمناقشة والدرس ، فكأنها كانت الخط الأمامى للدفاع عن المذهب الزيدى ، وهى تقع الى الجنوب السرقى من صنعاء ، كما أن بها كثيرا من المساجد والآثار، وقد سميت باسم ملك من ملوك حمير هو: ذمار على ( الويسى : اليمن الكبرى ، ص : ٥١ ــ ٥٥ ) ، وقد ظهر بها عدد من الشخصيات البارزة فى تاريخ اليمن المعاصر مثل : أحمد عبد الوهاب الوريث ، وزيد الموشكى .

- (٣٠) قَعْطَبة ، اسم ناحية ومدينة من نواحي قضاء النادرة ، التابع اداريا للواء اب ، وهي أقرب الأماكن الى الحدود بين الشطرين اليمنيين . ( الويسي : اليمن الكبرى ، ص : ٤١ ) .
  - (٣١) الكفار، المقصود حينذاك هم الانجليز في عدن ومحمياتها ، وكانت هذه هي لغة العصر.
- (٣٢) الحكومة ، أى مبنى المركز الرسمى للادارة المحلية فى منطقة معينة ، وهو تعريف مازال مستخدما الى الآن للاشارة الى مقر السلطة .
- (٣٣) ..... تكرر وضع خط هكذا من حين الى آخر خلال البرقية ، وهو موضوع فوف فراغ خلال السطر ، والمرجع أن كاتب البرق كان يضعها فوق الكلمات التى لايستطيع التقاطها أوفهمها ، مع ترك فراغ مكان هذه الكلمات .
- (٣٤) يافع ، العليا والسفلى ، وهى أحدى محافظات الشطر الجنوبى من اليمن حاليا ، وهى تقع الى الشمال الشرقى من مدينة «عدن» ، وهى منطقة مرتفعة كثيرة السكان ، وتعد قبائل يافع من أمنع قبائل الجنوب وأكثرهم عددا ، و يقدر ارتفاع جبالها بين ١٥٠٠ ، ٢٥٠٠ مترا فوق سطح البحر ، وأهم مراكزها «الموسطه» (حسين الويسى: البن الكبرى ، ص ١٣) .
- (٣٥) لحج ، من أهم محافظات الشطر الجنوبي من اليمن ، وأهم مدنها «الحوطة» التي كانت تعتبر عاصمة لها أيام حكم السلاطين ، وكانت تعد أحدى المحميات في زمن هذه البرقية و «لحج» اسم منطقة وواد ، وهو واد كثير الخيرات ، وأشتهر بزراعة القطن في القرن الحالى ، وتقع «لحج» إلى الجنوب مباشرة من لواء «تعز» .
- (٣٦) سنان باشا ، أحد القادة العسكريين العثمانيين الكبار الذين ظهروا في القرن السادس عشر الميلادي ( العاشر الهجري ) ، و يعده بعض المؤزخين اليمنيين صاحب الفتح العثماني الثاني لليمن ، لأنه أعاد الوجود العثماني إلى البلاد بعد إنكماشه في «زبيد» وما حولها ، وقد جاء الى اليمن على رأس حملة كبيرة لتحقيق هذا الهدف في الفترة من : ١٥٦٩ ١٥٧٠م ، وللتوسع في معرفة السبب في الإشارة اليه هنا يرجع الى كتابنا : ( الفتح العثماني الأول لليمن ، الفصل الخامس ) .
- (٣٧) مأرب ، من أشهر مدن اليمن الأثرية ، وكانت عاصمة دولة سبأ القديمة ، ومازال بها آثار سد مأرب الشهير، وقد امتد اليها حاليا طريق مرصوف ، هو طريق صنعاء ـــ مأرب .
- (٣٨) الجوف ، هو حاليا ناحية من نواحى قضاء «حوث» التابع للواء صنعاء ، ومنطقة الجوف وهى تقع الى الشمال الشرقى من صنعاء على الحدود الشرقية للبلاد \_ تعدّ من أهم المناطق الأثرية فى اليمن ، فالى جانب كثرة الوديان الخصبة بها ، فقد كانت موطن دولة «معين» القديمة ، التى تعدُ من أقدم الدول اليمنية ، ومن مدنها الأثرية : «معين» و «براقش» و «خَر بَة

- همدان» . ( الويسى : اليمن الكبرى ، ص : ٨٤ ـ ٨٦ ) . و « الجوف » الآن محافظة مستقلة .
- (٣٩) إعانيات جهادية ، كان الأتراك من حين الى آخر يفرضون أنواعا من الضرائب بأساء مختلفة ، لحاجتهم الى المال ، و «معونة الجهاد» هذه من هذا النوع الذى فرضوه بمناسبة قيام ألحرب العالمبة الأولى .
- (٤٠) المترتبين ، غير واضحة فى الأصل تماما ، والمقصود بها هم أصحاب الرواتب التى تفررت لهم بعد عقد صلح «دعان» ، وربما تشبر «المترتبين» الى القيادات العسكرية نسبة الى «الرتبة» ، وهى وحدة عسكرية ، ولكننا نرجح التفسير الأول .
- (٤١) السياسيين ، و بقصد بهم بعض أعيان صنعاء وما حولها ممن تقاضوا مرتبات بناء على صلح «دعان» ، و يبدو أن هؤلاء قد أثاروا المتاعب للأتراك بسبب انقطاع رواتبهم نظرا لظروف الحرب العالمية ووقوع الأتراك في ضائقة مالية .
- (٤٢) السيد محمد شريف ، لم نستدل على تعريف له ، و يبدو أنه كان من أبناء «لحج» ، أو من أبناء «تعز» المطلعين على الأمور.
  - (٤٣) الشريف عبد الله الضمين ، سبق ترجمة حياته بالهامش : ٩ للوثيقة ٣٥ .
- (٤٤) يبدو أن عامل البرق لم يلتقط هذه الجملة كما يجب ، والرأى أن تركيبها الصحيح هو: «ومع حدوث كل هذا (أى الخالفات والمضايقات) وصلوا (أى الجنود العمثانية واليمنية) هذه المواقع»..
- (٤٥) الضالع ، إحدى المناطق الداخلة حاليا ضمن حدود الشطر الجنوبي لليمن ، ويحدها شمالا «قَعْطَبة» وجنوبا «رذْفان» و «الحواسِب» ، (الويسى: اليمن الكبرى ، ص: ١٣).
- (٤٦) مُحِمَّاف ، جبل مشهور بمنطقة الضالع ، ويمر بغر به وادى «ميتم» النازل من «اب» ، و يزرع به البن والحبوب ، ونرتفع قمه الى ٢٥٠٠م فوق سطح البحر. (الويسى: اليمن الكبرى، ص ١٣ ــ ١٤).
- (٤٧) الحواشب، هى احدى مناطق الشطر الجنوبى حاليا ، وتحدها شمالا منطقة الضالع وماويه ، وجنوبا منطقة العبادل ولحج ، وشرقا وادى أببن ، وغربا الحجرية من لواء تعز ، وهى منطقة جرداء الاماكان في طريق وادى لحج ، وتشقها طريق السبارات ببن تعز وعدن . (الويسى : اليمن الكبرى ، ص : ١٤) وكانت تعتبر ضمن «النواحى التسع » كما كان يقال حينذاك .
  - (٤٨) للحاكم ، أي حاكم «النادرة» .
  - (٤٩) الائتلاف ، أي صلح «دعان» المعروف .

- (٠٥) إتباعكم ، أي إتباع والتزام الامام بمواد صلح «دعان» .
- (٥١) الطابور، تعبير تركى، و يقصد به فرقة عسكرية، وهي التي كانت تحارب في مناطق النواحي حينذاك.
  - (٢٥) بترفيق ، ربما كان المقصود هو: «إرسال» الجاهدين .
- (٥٣) مقادمة ، ومفردها مقدّم ، وقد سبق تعريفها ، والمقصود هنا أن على الإمام أن يختار رؤساء جند ممن بقدرون المسئولية يشتهرون بحسن الخلق .
- (٤٥) النظامية ، ربما كان المقصود هو تطبيق «النظام» ــ والانضباط على المتطوعين الذين يرسلهم الامام الى الحرب ــ أوأنه لايرسل أفرادا إلا من «الجيش النظامي» الذي عرف بهذا الأسم بعد ذلك
- (٥٥) جاء رد الامام على ظهر برقية الوالى محمود نديم ، ولعل هذا يرجع الى نقص الأوراق لديه ، أو الى بخله الذي إشتهر به .
  - (٥٦) سبق التعريف به في الهامش: ١، للوثيقة نفسها.
- (٥٧) ٦ مارت ، هو نفس التاريخ المسجل في رأس البرقية ، وقد وضع البداية للاشارة على أنه الرد على هذه البرقية المرسلة من الوالي ، كما يحدث في الخطابات الرسمية حاليا .
- (٥٨) اشداد ، من شد يشد ، والمقصود هو رفع الأحمال على الدواب وشّدها بالحبال ، وسبق التعريف للفظ : شداد .
- (٥٩) السياسة الأولى ، لم نفهم هذه العبارة عند الوهلة الأولى ، وإعتقدنا أنها إشارة خاصة إلى موضوع سبق ذكره فى الخطابات السابقة المتبادلة بين الإمام والوالى ، ولكن يبدو أنها إشارة الى «حركة السياسيين» التى جاء ذكرها خلال برقية الوالى ، (انظرهامش: ٤١) .
- (٦٠) التصديع ، المقصود هو نصديع جبهة الأتراك المهاجمين للانجليز في المحميات وعدن ، وإشغالهم عشاكل جانبية .
- (٦١) الحرب العمومية ، هكذا كان يطلق على الجرب العالمية الأولى عند كثير من المعاصرين حبنذاك .
- (٦٢) بنك الحديدة ، لم نصل الى شيء للتعرف على هذا البنك ، هل أنشأه الأتراك لتسهيل الاجراءات المالية بين اليمن واستانبول ؟ ومتى ؟ هل كانت به سيولة مالية كافية لسحب الأموال التي يحتاجها الوالى ؟ أم ضاق به الحال نتيجة الحرب ؟ وقد فسرنا بهذه العبارة ماجاء قبل ذلك في البرقية نفسها عند ذكر لفظ: البانق . (انظر هامئن: ١٠) .

- (٦٣) جنيه ، سبق ذكر: «ليرا» خلال برقية الوالى ، والآن يأتى ذكر الجنيه ، و يبدو أن الجنيه هو المذى اشتهر في اليمن باسم «الجيدى» ، غير أننا في الواقع لم نتوصل الى العلاقة بين «الجنيه» و «الليرا» الواردتين بالوثيقة لنقض المراجع ، وإن كان يبدو من سياق الحديث خلال الوثيقة أن هناك علاقة بن العملتن .
  - (٦٤) أهل المعاشات ، هم أصحاب الرواتب كما ذكرنا في الهامش : ٠٠ .
- (٦٥) الشرف ، سلسلة جبلية كبيرة تقع الى الشمال الغربى من مدينة «حجة» ، وتتبع اداريا لواء حجة ، و يطلق عليها أيضا الشرفين ، نسبة الى الشرف الأعلى والشرف الأسفل ، والمركز الرئيسي للشرف هي مدينة الحابشة . (الويسي: اليمن الكبرى ، ص/٦/٦) .
  - (٦٦) شيبان ، اسم أسرة هامة من أسر «حجة» ، و يشير الامام هنا الى شخص معين .
    - (٦٧) حاكم يريم ، سبق التعريف بهما في الهامش: ١٢.
- (٦٨) ارش ، هـو تحـديـد فـدر الجناية ، والتعرف على أن جراح المصاب جراح سطحية أو عميقة ، وعلى ضوء «الأرش» تحدد العقوبة أو الغرامة . وهو تعبير من عبارات الأحكام الشرعية .
  - (٦٩) هـ، الهاء كانت تستعمل للتدليل على إنهاء الجملة ، سواء في المخطوطات أو في الوثائق .
    - (٧٠) الأملوك ، عزلة من ناحية قَعْطَبة التابع لقضاء النادرة بلواءاب .
    - (٧١) الزببر، لم نتعرف على تلك الشخصية ، و يبدو أنه أحد مشايخ المنطقة .
- (٧٢) الالتزام ، هو نظام جمع الأموال الأميرية الذي كان سائدا في كثير من البلاد العربية ، وكان السخص الذي يجمع أموال منطقة يسمى : ملتزم ، وقد سبق شرح هذا النظام . ( وثيقة : ١٦ ، هامش ٩ ) .
- (٧٣) السياقات ، أى أن يسوق الى أتباع الامام احتياجاتهم من حبوب وغيرها ، من ساق يسوق ، وتكرر لفظ السَّوْق أيضا بنفس المعنى .
- (٧٤) الترتيب عليهم ، نرى أن الترتيب نسبة الى الرتبة العسكرية بمعنى الفرقة ، وأن المقصود هنا هو أن الموظفين الأتراك حاصروا أتباع الإمام فى مركز القضاء وضيقوا عليهم من ناحية الماء والطعام .
- (٥٧) جـوامـكهم ، وهى الجوامك ، مفردها جامكية ، وهى كلمة تركية وتعنى رواتب الجند من نقدية وعينية ، وكانت من الألفاظ المنتشرة حينذاك .
- (٧٦) السّودة ، اسم ناحية تتبع قضاء عمران التابع للواء صنعاء ، كما أنها اسم المدينة التي تعتبر مركز الناحية ، وهي مدينة بذروة جبل تطل على وإدى « أخرف » و« لقمان » الشهير ين في بلاد

- حاشد بالبن الجيد. (الويسى: البمن الكبرى، ص: ٨١). وكان الامام يحيى قد اتخذها مقرا له بعض الوقت بعد عقد صلح «دعان»، كها كان بها خلال الأحداث الواردة بهذه الوثيقة.
  - (٧٧) سيف الاسلام ، هو أحمد بن قاسم حميد الدين . ( هامسُ : ١٧ ) .
- (۷۸) مُراَد ، اسم قبيلة مشهورة من قبائل اليمن ، تعيش فى شرق البلاد ، وهى فرع من قبيلة «مدَّحج» التى تضم قبائل جنوب اليمن ، وموطن مُرَاد جبال مراد التى تتبع اداريا لواء البيضاء . ( الويسى : اليمن الكبرى ، ص : ٤٨ ، ١٩٢ ) .
- ( ٧٩) المُصْعَبين ، احدى قبائل مشرق اليمن ، وتعيش على مجرى وادى «بيحان » الذى يمر بلواء البيضاء .
  - (٨٠) المباينة ، أي المقاطعة للانجليز في عدن .
- (۸۱) ۸ مـارت ۳ ، ونــرى أن صـحة التاريخ هو ۳۳۱ كها جاء على رأس البرقية ، و يشير الامام ـــ فيا يبدوــــ الى برقية أخرى وصلته بعد يومين من وصول الأولى ، فجمع بين البرقيتين عند الرد .
- (۸۲) العُدَين ، قضاء من قضوات لواءاب ، و يشمل عدة نواح هي : العدين ، والمذيخرة ، والفرع ، والحزم . ( الويس : اليمن الكبرى ، ص : ٤١ ) .
- (٨٣) بلاد مصر، إستغربنا الاشارة الى «مصر» فى هذا الجال ، لكن يبدو أن الإمام يريد أن يلفت نظر الوالى الى أنه مُلِمّ بأخبار العالم العربى ، فحينذاك كان جال باشا المعروف يزحف بحملته الكبيرة ب عبر الشام للغزو مصر، لكن انتهت الحملة بالفشل ، وكأن الامام يريد أن يربط بين تقدم الأتراك الى المحميات و بن تقدمهم الى مصر.
  - (٨٤) السنة بالكامل هي ١٣٣٣ هـ ، و يوافق التاريخ : أبريل ١٩١٥م .

## التعليق:

تحشل هذه الوثيقة \_ من الناحية الشكلية \_ نموذجا مختلفا عن وثائق تلك الفترة ، فهى وثيقة رسمية ، كُتبت على أوراق حكومية \_ هى أوراق إدارة البرق التركية ، وهذا الشكل الخاص للأوراق يبرز لنا تلك الظاهرة الجديدة التي وجدت في اليمن حينذاك . وورقة البرقية تحمل جميع البيانات اللازمة التي نراها في الأوراق المستعملة حاليا في مكاتب البرق ، وذلك في داخل مربعات أو على أسطر مستقيمة واضحة . وقد كتبت البيانات المطلوبة باللغتين : التركية والفرنسية ، و يبدو أن شركة فرنسية هي التي كانت قد حصلت على أمتياز إنشاء وتشغيل ادارة البرق التركية ، كها كان المعروف حينذاك أن اللغة الفرنسية هي لغة الثقافة والتعامل عالميا ، وخاصة في حوض البحر المتوسط .

و يغلب على لغة برقية الوالى الركاكة ، إذ يبدو منها بوضوح أن صاحبها يستمعل اللغة العربية باعتبارها لغته الثانية ، ففيها الكثير من النحت والتكسير ، هذا فضلا عن بروز اللكنة التركية عند استخدام بعض الألفاظ ، أو عند تركيب كثير من الجمل . وقد شككا في البداية في أن يكون عامل البرف هو السبب في ركاكة الاسلوب وتفكك العبارات غير أنه يتضح عند استكمال قراءة البرقية أنها تحمل الطابع العام الذي أشرنا اليه ، مما يدل على أن كاتبها أو ممليها هو المسئول عن هذا الطابع . أما عامل البرق ، فقد برأ نفسه \_ في حدود مسئوليته \_ فقد وضع خطوطا تعلو فراغات بين الأسطر ، للإشارة إلى الكلمات التي لم يستطع إلتقاطها أو فهمها ، وقد أشرت إلى ذلك خلال الموامش .

وفد جاء رد الإمام يحيى على ظهر أوراق برقية الوالى ، ولاندرى هل يرجع ذلك الى افتقار الإمنام الى الورق فى فترة الحرب العالمية الأولى ، أم أنه أراد أن يضمن أن يتم الرد عن طرين إدارة البرف . ويحمل رد الإمام نفس الطابع الذى تعودناه فى وثائق تلك الفترة من ناحية الأسلوب والخط ، بل ومن ناحية شكلية الكتابة التى تلف حول نفسها ، كما نرى فى الصفحة الثانية من الرد .

أمَّا من الناحية الموضوعية ، فنجد أن الوثيقة تزخر بشتى الموضوعات التى تكشف عن كثير من أبعاد تلك الفترة ، وهو مما عجزت مراجع تلك الفترة عن رصده وتسجيله أو كشفه . لهذا فانّنا نقد هذه الوثيقة من أهم الوثائق التى عثرنا عليها .

وفى البداية ، يمكن القول بأن الوثيقة جميعها هى ردّ على مكاتبات سابقة ، سواء كانت ردّا من الوالى التركى على خطاب الإمام ، أو ردّا من الإمام على خطاب سابق من الوالى . وهذا ما دفع كلا منها على أن يضع حرف «ج» أى «جواب» عند بداية جوابه ، كما هو المعتاد عند كتابة البرقيات ، غبر أنه لم تقع فى أيدينا تلك الوثائق الأولى التى نشبر إليها وذلك كما يتضح من خلال الكتابات نفسها .

ورغم ذلك \_ أى رغم عدم الوصول الى البرقيات أو المحادثات السابقة \_ ففد كشفت هذه الوثيقة العديد من الصور مما كان يحدث فى اليمن فى تلك الفترة الحرجة من ناريخه ، وهى فترة الحرب العالمية الأولى . و يدور المحور الأساسى هنا حول أن الرجلين المسئولين حينذاك قد تبادلا التهم فيا بنها للكن فى دبلوماسية ودهاء \_ وأن كلا منها حاول الدفاع عن نفسه وعن أتباعه ، ورد التهم إلى أربابها ، أو بالأحرى إلقاء التبعة والمسئولية على الطرف الآخر . وكان الرجلان \_ كها بدا بالوثيقة قد التقيا فى «عمران» بعد إعلان تركيا الحرب الى جانب ألمانيا ضد الحلفاء ، وتفاهما حول التعاون بينها لمحار بة القوات الانجليزية فى «عدن» والمحميات . ونظرا لظروف الحرب على الانجليز الأ تراك إلى سحب قواتهم من المناطق الشمالية إلى الجنوب ، استعدادا لشن الحرب على الانجليز هناك ، عندئذ راجت الأقاو يل والإشاعات حول تفسير هذا الانسحاب ، واتهام الأ تراك بأنهم تخلوا

عن الشمال تحت وطأة الحرب المعلنة. وفي هذا الاجتماع أيضا تم الاتفاق على أن يقدم الامام المساعدات الممكنة، فوافق على إقراض الأتراك: « اثنا عشر ألف قدح حبوبا » ، كما جاء في برقية الوالى ، كذلك: « أمرتم — أى الامام — بتجهيز ثلاثة آلاف مجاهدين من طرف حضرتكم لمظاهرة العساكر الشاهانية » .

غير أن الامام \_ كما يبدو من برقية الوالى \_ عاد فتساءل عن سبب التهاون الذي أدى الى تأخر الاستيلاء على «النواحى التسع»، رغم أن الوالى كان قد أفهمه \_ في اجتماع «عمران» \_ أنه يحسن الإسراع في الاستيلاء على هذه النواحى قبل أن يُعقد الصلح بين انجلترا وتركيا ، فتفوت فرصة استرجاع عدن والمحميات الى اليمن الأم . و يبدو أن سوء الفهم الذي حدث بين الرجلين خلال ذلك الاجتماع هو الذي أدى الى كل ما ظهر بالوثيقة من اتهامات وردود ، فالوالى أراد أن يدفع الامام المساعدة الأتراك بالأموال والرجال في وقت ضيقت الأساطيل البريطانية الحصار البحري عليهم ، وأغراه بأنه يجب الإسراع بتقديم هذه المساعدات حتى يتم الهجوم على الانجليز في الحميات قبل فوات فرصة الحرب بين « الدولة العلية » وانجلترا . و بالنسبة للإمام ، فقد رأى أن المساعدة التي أمر بها تعطيه الحق في أن يتساءل عن سبب التأخير باعتباره قد أصبح مشاركا في الجهود الحربية المبذولة ، وربما تعاظمت لديه فكرة الإسراع في الإستيلاء على النواحي التسع قبل أن يعود المسلم بين الدولتين التركية والانجليزية ، كما أوحي اليه محمود نديم ، وربما أيضا قد طمع في أن يقوم الأ تراك بالاستيلاء على النواحي التسع أثناء وجودهم في اليمن ، إذ أن هذا سيفتح أمامه يقوم الأ تراك بالاستيلاء على النواحي التسع أثناء وجودهم في اليمن ، إذ أن هذا سيفتح أمامه المستقبل على مصراعيه ، وخاصة بعد أن اعترف به الأ تراك «إماما» طبقا لمواد صلح «دعان» ، وبعد أن أصبح هو السياسي الأول في البلاد الذي يستطيع أن يفاوض \_ نذالنذ \_ الحاكم السياسي والعسكري والاداري \_ أي الوالي التركي .

ولاشك أن هذه الاستنتاجات كلها أو بعضها ، كانت فى ذهن المسؤلين ــ الإمام والوالى وأتباع كل منها ــ حينذاك . ولاشك فى أن سوء الفهم هذا الذى أفرز جميع ما جاء بالوثيقة من شك وإتهام ، كذلك من ردود . و يبدو أن تساؤل الإمام عن سبب التأخر فى الزحف إلى المحميات فد لمس وترا حساسا لدى محمود نديم ، وأثار عنده شجونا مؤلة مما كان يعانيه فى خضم الأحداث حينذاك ، لذلك نراه قد فجر جميع مالديه من قضايا وشكاوى ضد الأوضاع المحلية التى يرى أنها كانت المعوق الأساسى أمام سرعة الإستبلاء على النواحى التسع . وقد عبر الوالى عن تضجره مى كثير مما حدث فى تلك الفترة ، إذ أساء أهالى الشمال فَهْم سحب الحامبات العثمانية من مناطقهم وأطلقوا الاشاعات ضد الأ تراك ، ثم أتهموا الوالى نفسه أنه سحب الأموال الطائلة من بنك وأطلقوا الاشاعات ضد الأ تراك ، ثم أتهموا الوالى نفسه أنه سحب الأموال الطائلة من بنك وأطلقوا الأشاعات المطلوبة لأصحابها الذين نص علمه صلح «دعاك» ، وزيادة على ذلك ، قام هؤلاء ، أى : «أهل المعاشات السياسية » بما يخالف نعالم الديل . ولم

يقدموا شيئا مما يتطلبه: « الجهاد ومعاونة الحكومة » ، سواء كان ذلك بالنفس أو بالمال كما يتضح من ثنايا برقية الوالى ، هذا فى الوقت الذى هبّ فيه أهالى جنوب اليمن ، وتطوعوا فى صفوف العشمانيين ، أو كما قيل: « لما حصلت النهضة فى لواء تعز عموما للجهاد واستيلاء النواحى التسعة معنا » .

وتبلورت شكاوى الوالى أيضا حول أفعال «المجاهدين» \_ كما أطلق الإمام على أتباعه \_ وأول هؤلاء هو حاكم «النادرة» \_ الذى لم نتعرف على شخصيته \_ فقد قال عنه الوالى: «الذى منذ أشهر لمعلوم عدم حسن إدراته .. » كما قال: «وأعقبه السيد على الحملى ، الذى بدأ مع المجاهدين في نهب السماسرة بنفس صنعاء ... ثم باشر هو ومعيته بنهب القرى من أول قرية في الطريق الى كل قرية يدخلونها حسب الشكايات الواقعة الينا أثناء الطريق » .. وواصل الوالى اتهاماته لأتباع كل قرية يدخلونها حسب الشكايات الواقعة الينا أثناء الطريق » .. وواصل الوالى اتهاماته لأتباع الإمام فقال: « .. كذلك المجاهدون المرسلون مع العرشي إلى «رداع» فعملوا أشنع من ذلك ، وتركوا المفرزة العسكرية تحت الحرب ، ونهبوا العباد وفروا هاربين . . . » ، بل عاد فاتهم حاكم «النادرة» بأنه تعرض بالأذى لأهالى المحميات الذين تركوا بلادهم تحت تأثير الحرب ، رغم أن حكومة «الدولة السنية » \_ أى العثمانية \_ في اليمن تعمل على استمالتهم إلى جانبها ، وتعمل على جذبهم بعيدا عن حكومتهم السابقة ، وهي الحكومة الانجليزية في عدن .

وهكذا امتلأت برقية الوالى بالشكوى من تصرفات أتباع الإمام حتى يثبت له سبب التأخر الذى يُتهم به . بل وصل هذا الدفاع \_ عن النفس \_ الى قته ، فانقلب الى هجوم ، فقد أشار إلى الذى يُتهم به . بل وصل هذا الدفاع \_ عن النفس \_ الى قته ، فانقلب الى هجوم ، فقد أشار إلى الإمام \_ خلال ذكره للأسباب المتعددة التى أدت الى التأخير \_ أنه هو نفسه من أسباب التأخير، فقد قال له عندما بدأ يعدد الأسباب : « وعدم مساعدتكم أولا بتوجهنا لهذه الجهات بوقتها ، وإخطاركم لنا إجراء الحركات العسكرية الا بعد استمالة أهالى النواحى التسعة ، و بعدم التعرض وإخطاركم لنا إجراء الحركات العسكرية الا بعد استمالة أهالى النواحى التسعة ، و بعدم التعرض الى «يافع» و «لحج» . . . . » . وأن آخر أقوال الامام الى الوالى قبل خروج الأخير من صنعاء كانت \_ كها قال الوالى : « . . ارسالكم للنصائح اللازمة » .

ورغم دل ما ذكرناه من ناحية اتهامات الوالى للإمام وأتباعة ، فقد عاد الوالى ليُطمئن الإمام ، بأنه رغم كل العراقيل التى سبق ذكرها ، . . . . « فقد وفق الله بالاستيلاء على «الضالع» و «جُحاف» و «الحواسب» ، أى مناطق الحدود بالنسبة «لعدن» و «محمياتها» ، وأنه سوف يخبره مكل جديد من الفتوحات ، حتى يهدىء من قلقه .

وأكثر من هذا ، فقد أراد الوالى أن يطمئن الإمام بأنه يقبل كل التبريرات التى قدمها بالنسبة لأحد أتساعة مثل حاكم النادرة \_ أوغيره ، فليس هناك \_ بن صفوف الأتراك \_ من يشك فى حال الإمام ، أو من يرفض مواد الصلح التى عقدها معه أحمد عزت باشا .

ولكى يؤكد الوالى ما ذهب اليه من اتهام ودفاع ، أراد أن يستشهد بشخصين كبيرين ، كانا موضع اهتمام الإمام وثقته ، وهما : سيف الاسلام أحمد بن قاسم حميد الدين ، والشريف عبد الله الضمين ، وهما ممن اشتركوا في أحداث تلك الفترة . ولم ينس الوالى في أواخر برقيته في أن يجامل الامام و يتقرب إليه ، ولا شك أنه كان محقا في هذا ، فهو لا يريد وغم ماحدت من مضايقات ومعاناه أن يعادى الإمام ، فيفتح بذلك جبهتين أمامه ، جبهة خارجية مع القوات الانجلبزية ، والأخرى الداخلية ، لذلك قال له : «و بلسان الحكومة نكرر تشكراتنا من سائر مظاهراتكم لنا في أمور الجهاد المقدس ، ولا غنى لنا عن معاونتكم بترفيق المجاهدين منكم عند الحركة » . وإن كان قد عاد ليذكر الإمام بأن عليه أن يحسن اختيار القيادات بعد ذلك ، ممن يقدرون أهمية تلك الفترة الحرحة .

أما رد الإمام ، فقد كان أيضا يحمل نفس الطابع لبرقية الوالى ، أى الهجوم والدفاع ، كذلك كان الامام لا يريد أن يقطع أواصر الصلة بينه و بين الوالى ، لا لتمسكه بمواد صلح «دعان» فحسب ، بل ليستفيد من وراء فترة السلام التى أحدثها ألصلح ، حتى يقضى على منافسيه ، وحتى يزيد من نفوذه بين القبائل التى لم تكن قد خضعت له بعد لضعف قبضته عليها . لهذا نراه يقول فى بداية برقيته : « وما أردنا بما كتبناه الآ الحث لحضرتكم واعلامكم أن ثمة من يثبط عن الحركة خدمة للأفكار الانكليزية » . وقد أشار أحد مؤرخى تلك الفترة الى الاحداث التى أشار اليها بهذه العبارة ، فقال : « وفي صفر ( ١٣٣٣ هـ = يناير ١٩١٥ م ) جهز الامام سيف الاسلام أحمد بن قاسم حميد الدين في جيش الى « رداع » لما بلغ من ميل بعض الأشرار من مشايخ «يافع » وما اليها إلى النصارى ، فكان ، وقعة فيا بين أجناد الإمام ومن كان ميلهم الى الكافرين ... وجهز الامام النسيخ على المقداد والسيد عباس بن عبدالله المؤيد والسيد على الحملي مع عصابة من المجاهدين الى أطراف بلاد «قعطبه وما اليها لذلك السبب ...» ( زبارة : اثمة اليمن ، ح٣ ، ص : ٢٠٠٠ ) .

و يلاحظ أن الامام بعد أن اعتذر بالأسلوب الذى ذكرناه ، عاد فسب من أطلقوا الاشاعات حول نقل القوات والمعدات التركية من المناطق الشمالية الى «تعز» ونعتهم: «بالسفهاء» ، ثم برر للوالى سبب الاشاعات بأنها هى: ... «كثرة الشداد» . كذلك أوضح الامام \_ إرضاء للوالى \_ أنه دافع عنه ضد «السياسيين» الذين هاجموه ، وضد أصحاب المرتبات الذين اتهموه بأنه سحب مبلغا كبيرا من بنك «الحديدة» دون أن يعطيهم مستحاقهم . وواصل الإمام توضيح باقى النقاط التى أثارها الوالى فى برقيته ، مثل عدم وصول «قرض الحبوب» \_ المتفق عليه بينها \_ الى الجيوش التركية بجنوب اليمن ، فذكر أن أغلها قد أرسلت إليه ، أو أنها فى طريقها اليه على الأقل .

و بعد ذلك ، أخذ الإمام يشرح موففه نجاه أتباعه الذين جاء ذكرهم خلال برقية الوالى ، فقال أن «الحملى» وصل اليه فحوله إلى القضاء وثبت براءته ، كذلك أوضح باقى مواقف هذا الحاكم

فى «ناحيه الأملوك» ، وما بعرض له من إهانات ، رغم أن الوالى قد ألفى علبه الكثير من التهم . وفد مس الامام فى هذا المضمار نظاما هاما كان من النظم السائدة نحت الحكم العثمانى ، هو نظام «الإلنزام» الخناص بجمع الأموال الأمير بة ، فانتقده وعده سببا هاما من أسباب الفنن التى حدثت فى «السادره» ، هذا الى حانب سوء معامله «المأمور بن» لحاكمها عندما توجه الى مركز الفضاء .

وقد إعترف الامام بسوءات أتباعه فقال: « ولا ننكر أن في المجاهدين من لا دبانة ولاشيمة ولاحمية له ...» ، غبر أن هذا الاعتراف تبعه هجوم على الوالى ومأمور به وانهامة لهم بأنهم هم الذين أروا تلك الفتن عندما إمتنعوا عن صرف مستحقات أتباع الامام ، فأوجدوا بذلك الضغائن بين «المأموين والمجاهدين» ، مما أدى الى بفاء الحاكم بين رجاله فلم يستجب الى أوامر الوالى خوف من ازدياد نلك الضغائن ، وهذا ماعبر عنه الامام بقوله: « نم تفضلم بالأمر منع أخذ أوطلب شيء من البلاد لكفايات المجاهدين وهو غير ما كنا اعتمدناه» ، و يبدو أنه كان هناك إتفاق بين الإمام والوالى لكننا لانعرف حقيقته يقضى بأن على الإمام أن يرسل المحاربين إلى الوالى ، مقابل أن يدفع الوالى أجور هؤلاء الرجال ، لكن هذا الا تفاق لم ينفذ ، مما أدى الى الصدام بين أتباع كل منها .

وواصل الإمام هجومه المغلف بالدفاع عن أتباعه ، وكان الوالى قد اتهم أتباع الإمام الذين أرسلهم الى «رداع» بانهم فروا من المعركة : « . . . وتركوا المفرزة العسكرية تحت الحرب ، ونهبوا العباد وفروا هاربين حسب إشعار «سيف الإسلام» و «القائمفام» ، وقد شاهدنا الهاربين فى الطريق دفعه بعد دفعه من وعلان الى أن وصلنا ذمار . . . » فجاء فى رد الامام مانصه : . . . وقد أوضح إلينا سيف الاسلام أن سببه - أى الهروب - مأمور المفرزة بأخّذه الغنيمة وعدم الإنصاف فيها . . . » نم أكمل تعاطفه مع موقف أتباعه ، فقال : « وقد كان شهداء من المجاهدين ومجاريح ودخلوا إلى بلاد لم تُدخل » ، أى أكد أنهم كانوا يستحقون اقتسام الغنائم مع الأتراك . ومما يلفت ودخلوا إلى بلاد لم تُدخل » ، أى أكد أنهم كانوا يستحقون اقتسام الغنائم مع الأتراك . ومما يلفت النظر هنا أن الرجلين قد استشهدا بسيف الاسلام (أحد بن قاسم حميد الدين) ، وأن الروايتين قد أوضحتا أن الخلاف بين الجانبين كان حول توزيع الغنائم .

ولم يكن الإمام في واقع الأمرف ينكر سوء تصرفات بعض أتباعه كما أشرنا من قبل ، وليس هذا لإرضاء الوالى فحسب كما ظهر في هذه البرقية ، بل وأيضا لرغبته في كشف الحقائق بنفسه ، نظرا لكثرة ما بلغه من شكايات و برقيات ، لذلك قيل : « وفي سادس عشر ربيع الثاني (١٣٣٣ هـ) عزم من صنعاء عن أمر الامام ناظر أوقافها السيد العلامة قاسم بن حسين أبو طالب الى قضاء «رداع» للكشف فيا بين سيف الاسلام أحمد بن قاسم وحاكم جبن القاضى عبد الله ابن أحمد العرشى ، وكان قد وصل الى سيف الأسلام الى مدينة «رداع» بعض أهل مخلاف «الحبيشية» و «لاريا قد وصباح» شاكين بالعرشى الى سيف الاسلام ، فامتنع عن الوصول لإنصافهم ،

فكشرت المكاتبة منها إلى الإمام في ذلك ، فكتب الإمام إلى ناظر أوقاف صنعا ..... ولما علم العرشى وصول الناظر الى مدينة «رداع» ارتفع من «دمت» الى «خبان» فالى «ذمار» فالى الامام .» (زبارة: أئمة اليمن ، حس ، ص ٣٠٠). وكان الوالى يعلم بمهمة (الناظر) ، ففال فى برقيته: «وعند وصول السيد قاسم العزى المأمور من قبل سيادتكم سنجرى له المعاونة والتسهيلات الشافية حتى يظلع على الحقائق التي تؤكد اعتمادكم على معروضاتنا السابقة بأفعاله». و يبدو أنه ظهوت براءة العرشى أيضا ، إذ أوكل إليه الإمام مهاما كثيرة بعد ذلك ، منها إرساله الى عدن بعد نهاية الحرب العالمية للتفاوض مع الانجيز هناك .

بقيت أمامنا الاشارة الى أنه كان هناك اختلاف حول موقف « السيد محمد الشريف » (هامش: ٢٤) ، فقد قال عنه الوالى أنه « المأمور للنصايح أمرا » ، أما الامام فقد دافع عنه ، فقال: « . . السيد محمد الشريف أفاد الينا أن سلاطين «لجج» لاخلاف عندهم وأن غاية مطلوبهم صيانة بلدهم عن الجيش خوفا من تعديات الانكليز مع قرب بلدهم الى «عدن» وإمكان وصول قنابل المدافع إليهم ، وأنهم طايعون للحكومة ، لا سعى لهم ضدها ، حافظون انفسهم عن كل عناد على الحكومة ، وهكذا أفادنا ولم يصل إلينا إلى الآن » . والحقيقة أن الأحداث التالية أثبتت خطأ رأى: « السيد محمد الشريف » والإمام معا ، اذأن «لجج» لم تُفتح الاعنوة ( زبارة : أثمة اليمن ، حسم ، ص : ٣٠٧ ) ، كما أن الأحداث التالية أوضحت عبر السنوات أن سلاطين «لحج» لم يتعاطفوا مع الإمام في يوم من الأيام ، بل على العكس تماما ، فقد ظلوا معادين له وحتى وفاته . وقد شرح زبارة هذه الأحداث بقوله : « . . وفي رمضان ( ١٩٣٣ هـ أي غسطس ١٩١٥ م) استفتح سعيد باشا بمن لديه من الجنود السلطانية والعربية من أهل اليمن الأسفل بلاد لحج عدن وما اليها ، وذلك بعد حصول معركة مهيلة بين الجنود العثمانية وأتباع سلطان «لحج » ومن كان لديه من الميا ، وذلك بعد حصول معركة مهيلة بين الجنود العثمانية وأتباع سلطان «لحج» ومن كان لديه من الميار الإفرنج . . ) .

وأخيرا، فقد امتلأت الوثيقة \_ كا ذكرنا عند بداية التعليق \_ بالصور الدقيقة والعميقة عن مجريات الأمور داخل الين. فبمجرد اشتعال الحرب العالمية تحركت الأحداث الراكدة، و بدأت الأطراف الختلفة تحدد موقفها من بعضها البعض. وقد نشطت الأجهزة الانجليزية في عدن، واستطاعت أن تجذب إليها محمد الإدريسي في «عسير»، فعقدت معه معاهدتين، الأولى عام ١٩١٥م و الثانية عام ١٩١٧م، كذلك نجحت في جذب أحد مشايخ ماوية اليها بمعاهدة في عام ١٩١٥م، وهذا وذاك لفتح جبهات داخلية ضد الاتراك لعرقلة زحفهم إلى «عدن» وعمياتها. وبقدر نجاح الادريسي في إثارة المتاعب في وجه الأتراك في «عسير» والى ميناء «اللحية» جنوبا، بقدر ما فشل شيخ «ماوية» بعمل شيء يذكر \_ من وجهة نظر الانجليز \_ كها ذكرت وثاثقهم (انظر بحث الاستاذ جون بولدري الذي ترجمناه مؤخرا بعنوان: (العمليات البحرية البريطانية ضد الين ابان الحكم التركى، ١٩١٤ ـ ١٩١٩م). ولاشك في أن نجاح الادريسي

هذا كان يرجع الى المساعدة البحرية التى قدمتها بريطانيا بضرب أسطولها للموانى والسواحل البحنية ، أما من الداخل ، فقد كان الفشل محققا ، وذلك لتضامن الأهالى مع الأتراك ، وخاصة \_ أبناء «لواء تعز» \_ كما جاء بالوثيقة \_ واشتراكهم مع حلة على سعيد باشا فى الزحف إلى «لحج» وغيرها .

من هذا كله ــ سواء مما أشرنا اليه من قبل خلال التعليق ، أو مما لايزال بين ثنايا سطور الوثيقة ــ ومن الظروف التاريخية التي أحاطت صدورها ، تتضح أمامنا النقاط التالية :

من ناحية ، نرى أن الامام والوالى قد تبادلا الاتهامات ــ لشخص كل منها أو لأ تباع أى منها ـ والرد عليها في هذه الوثيقة ، ورغم ذلك ، فقد جرى هذا التراشق بالتهم في جوودى من ناحية كل منها ، إذ كان كلاهما يحرص على التسمك بمواد صلح «دعان» وما يترتب عليها من سلام بين الطرفين ، كها أن كليها كان يأمل في ألا يفتح أمامه أكثر من جبهة ، داخلية كانت أو خارجة .

من ناحية ثانية ، يؤكد ماجاء في هذه الوثيقة ، أن صلح «دعان» قد خدم الأتراك ، كما كان في صالح الإمام ، فهدوء الأحوال بعد عقد الصلح ( ١٣٢٩ هـــ ١٩١١م ) هو الذي دفع الإمام إلى إقراض الأتراك : « الحبوب والرجال » أثناء فترة الحرب ، هذا فضلا عن انهم أمينوا عدم هجوم الامام على مؤخرتهم عندما توجهوا بكليتهم إلى الجنوب لمهاجمة الانجليز في عدن والحميات . وزيادة على هذا ، فقد أتاح هذا الهدوء فرصة انضمام أهالي لواء «تعز» إلى صفوف الأتراك عند هجومهم على الحميات دون أن يشعروا بحرج ، أو بأنهم معرضون لعداوة الإمام وأتباعه في شمال اليمن ، وذلك دون الخوض في تفسير الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية التي دفعتهم إلى اتخاذ هذا الموقف .

ومن ناحية ثالثة ، فرغم كل ماجاء فى الوثيقة من مظاهر سلبيات الامام وأتباعه ، كما عبر الوالى عن ذلك فى برقيته ، فقد كانت هذه المواقف نفسها هى السبب فى إحباط نشاط الانجليز فى جنوب اليمن ، سواء فى لواء تعزوما حوله ، أوفى المحميات نفسها ، وهذا ما ساعد حملة على سعيد باشا على الوصول الى محاصرة الانجليز داخل مدينة «عدن» بعد أن اكتسح جهات « لحج » جميعها .

من ناحية رابعة ، حاول كل من الرجلين السياسيين فى اليمن حينذاك \_ الامام والوالى \_ أن يشبت أنه على مستوى من المسئولية التى تتطلبها ظروف اليمن أثناء تلك الفترة الحرجة من تاريخ اليمن : ومن أجل ذلك ، تضافرا وتظاهرا من أجل تحقيق مصالحها المشتركة ، وهى القضاء على الإدريسي ، ومهاجمة الإنجليز وأعوانهم فى جنوب اليمن ، وذلك تحت وطأة الحصار البحرى البريطاني ، ونشاط الادريسي ، وضيق ذات يد الأتراك من ناحية المال والرجال نتيجة الحصار، وضعف قبضة الامام على الأحوال فى اليمن . ورغم ذلك ، فقد كان لكل من الرجلين مصلحته الخاصة ، فالوالى \_ بحكم مسئوليته السياسية والادارية كان عليه أن يحافظ على الوجود العثماني فى

اليمن بكل مايمك من امكانيات ، هذا بالاضافة إلى دوره السياسي والعسكرى ضد انجلترا في ذلك الميدان المحلى وهو عدن والمحميات والما أن دولته قد دخلت الحرب ضد الحلفاء . أما الامام ، فكانت مصالحه تتركز في المحافظة على ماقضى به صلح «دعان» ، ثم القضاء على نفوذ الإدريسي في أنحاء اليمن ، كذلك القضاء على منافسيه على الإمامه ، وأيضا تقوية قبضته على الأوضاع الداخلية ، وخاصة على أوضاع القبائل الشمالية ، وأخيرا أن يتمكن الأتراك من القضاء على النفوذ الانجليزي في عدن ومحمياتها حتى يتمكن ذلك من مد نفوذه الى هذه المناطق . لذلك كله وأينا الهجممات المتبادلة بين الطرفين ، وفي نفس الوقت لاحظنا عمق المجاملة بينها حتى يحققا تلك المصالح المشتركة وغيرها أيضا .

وفى النهاية ، يمكن القول بأن هذه الوثيقة قد وضعت لبنة أساسية لموضوع تاريخى هام هو: كيف كانت أوضاع اليمن خلال فترة الحرب العالمية الأولى ، ولكن لن تكتمل أبعاد هذا الموضوع إلا بعد العثور على مزيد من مثل هذه الوثيقة ، كذلك على المراجع الكافية التى تغطى أخبار تلك الفترة .



noverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by renistered version)



( صورة الوثيقة رقم ٣٧)



نَص الوثيقة

## بسم الله الرحمن الرحيم ( الحنتم : أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين ) ( <sup>١</sup> )

الشريف الأجل الأكمل حسين بن محمد الضمين (٢) حرسه الله تعالى وشريف السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.

أوجبها انه وصل الينا كتاب من السيد العلامة عبدالرحمن بن احمد السقاف (٣) من حضرموت طلب فيه بندقية «سك» (٤) و بعض خيل ، وقد رأينا أن يكون له بندق «ماوزر» (٥) وخسمائه معبر (٦) «ماوزر» ، فسلموا بندقا «ماوزر» صحيحة من أحسن ما يكون التي تزهق اليها النفس وخسمائه الى الحاج احمد عطعط (٧) ، وخذوا ضمائة على الرسول في ايصالها الى الشريف ، وارجاع نظيرها (٨) ، وسنسلم اليكم عوضها وعوض المونة (٩) ، فيا شرف (١٠) عافاكم الله يكون منكم الاهتمام بما ذكرنا ، فيا شرفي السلام عليكم ، لتاريخه ٢٨ شعبان سنة ١٣٣٣ هـ . (١١)

( وجاء على ظهر الوثيقة )

أرسلنا الإفادة الواصلة من حضرموت الى الامام حفظه الله فى ٢٦ شوال سنة ٣٣ أرسلنا الإفادة الواصلة من حضرموت الى الامام حفظه الله في ٢٦ شوال سنة ٣٣ (١٢) ولنا فوق ذلك عشرة ريال كرا وأجره .

الحقير (توقيع)

- (١) الحتم المستدير الكبير ذو الأهلة والذي بأعلاه البسملة .
- (٢) حسين الضمين ، سبق تقديم ترجمة له ، وثيقة : ٣٥ ، هـ : ٢
- (٣) عبد الرحمن بن احمد السقاف ، لم نعثر له على ترجمة ، وإن إعتقدنا في البداية أنه عبد الرحمن السقاف الشهير الذي زار الامام في صنعاء عام ١٣٤٩ هـ (٣٠ / ١٩٣١م) ، والذي كان

يتبادل معه القصائد، ثم جمعها مع وصف رحلته \_ وطبعها بالقاهرة في كتيب صغير تحت عنوان « الاماميات » .

- (٤، ه) سلك وماوزر، نوعين من أنواع البنادق التي كانت منتشرة في اليمن حينذاك، ويبدو أن الأخيرة كما قيل كانت أجود صنعا واغلى ثمنا .
  - (٦) معبر، هو « الطلفة » بالتعبير السائد حاليا ، ومازال اللفظ مستعملا شائعا الى الآن
- (٧) احمد عطعط، أحد تجار منطقة (( الجوف )) المعروفين فى ذلك الوقت، وكان يتنقل بين الجوف وحضرموت بتجارتة، لذلك طُلب منه أن يقوم بتلك المهمة.
  - (٨) نظيرها ، سبق أن ذكرنا أن « النظير» هو السند أوالايصال .
    - (٩) المونة ، ذكرنا من قبل أنها تعنى الذخيرة .
- (١٠) فياشرفى، هي الكنية التي تطلق على من يسمى حسين أوحسن في اليمن، ومازال الاستعمال منتشرا حتى الآن
  - (۱۱) يوافق: يولية ١٩١٥م.
  - (١٢) تكملة التاريخ هو: ١٣٣٣ هـ، و يوافق: سبتمبر١٩١٥م.

## التعليق:

تعد هذه الوثيقة من الوثائق التقليدية ... من الناحية الشكلية ... التى تنتمى الى ذلك العصر، فالكتابة تبدأ عند منتصف الصفحة ثم تلف حول نفسها، وفى نفس الوقت يعلوها الختم الكبير ذو البسملة باللون الأحمر. و يبدو أنها كتبت بخط الامام يحيى وخاصة لأنها تحمل موضوعا خاصا.

أما من الناحية الموضوعية ، فهذه الوثيقة ـ الى جانب بعض زميلاتها المعاصرات اللائى ننشرها هنا ـ تصور كيف كان الامام يدير أموره عقب صلح «دعان». فهو من ناحية يعتبر زعيا لطائفة مذهبية فى اليمن كما إعترف الا تراك به فى هذه الحدود ، غير أنهم ظلوا يقبضون على الأمور من كافة النواحي ، لذلك نراه خالى الوفاض يلجأ الى أنصاره لتقديم الأشياء التى تطلب منه . ومن ناحية أخرى ، كانت حروب الامام مع الأتراك قد رفعت من شأنه بين معاصر ية اليمنيين والعرب على السواء ، لذلك نرى أحد المحبين يتصل به ليرسل اليه بعض المعدات الحربية .

ومن الناحية الأولى ، نرى الامام يلجأ الى أحد أنصاره فى الجوف ليقدم ماقد طلب منه ، اذ كانت منطقة الجوف تشهر بالخيول العربية الأصيلة ، كما كان الشريف حسين الضمين وأسرته يمتلكون الكثير من الأسلحة الحديثة التى غنموها من الأتراك قبل عقد صلح « دعان » ، لهذا طلب منه الامام أن يستجيب لطلب: «عبدالرحمن السقاف » . مقابل ما تعهد به الامام وهو كما قال :

«وسنسلم اليكم عوضها وعوض المونة»، وان كان لم يوضح كيفية «التعويض»، ويبدو أن الشريف النضمين كان أحرص من الامام في الحصول على حقوقه، لذلك سجل على ظاهر الوثيقة عبارة «.. ولنا فوق دلك عشرة ريال كرا وأجرة»، وكان لهذا المبلغ قيمة كبيرة حينذاك، لارتفاع قدر العملة الفضية المستعملة وقتئذ وهي الريال الفرنسي ولقلة السيولة النقدية.

ومن الناحية الثانية ، فقد كانت سمعة الامام قد انتشرت بين معاصريه ، وليس لحرو به الكثيرة ضد الا تراك فحسب ، بل أيضا لأنه أجبرهم على عقد صلح معه مها كانت طبيعة هذا الصلح وفي وقت كان زعاء «الدولة العلية» يندفعون نحو رفع شعارات «المركزية والتتريك». وقد وصلته بعض الدعوات من شمال الوطن العربي ، وخاصة من مصر والشام والعراق تدعوه لأن يلعب دور الزعامة داخل الحركة الفومية العربية كما فعل الشريف حسين بعد ذلك في الحجاز، غير أن الامام كان يماطل و يسوف في ردوده ، لأنه كان من نوع الرجال الذين يعرفون فدر أحجامهم . (ذكر بعض مؤرخي تلك الاضترة مثل زبارة والواسعي والجرافي هذه الرسائل بين كتاباتهم) .

أما الآن فنحن أمام احد أبناء الجنوب من حضرموت الذي يلتمس من الامام أن يمده ببعض المعدات الحربية وهي السلاح والخيول لكن الامام لم يكن يمتلك شيئا حينذاك ، لذلك يحيل الطلب الى أحد أعوانه وهو الشريف حسين الضمين . ولم يستجب الامام لكل ماطلب «السقاف» من مطالب كما جاء بالوثيقة بيل إختصر هذه المطالب الى شيء محدود هي البندقية (ماوزر) ومعابرها وان كانت تعد ذات قيمة كبيرة حينذاك .

ولقد كان الرسول الذى سيحمل هذه المعدات هو أحد تجار منطقة الجوف \_ احمد عطعط \_ المذى اشتهر حينذاك بالتنقل بين الجوف وحضرموت على حافة « الربع الخالى » ، وكان مثل هذا التاجر هم الذين يحملون الأشياء السرية \_ مثل الرسائل والمعدات \_ بين اليمن الشمالية و بين عدن وعمياتها في عهد الاتراك أوبعد الاستقلال ، وذلك داخل ثنايا بضائعهم .

واذا صح ماذهبنا اليه في الهامش: ٣، وهو أن عبدالرحن ابن احد السقاف هو من أسرة عبدالرحن ابن عبيدالله السقاف صاحب كتيب « الاماميات» ، فان هذا يؤكد ماذهبنا اليه ، وهو إرتفاع سمعة الإمام حينذاك نتيجة موقفه مع الأتراك وفي نفس الوقت كان لايرغب في القيام بدور كبير في الحركة العربية كها كان يطلب منه . فقد أرسل اليه صاحب « الاماميات » رسالة طويلة: « يستحسه على العمل الجاد في تخليص بلده حضرموت من قبضة الاستعمار البريطاني ... وقد رد عليه الامام يحيى برسالة مشفوعة بقصيدة من نفس البحر والقافية ، وفي الرد شيء من التسويف والمماطلة ، وفي آخر الرد مانصه: « ولوتم لنا وجود الاسباب لما وسعنا التأخير عن اجابة النداء الاريثا توضع الرجل على الركاب ، ولكنا الآن مشغولون بتقرير قواعد البلاد الدانية حتى يتم

التمكن من الالتفات الى القاصية .. ( زبارة : نزهة النظر ، ح ٢ ، ص : ٣٤٥ ـ ٣٤٦) . ولقد كانت هذه هي حجة الامام الدائمة ، وهي أن عليه أن يهتم بأمور البلاد القريبة منه قبل أن يتطلع الى البعيدة ، وهذا ماعبرنا عنه بأنه كان ممن يعرفون قدر أنفسهم ، أوممن كانوا يختفون وراء هذه الأسباب والمبررات .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



( صورة الوثيقة رقم ٣٨)



نص الوتيقة

## بسم الله الرحمن الرحيم ( الختم : أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين ) ( <sup>١</sup> )

الىشر يف الهمام الأمجد الفخرى عبدالله بن محمد الضمين (٢) سلمه الله ، وشريف السلام التام ورحمة الله و بركاته .

أوجبها أنه بلغ إلينا عدم إكمال شأن مايطلبه وكيل ورثة المقتولين من السادة بنى الكبسى (٣) السيد احمد بن حسبن الكبسى (٤) ، من القاتلين بنى الشريفى (٥) . وقد استصحب الولد العزى محمد بن احمد الوزير (٦) حرسه الله الشيخ مهدى على الشريفى وعلى اسماعيل ، و بقى لديكم الشيخ ناصر احمد الشريفى . وقد شكا الينا الشيخ مهدى وعلى اسماعيل انه كان التمام فيا بينها ومن تشيخ (٧) عليهم و ببن الشيخ ناصر على الحضور الينا ، والتزمتم بتسليمه الى الولد العزى (٨) ثم لم يتم ، فجعلنا هدا اليكم صحبة من ترون . نأمركم (مكررة) (١) بارسال الشيخ الضياء ناصر بن احمد صحبتهم ، وإن رأيتم إصحابهم زيادة على عددهم للمحافظة على الشيخ ناصر فعلتم ، و بادرتم (١٠) بدلك صححبة المرسلين . ولا تسلونا عنا بنا من الألم منا يبلغ الينا من ظلم أهل «عُتمة » (١١) واعتوار الأيدى عليهم ، وتجدد المطالب عليهم ، حتى أخد كلما بأيدى الرعية والله بالمرصاد ، وشريف السلام عليكم ، ٤ رجب سنة ٣٤٤ (١٢)

#### الهوامش:

- (١) الختم الكبير الله تعلوه البسملة المتصلة به .
- (٢) عبد الله الضمين ، سبق تقديم ترجمة له بالهامش : ٩ ، للوثيقة : ٣٥
- (٣) الساده بنى الكبسى ، نسبة الى هجرة الكبس بخولان ، الى الجنوب الشرقى من صنعاء بقليل ، وقد ظهر من الكبس الكثير من العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء ، ومازالت شهرتهم باقية الى الآن . ارة: أثمة اليمن ، ح ٢ ، ق ٢ ، ص ٢٩ ــ ٣٠) . وتقع الكبس عند السفح الشرقى

لجبل الاكتنا» ، وهو جبل أثرى يقع على بعد خمسين ك. م. من صنعاء ، والكبس مقر السادة الكباسية المعروفين في اليمن (الويسي : اليمن الكبرى ، ص : ٧٠) وللتعرف على طبيعة (الهجرة » في اليمن يرجع الى هوامش وتعليق الوثيقة : ٢٣.

- (٤) احمد بن حسين الكبسى ، لم نتوصل الى ترجمة له .
- (٥) بنى السريفي، لم نتعرف عليهم، كما لم نعثر على ترجمات للشخصيات التي ذكرت بالوثيقة والتي تنتمي اليهم، ونرى أنهم من مشايخ خولان أوغيرها من المناطق الشمالية.
- (٦) محمد بن احمد الوزير، أحد السادة آل الوزير، من مواليد ١٣٠٥هـ (١٨٨٨/٨٧) وأخذ عن مشايخ عصره، وتولى القضاء والأعمال بمدينة ذمار، وقد سجن بحجة بعد فشل ثورة ١٩٤٨ (١٣٦٧هـ) وقتل ابنه عبدالله مع من قتل حينذاك، ثم أفرج عنه وعاش الى أن تجاوز الثمانين (زبارة: نزهة النظر، ح٢، ص ١٥٥)
- (٧) تشبخ ، أى أصبح شيخا بين قومه ، وهو الرئيس أوالزعيم ، وكانت العادة أن تتوارث إحدى الأسر في القبيلة وظيفة «المشيخة» ، وعندما تضعف الأسرة ينتخب أبناء القبيلة شيخا جديدا لهم ، كما أن العادة أيضا أن يكون هناك شيخ لكل قسم من أقسام القبيلة ، وعلى رأسهم شيخ المشايخ اى الرئيس الاعلى .
  - (٨) العزى ، يشربهذا الى محمد بن احمد الوزير سابق الذكر.
  - (٩) نأمركم ، تكرر هذا اللفظ للربط بين أجزاء الكتابة التي تلف حول نفسها كما نرى .
- (۱۰) و بادرتم ، يبدأ من هذا اللفظ إضافة وضعها الإمام بخط يده ليكمل ماير يد كتابته ، بعد أن أنهى كاتب الديوان الخطاب .
- (١١) عُتَمَه ، ناحية من نواحي قضاء آنس التابع للواء صنعاء ، وتتكون من عدة جبال تسمى جبال عُتمه . ( الويسي: اليمن الكبرى ، ص ٥٥ ــ ٥٦ )
  - (١٢) تكملة التاريخ هو ١٣٣٤ هـ ، و يوافق بأكمله يونيه ١٩١٦م .

## التعليق:\_\_

تتشابه هذه الوثيقة ... من الناحية السُكلية ... مع معاصراتها من ناحية الخط وطريقة الكتابة التى تلف حول نفسها ، والتى يعلوها الختم الكبير ذو البسملة الذى وضع باللون الأحمر. غير أنه يظهر بها أمران يلفتان النظر، أولها : أن كاتب الديوان قد كرر لفظ : «نأمركم» حتى يربط بين السطور التى التفت حول نفسها ، وحتى لا تتوه متابعة القارىء . وثاينها ، أن الإمام قد خط بقلمه باقى الوثيقة إبتداء من لفظ : « و بادرتم » . وكانت العادة أن يقوم كاتب الديوان بالرد على

الخطابات الواردة ، ثم يعرضها على الامام للاطلاع عليها واعتمادها تمهيدا لإرسالها ، فكان الامام ينهيه بوضع التاريخ ثم الختم ، أما إذا وجد نقصا فيكمله بمايشاء بخطه ، كما كان أحيانا بعيده الى كاتبه ليصيغه ثانية .

ومن الساحية الموضوعية ، فهذه الوثيقة تزيد من توضيح الإطار الذي تحرك فيه الامام يحيى بعد عقد صلح « دعان » ، و بالتحديد لمدة سبع سنوات ، أي من ١٣٢٩ هـ= ١٩١١م الى ١٣٣٧ هـ= ١٩١٨ م، وخروج الأ تراك من اليمن. وقد حددت مواد الصلح هذا الإطار تحديدا كبيرا، إذ أصبح الامام زعيا للطائفة الزيدية بالين، وأصبح له حق انتخاب حكام (قضاة) المذهب الزيدى (مادة: ١) وتشكيل محكمة استئنافية للنظر في الشكوى التي يعرضها الامام (المادة: ٢)، وأن عليه أن ينتخب هو رئيسها وأعضاءها ( المادة : ٣ ) ، وهكذا تستمر المواد لتنتقل من موضوع الى آخر ، ولكنها تنتهى الى تحديد الإطار الذي تحرك فيه الامام في تلك الفترة التي سبق الإشارة اليها. أما أبعاد\_ أوحدود\_ ذلك الاطار، فهي اعترفت للامام بأنه زعيم لطائفة مذهبية في اليمن ، كما قررت له حق تعيين حكام المذهب للنظر في قضايا أبنائه . من هذه الزاوية ، يمكن القول بأن هذه الوثيقة توضح كيف كان الامام يحيى يتصرف «داخل الإطار» الذي رسمته له الظروف السياسية والادارية حينذاك ـ كذلك مواد الصلح ـ في إحدى قضايا القتل الذي عرضت عليه أوالتي وصلته. وكما يبدو من النص، فإن الامام يستحث أحد أتباعه من أصحاب النفوذ على أن يسرع بارسال أحد المهمين في إحدى قضايا القتل ، حيث أن وكيل ورثة القتيل يستعجل النظر في القضية. ويذكّر الشريف عبدالله الضمين أنه إلتزم بتوصيل الشيخ ناصر الشريفي ــ محاطا بمن يشاء من الحرس ـ الى حاكم « ذمار» محمد ابن احمد الوزير، حتى يأتي الجميع بعد ذلك الى الامام كما كان قدتم الاتفاق فما بينهم على ذلك.

ومن ناحية أخرى ، أبدى الامام المه وأسفه فى نهاية الوثيقة لما وقع من ظلم على أهل «عتمه» ولما يجمع منهم من أموال «حتى أخذ كل ما بأيدى الرعية . . » و يبدو أن ناحية «عتمة » كانت ضممن المناطق المعفاة من التكاليف الأميرية لمدة عشرة سنوات كها جاء ببعض مواد الصلح ، كها يلاحظ أيضا أن بعض المواد الأخرى نصت على أنه يحق للإمام ولحكام الشرع أن يبلغوا الوالى وكبار المسئولين عن الاساءات التى تقع بالأهالى من قبل موظفى الحكومة .

لهذا ، تضم هذه الوثيقة الى باقى معاصراتها \_ وهذا هو سبب أهميتها \_ لتوضح لنا الأوضاع التي سادت اليمن في ظل صلح «دعان» هذا .



noverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# صررت ملزشنج على المفراد

600

مع حدالما عالى رولتا فع ان مرالا تتأد سعادت الدود والابا وقع مُم العلى والمهم له الواصطر المهميل المواجع والمتعاد والمتعاد والمتعاد الامام معليه طلب لذالك و ما إستر داد يكودات المتعول منعا والأحث و المعاد من المن وقد را سيال والمد لن بقد الملك حيث الدهيا الا المحارد و كلي مودع و المواد المام المعاد والمدي المود المرا والمعاد والمدي المود المرا والمعاد والمدي المود المرا والمعاد والمدي المود المرا والمعاد والمعاد والمديد والمديد والمديد والمعاد والمديد والمعاد والمعاد والمديد والمعاد المعاد والمعاد المعاد والمعاد المعاد والمعاد والمعاد والمعاد والمعاد المعاد والمعاد والمعاد المعاد والمعاد المعاد والمعاد المعاد والمعاد والمعاد والمعاد والمعاد المعاد المعاد المعاد والمعاد المعاد المعاد والمعاد والمعاد المعاد المعاد المعاد والمعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد والمعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد والمعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد والمعاد المعاد المعاد

( صورة الوثيقة رقم ٣٩)



نص الوثيقة

یمن ولایتی مکتوب قلمی (۱)

( کے ) (۲) صورت ( صوره ) مکتوب ( ماکتبه ) الشیخ علی المقداد (۳)

نعرض الى أعتاب دولتكم أفندم أن جعمد الله تعالى وسعادت (سعادة) الدولة والامام (٤) ، وقع تمام الصلح في ناحية جهران (٥) بواصطة (بواسطة) الصميل (٦) المواقع ، ووقع عزم القوماني (٧) ومثني حسين رصابة (٨) وعاقل أفق (١) ومن عسم (١٠) لدى الأمام بموجب طلبهم لذلك، وصار استرداد مأخوذات التلغراف وارجاع الأخشاب وماحصل من التل وقد رأينا الآن أول (أولا) نبدأ في تغير (تغيير) السلك حيث الاحتياج للمخابرة مع وجود الأجناد في جهاد أعداء الدين (١١) ، وعند عود الذى (الذين) عزمو (عزموا) لذى المولا (المولى) الامام يقع ضبط من تعدا (تعدى) على أخد السلك وأخشابه ، لأن الآن هو وقع منهم شرط على حاكم ذمار (١٢) في عدم الطلب على أهل المحلات من محسن قوباني وكف عنهم كل شئى ، وحيث قدوقع على ما في النفس في الضبط لما بعد ، وكفلو (١٣) ( وكفلوا ) في كلما ما بدا على خط السلك والطريق وفي كل شئ. وقد نبهنا على المولا (المولى) الامام أن جهران موقع مهم، اول (أولا) فيها السلك والطريق عدن(١٤) وشرق، وفي جوار بلاد الحدا (١٠) الاتساع (لاتساع) (١٦) اهل الفساد، وانه يلزم أخذ عليهم من كل محل رهين (رهينة)، و يكونو (و يكونوا) حق العادة مثل السابق في كل محل عاقل، ولا يحتاجو (لايحتاجون) شيخ (١٧) الذي يجلبوا الذين يجلبون) الفساد، وهم من سابق من دون شيخ عليهم جميع (جميعا). ونرجو من جنابكم تنبهوا حضرت (حضرة) مولانا الامام، وبينو(بينوا) له المهمات الازمة ( اللازمة ) لأنه غير خبير في جهران و بلاد آنس ، وربما يقع عمليه تغرير من الذي ( الذين ) عزموا لديه . وقد وقع منا ومن حاكم ذمار وسيدي العا مة محمد بن على الشامى (١٨) عرفناهم بمافيه الصلاح، وحال الرقم (١٩) واحنا (ونحن) في حالة ترميم العزم (٢٠) الى بلاد «الحدا» بعد اتمام صلاح الخط حق السلك، وهذا مايلزم عرضه الى مقام دولتكم فرمان (٢١)، ١١ شوال سنة ١٣٣٤ (٢٢).

## الهوامش : ـــ

- (۱) يمن ولايتى ؛ مكتوبى قلمى : وضعت هذه العبارة على شكل ختم بالطرف الأيمن أعلى الورقة ، وهى تعنى : ولاية اليمن ؛ ادارة السكرتارية . ويبدو أن هذا الحتم كان يوضع عند التقدم بالوثيقة الى المسئولين أوعند حفظها بأرشيفهم ، ويدل على ذلك أنه يوجد رقم تحت الحتم ولكنه لم يظهر بالصورة ، ولاشك أنه رقم التسجيل بالادارة .
  - (٢) و، علامة لاختصار عبارة : بسم الله .
- (٣) الـشيخ على المقداد ، يعد من أشهر مشايخ منطقة آنس الذين ظهروا على سطح الأحداث في تلك الفترة ، وحاربوا الاتراك الى جانب كل من الامام المنصور والامام يحيى حتى أنهما كانا يخاطباه بلقب «نصير الدين».، وهو على ابن احمد بن عبدالله راجح الآنسي ، نشأ بوطنه من جبل الشرق في بلاد آنس، وكان من كبار مشايخ جهته في البلاد الآنسية، وتولى للأتراك الجباية في نـاحيته فأساءوا معلملته، وتعمد بعض قادة الأتراك إهانته بقصد إخضاعه وكسر شوكته بسبب العائدات الـتى تجبى من الرعية بواسطته ، ولعزة نفسه وايمانه بوطنه تجرد وإخوته و بعض ذو يه وغيرهم من أبناء آنس لمقاومة الاتراك وأعلن حربه عليهم .. ( زبارة : نزهة النظر ، ح ١ ، ص ٤٥٧). وقد طالت أخبار مقاومته هو ومن معه للأ تراك في منطقة آنس حتى قيل: « ولقد طار ذكره وشاعت أعماله النضالية في كل أرجاء اليمن » . ( نفس المرجع والصفحة ) . « وقد استشهد شقيقه محسن المقداد، وكذلك شقيقه محمد المقداد في معاركه مع جيوش الأتراك، أما الشيخ على المقداد فقد جمع بين شرف الحياة وشرف الجهاد، وامتدت به حياته حتى سنة: ١٣٤١ هـ» (١٩٢٣/٢٢ م)، (زبارة: نفس المرجع، ص: ٤٥٨). و يروى الواسعى ما حدث للشيخ مع الأتراك فقال: « أنه كان للدولة ( أي للا تراك ) عونا عظيا وناصرا كبيرا قائم بالجد والاجتهاد فجاء أحد قواد الترك ممن يسعى بالإفساد بين العرب والترك ولايعرفون شيئا من العدل والسياسة فدعا الشيخ على المقداد وأمر العسكر بربط الشيخ بعجلة المدفع وحصل له من الاهمانة مالامزيد عليه وكسرت يده وكادت روحه تخرج من صدره ثم فكه وقد أغمى عليه فـلما أفاق عاهد الله تعالى أن يقف حياته وأولاده لمحاربة هذه الشجرة الظالمة الباغية» .. عندئذ -انتضم الى صفوف الامام فاسرع الا تراك « باحراق بيوته ، ولم يزل قائمًا بالحاربة نحو ثلاثين سنة الى أن توفى سنة ١٣٤٠ هـ» ( الواسعى : تاريخ اليمن ، ص : ١٥٣ )

- (٤) الدولة والإمام، شاع هذا الاستعمال بعد عقد صلح «دعان» للاشارة الى الاتراك والامام، وكان يشار الى الاتراك ايضا باسم: الحكومة.
- (٥) نـاحـيـة جـهران: ناحية من نواحى قضاء آنس، وهى عبارة عن وادى كبير تصب اليه المياه من الجبال المحيطة بها، و يشتهر باسم قاع جهران حيث انه منطقه سهليه فسيحة خصبة.
  - (٦) الصميل أي العصا ، ومازال اللفظ مستعملاً للدلالة على اللجوء الى القوة عند تنفيذ شيء.
    - (٧) القوماني: هو محسن بن احمد القوماني، أحد مشايخ ناحية جهران
    - (٨) مثنى حسين رصابة ، شيخ آخر من مشايخ الناحية ، ولم نتوصل الى ترجمات لهما .
      - (٩) أفق، اسم قرية تقع جنوب قاع جهران.
      - (١٠) عسم ، اسم قرية تقع جنوب شرق مدينة «معبر» بوسط جهران .
        - (١١) يقصد الحرب مع الانجليز في عدن والمحميات.
- (۱۲) حاكم ذمار، لم نتمكن من تحديد شخصيته ، ولكنا نرجح أنه محمد بن احمد الوزير (۱۲) حاكم ذمار، لم نتمكن من تحديد شخصيته ، ولكنا نرجح أنه محمد بن احمد الوزير (هامش: ٦ ، وثيقة: ٣٨) حيث انه هو الذي جاء ذكره بأنه تولى قضاء هذه المدينة في تلك الفترة .
- (١٣) وكفلوا، و يقصد أنهم قدموا الكفالة اللازمة للمحافظة بعد ذلك على ما ذكره الشيخ على المقداد.
- (12) عدن ، المقصود بذكر عدن هنا هو الاشارة الى الاتجاه الجنوبى من المكان المذكور، ومازال الاستعمال مستمرا الى الآن ، فيقال : مكان عدنى ، أى يتجه الى الجنوب ، نسبه الى مدينة «عدن» التي كانت تمثل الحدود الجنوبية لكل من كانوا في شمال اليمن في تلك الفترة .
- (۱۵) الحدا، ناحية من نواحى قضاء صنعاء التابع للواء صنعاء، وهى بالجنوب الشرقى من صنعاء على بعد «۱۰» ك. م. مركزها الرئيس «زِرَاجة» ... ومن الغرب منها يقع قاع جهران من قضاء آنس .. (الويسى: اليمن الكبرى، ص: ٦٨).
- (١٦) لا تساع ، رأينا أن يقرأ هذا اللفظ هكذا دون حرف (الألف) الذى فى بدايته لا تفاقه مع سياق المعنى والأسلوب ، والمقصود أن مايزيد من خطورة هايحدث فى جهران هو أنه يقع على حدود ناحية «الحدا» التى إتسع فيها الفساد حينذاك كها سنرى .
- (۱۷) عاقل وشيخ ، من هذه العبارة يتضح أن العاقل أقل درجة فى « المشيخة » (أى الرئاسة) من الشيخ ـ وهذا ماذهبنا اليه من قبل ـ فالعاقل هو شيخ منطقة محدودة مثل القرية أوالحى والحارة فى المدينة أوجزء من قبيلة ، أما الشيخ فهو يعلوه مرتبة .

(۱۸) محمد بن على الشامى ، هو محمد بن على بن احمد بن عبدالله بن الحسن بن عبدالله بن احمد الشامى ، مولده سنه ۱۲۹۳هـ (۱۲۷۷/۷٦) (وقیل انه ولد عام ۱۲۹۰هـ) بهجرة «جحانه» بخولان ونشأ بها ، ثم التحق بصهرة هاشم الشامى فى مناخه الذى كان يشرف على أوقاف حراز من قبل الا تراك وعمل معه امينا للصندوق بعض الوقت ، ثم هرب الى الامام يحيى عند اعلان مبايعته بقفلة عذر بعد أن تضايق من أفعال الأتراك والموظفين فى حراز . وظل فترة الى جوار الامام فى وظيفة كاتب ، ثم عين سنة ١٣٣٤هـ (١٩١٥/١٥) عاملا على بلاد «الحدا» وتمكن من تهدئة الأوضاع بها ، وفى سنة ١٣٣٧هـ (١٩١٩/١٨) عين عاملا على بلاد ربعه لتمرد أهلها واتصالهم بالادريسى حينذاك ، فقام بحروب كثيرة هناك حتى حوصر ، فقام ابنه على ابن محمد بنجدته على رأس جيش كبير ، وكان قد عين نائبا لأبيه فى الحدا ، وفك الحصار ، ابن محمد بنجدته الأوضاع بها ، وخاصة بعد أن إنقطعت مساعدات الادريسى للأهالى ، وفى وعملا على تهدئة الأوضاع بها ، وخاصة بعد أن إنقطعت مساعدات الادريسى للأهالى ، وفى ١٣٤٨هـ (١٩٢٢/٢١) عاد الاب الى وظيفته بالحدا ، و بقى الابن عاملا على ربعه . وفى عبدالله بن احمد الوزير ، ثم عاد الاب الى وظيفته باحتى توفى عام ١٩٢٢هـ (١٩٢٢/٢١) ) السيد احمد عبدالله بن احمد الوزير ، ثم عاد الى الحدا و بقى بها حتى توفى عام ١٩٤٦هـ (١٩٢٨/٢١) السيد احمد البن عمد بن غلى الشامى ) . (من معلومات ولد المترجم له السيد احمد ابن غلى الشامى ) .

(١٩) وحال الرقم ، أي عند كتابة هذه الرسُّالة ، وسبق أن ذكرنا أن الرقم : هو المكتوب أوالوثيقة .

(٢٠) ترميم العزم ، تعبير محلى مازال مستعملا الى الآن ، و يعنى الاعداد والتجهيزللسفر.

(٢١) فرمان ، تعبير تركى بمعنى قراركها هومعروف ، ولكن نستغرب وضعه هنا لأنه لايتمشى مع سياق الحديث ، إلا اذا كان يعنى أن الشيخ على المقداد يريد من الوالى أن يصدر قرارا فيا عرضه عليه .

(۲۲) يوافق : سبتمبر ۱۹۱٦م .

#### التعليق:

تختلف هذه الوثيقة ـ من الناحية الشكلية ـ عن معاصراتها اللائى عثرت عليها فى أمرين هامين، الأمر الأول: وضع ختم الإدارة التركية على طرف الوثيقة الأعلى ناحيه الجنوب (هامش: ١) وذلك كما تفعل الوزارات والمؤسسات حاليا، مع وضع رقم التسجيل بأسفل هذا الحتم، وهو «الإكليشيه» كما يسمى أحيانا. أما الأمر الثانى، فهو أن سطور الوثيقة قد وضعت فى خطوط مستقيمة، وليس فى خطوط دائرية تلف حول نفسها كما هى العادة حينذاك. وربما يرجع هذا الى أن هذه الوثيقة قد كتبها كاتب الأرشيف بتلك الادارة، يرجح ذلك العبارة التى وضعت بأعلاها وهى: «صورة مكتوب الشيخ على المقداد»، ثم عدم وجود توقيع الشيخ فى نهاية الوثيقة.

ونلاحظ أيضا ضعف الأسلوب والتعبير الى حد كبير، وربما يرجع ذلك الى ضعف لدى كاتبها وهو المشيخ على المقداد، حيث ظهر أنه يكتب كما يتكلم و بنفس اللغة العامية الدارجة، وربما يرجع الضعف أيضا الى كاتب الأرشيف عندما بدأ ينسخها.

أما من الناحية الموضوعية ، فتعد هذه الوثيقة من الوثائق الهامة لما تتضمنه من صور توضح طبيعة تملك الفترة الحرجة من تاريخ اليمن ، وهي فترة الحرب العالمية ، التي عجزت المراجع اليمنية المعاصرة على تدوينها — عن إعطاء أبعاد الفترة هذه بما يشفى الغليل ، فلم يرد بهذه المراجع إلانتفا متفرقة من الأخبار وذلك في مرجع دون الآخر ، وأحيانا تتشابه هذه النتف مع بعضها في جميع المراجع . وقد إنفرد زبارة بإعطاء إشارة طفيفة عن الخلاف الذي وقع بين بعض المشايخ حينذاك ممن جاء ذكرهم بالوثيقة فقال : «فيها (أي في ١٣٣٤ هـ وهو تاريخ كتابة الوثيقة) وقعت فتنة بين الشيخ على المقداد ومن معه من آنس وغيرهم و بين محسن أحمد القوباني ومن اليه من أهل جهران » (زبارة: أثمة اليمن ، ح ٣ ، ص : ٣٧) ، ولكنه لم يتابع تطور هذه الفتنة أو يفسر اسبابها .

وقد بدأ الشيخ المقداد رسالته بإخبار الوالى أن الصلح قدتم بين الأطراف المتنازعة في ناحية «جهران» بفضل تدخله هو والامام، وإن كان هذا الصلح قدتم نتيجة الضغط والقوة أي « الصميل » . غير أنه بعد ذلك طرح رأيه في معالجة ما حدث ، فاقترح أن تكون البداية هي الاهتمام باصلاج خطوط البرق نظرا لأهميها « الاستراتيجية » الكبيرة بالنسبة للحرب الدائرة في المحميات حـول عـدن، وضـرورة اسـتــمـرار الاتصال بين داخل الين و بين تلك الصفوف العسكرية المتقدمة هنالك. وبقدر إهتمام الشيخ باصلاح خطوط البرق، فقد كان مهم أيضا بالتحقيق في قضية الاعتبداء عليها ونهب أسلاكها وأعمدتها ومحاكمة المعتدين، إذأنه في البداية حرص على أن يخبر الوالى أن عددا من المشايخ ... وهم من أطراف النزاع ... قد توجهوا الى الامام بناء على طلبه ، وطلب بعد ذلك مباشرة أنه يجب أن يبدأ التحقيق عقب عودتهم . و يبدو أن الشيخ على كان يريد أن يلفت نظر الوالى الى « فداحة » ماحدث ــ من وجهة نظره ، والى « أهمية التحقيق » ــ من ناحية ثنانية ، و« خوفه » من ضياع القضية و« تمييعها » من ناحية ثالثة . لذلك ، نراه ينبه الى أن من ذهب الى الامام ، كانوا قد اشترطوا على حاكم «ذمار» أن يتناسى الماضى \_ أى ماحدث\_ وأنهم تعهدوا بالمحافظة على خطوط البرق « وفي كل شيء » كما قال ، هذا بالإضافة الى قوله أنه كان قد نبه الامام الى أهمية «جهران» الاستراتيچية ، أي من ناحية موقعها ، كذلك لقربها من مناطق التمرد في « الحدا » . وزيادة على هذا كله ، فهويلح على الوالى أن يتصل بالامام من أجل هذه القضية فقال: « ونرجو من جنابكم تنبهوا حضرة مولانا الامام ، و بينوا له المهمات اللازمه لأنه غير خبير في «جهران» و بلاد «آنس»، وربما يقع عليه تغرير من الذين غزموا لديه . . » .

وتصل اقتراحات الشيخ المقداد الى ذروتها حتى لاتهمل هذه القضية ، وحتى لايتكرر ماحدث من إعتداء على خطوط البرق عندما إقترح على الوالى: « أنه يلزم أخذ عليهم من كل

محل رهينه »، وأيضا يجعل: «فى كل محل عاقل »، دون أن يكون هناك شيخا عاما فى المنطقة، ويعنى هذا تفتيت المنطقة الى محلات وعُقّال، فلايتم التجمع مرة أخرى تحت زعامة مشيخة واحدة.

وعندما يصل الشيخ على الى هذه النقطة ، حاول أن يبرىء ساحته بقوله أنه بذل النصيحة لحولاء «الخارجين»، ومعه كل من حاكم « ذمار» والسيد محمد بن على الشامى ، وأنه أيضا مع آخرين يعدون العدة للتوجه الى «الحدا» لتنظيم الأمورها ، ودلك بعد الانتهاء من اصلاح خطوط البرق أى «الخط حق السلك» ، كما كان يقال حينذاك . وقد أكمل زبارة في عبارة قصيرة البرق أى «الحملة هذه على «الحدا» فقال «وفي ذى القعدة (١٣٣٤هـ) وصلت البشرى الى مولانا الامام وهوبالقفلة باستيلاء الأجناد الامامية الذين بمعية عامل الحدا السبد محمد بن على الشامى والسيد بن احمد الوزير والشيخ على المقداد راجح على «الميثال» وما اليه من «الحداد» ...» (زبارة: أمّمة الين ، ح ٣ ، ص: ٣٢٠) . ويبدو أن السيد عبدالله بن أحمد الوزير كان هو حاكم «ذمار» حينذاك الذي أشار اليه الشيخ على المقداد في رسالته وليس السيد محمد ابن أحمد الوزير الذي سبق الإشارة اليه ، وأن الأخير عين في هذا المنصب فيا بعد .

من هذا العرض الموجز لما جاء بالوثيقة نشعر أنها قد ألقت بعض الأضواء على ما كان يجرى داخل اليمن أثناء فترة الحرب العالمية الأولى، وأنها قد أضافت جديدا الى ماجاء بالمراجع اليمنية المعاصرة كما ذكرنا، وأنها أكملت ـ الى جانب بعض ماننشره هنا من وثائق معاصرة لها (مثل الوثيقة رقم: ٣٦) ـ بعض أطراف تلك الصورة التي لم تكتمل أبعادها التاريحية بعد.

ومن الأبعاد الرائعة التى تضيفها هذه الوثيقة هى إعطاء مزيد من الأضواء على شخصية الشيخ على المقداد ــ وتطورها ــ التى تصلح لأن تكون «شخصية درامية » لمسرحية كبيرة تتبلور حولها خيوط تلك الفترة التاريخية الحرجة من تاريخ اليمن. وقد بدأ الشيخ على المقداد حياته السياسية «جابيا» للأموال الأميرية لصالح الا تراك باعتبارهم أصحاب السلطة العليا فى البلاد، ثم إنقلب عليهم إنقلابا شرسا عندما أساء معاملته أحد قادتهم، وطالت المحاربة بين الطرفين فى قضاء آنس، وإن كان هذا قد كلف المنطقة الكثير من الخسائر حتى تم عقد صلح «دعان». (انظر هامش: ٣). عندئذ كان لزاما على الشيخ المقداد أن يتعاون مع «الدولة والامام» معاطبقا للظروف التى أوجدتها مواد هذا الصلح. وهنا فى هذه الوثيقة ــ تبلغ «الدراما» ذروتها، إذ نرى أن الشيخ قد تجاوز الموقف بثاقب نظره، وأصبح ينادى باصلاح خطوط البرق أولا لأهميتها فى حلة الحرب الدائرة. حقا، لقد إهتم الشيخ على ــ الى جانب هذا ــ بقضية أعدائه ــ أومنافسيه فى حالة الحرب الدائرة. حقا، لقد إهتم الشيخ على ــ الى جانب هذا ــ بقضية أعدائه ــ أومنافسيه فى المنطقه ــ الذين اعتدوا على خطوط البرق، ورعا يقول البعض أن إهتمامه بتلك الخطوط كان لتغطية هدفه الأساسي وهو القضاء على الآخرين من المشايخ لتزداد مكانته عند الوالى والامام، غير لتغطية هدفه الأساسي وهو القضاء على الآخرين من المشايخ لتزداد مكانته عند الوالى والامام، غير

أن هذا كله لايقلل من قدر فهمه لحرج اللحظة التاريخية التي يعيشها ، وأنه إرتفع الى مستوى مسئولياتها ومتطلباتها .

ومن الأبعاد الاخرى الواردة بالوثيقة ، هي أنها تؤكد ماسبق أن أشرنا اليه عدة مرات ، وهو أن صلح «دعان» لم يفرش الطريق بالورود أمام الإمام يحيى لبسط نفوذه في اليمن ، أوحتى في المناطق الشمالية ، بل رمى الامام من وراء عقد الصلح أن يتفرغ لتدعيم نفوذه بين القبائل . لذلك نراه هنا يلجأ الى السلم أحيانا والى الحرب أحيانا أخرى ، فهو يطلب بعض المشايخ اليه للتفاهم معهم سلما من أجل الهدوء والمحافظة على ممتلكات «الدولة» ومنشآتها ، و يبدو أن الاستدعاء كان ودياحتى أنه أثار مخاوف الشيخ المقداد ، فظن أنهم قد يؤثرون على الامام . ومن ناحية أخرى ، كان الامام عن طريق بعض الحكام (القضاه) الذين بدأ يعينهم بالمناطق الزيدية ، وبالتعاون مع بعض المشايخ من أتباعه ، بتشجيع من الأتراك ، كان الامام يلجأ الى الأسلوب الحربى في أحيان أخرى ، كما فعل هنا في منطقة «الحدا .» ، وكما ظهر من ترنجة السيد محمد بن على الشامى (هامش : ١٨) عندما توجه الى منطقة «رية» بعد «الحدا» ، وكانت أصابع الادريسي قد إمتدت إلى هناك لا ثارة المتاعب للاتراك والإمام معا .

و بُعد آخر يمكن أن نخرج به من هذه الوثيقة ، وهو أن اليمن كانت تموج بالأحداث والقلاقل خلال فترة الحرب العالمية الأولى ، ولا يرجع هذا فحسب الى الجهود الحربية التى قام بها الأتراك واليمنيون معا وخاصة من أبناء لواء تعز ضد الانجليز، وتوجيه هذه الجهود الى الجنوب ، أوبالأحرى الى المحميات وعدن ، بل يرجع أيضا إلى وقوع اليمن تحت مؤثرات خارجية وأخرى داخلية . وقد تمثلت الظروف الخارجية في الصراع الأنجلو تركى ، وأن اليمن قد أصبحت مسرحا لهذا الصراع ، ولو أنه كان مسرحا جانبيا بالنسبة لميادين الحرب العالمية الأولى ، لهذا وجه الاتراك جهودهم الى جهة الجنوب ، ووظفوا طاقات اليمن البشرية والمادية سلخدمة هذا الغرض ، وفي نفس الوقت حرك الانجليز الادريسي و بعض مشايخ الجنوب لفتح جبهات داخلية أمام الاتراك ، وتحركت قطع الأسطول البريطاني أمام السواحل اليمنية لمساعدة الادريسي ولفرض الحصار البحرى على اليمن ، مما كان يعانى منه الجميع حينذاك .

أما الظروف الداخلية التى أثرت فى الأحداث حينذاك ، فتتمثل فى انه لم تكن هناك حكومة مركزية تسيطر على الأحداث وتوجهها لخدمة المصلحة ... أوالقضية ... العامة ، فقد غابت تلك الحكومة نظرا لانشغال الاتراك فى أمور الحرب مع الأنجليز ، بالاضافة الى أنه لم تكن لهم السيطرة الكاملة على الأمور فى البلاد سواء قبل قيام الحرب العالمية الأولى ، أو قبل أو بعد عقد صلح «دعان» كما توضح أحداث التاريخ . ومن ناحية الامام ، فلم يكن هو الآخر يمثل الحكومة المركزيذ المطلوبة فى ذلك الوفت ، فلم يكن صلح «دعان» يعطيه إلا فدرا يسيرا من السلطة ، وفى

جانب واحد فقط هو الجانب القضائى ، بل وفى جزء معين فقط أيضا هو الجزء الزيدى من البلاد . وفى داخل هـ ذا الجزء لاحظنا أن قبضته كانت ضعيفة ، وأنه لم يكن يملك المال أو الرجال الكافيين لإقامة حكومة مركزية ـ تسيطر على الأحداث ـ ولو فى منطقة محدودة من مناطق اليمن .

لهذا كله ، كان لابد أن نتوقع مثل تلك الأحداث التى ظهرت فى الوثيقة ، كما علينا أن نتوقع تلك المواقف أيضا التى برزت بها سواء سلمية أوحربية ، أوكانت تعبيرا عن مواقف بطولية تتجاوز الأحداث \_ كما ظهر من جانب الشيخ المقداد ، أوكانت لتغطية مواقف سلبية لكشف الآخرين كما حدث منه أيضا . . وهذا كله تبرز أهمية هذه الوثيقة .

جيدونورد (مه) الاستفال بتصرالين الدكون الواعا بعداهداء مزيدسوم وبغيشان وتعاهيم اعين الأنجل يحدي ودوان نغران م فاكمله السي مفعلى الطرف مئاج عزائ سياه النابعد للمعذعي مؤرا تؤونديل ان معنون الكوير منه وأنهم ولبوا بناديكا ونسعوا كازموا الم يادعيه بارازها رعت معيل عابطهم اوارها المرياد بدار الالت ي الروي بالوين 1900, and interior was his المرافقة ، ويوافده



نص الوثيقة

یمن ولایتی مکتوبی قلمی ۱۷۲ (۱)

## بسم الله الرحمن الرحيم

الى حضرة مولانا الامام الهمام المتوكل على الله رب العالمين حفظه الله ، بعد إهداء مزيد السلام وتقبيل أياديكم الكرام ، أعرض أنه قبل شهرين ورد الينا تلغراف من قادمة قام (٢) آنس (٣) متضمن أن بطرف مشايخ عزلت (عزلة) سماه (٤) التابعه لناحية عتمه (٥) ثلاثه آلاف ريال من حقوق الحكومة السنية ، وانهم طولبوا بتأديتها وتمنعوا وعزموا الى حضرتكم الشريفة ، و بناء عليه أعرضنا لحضرتكم في ٧ شعبان سنة ٣٧٨ (٦) ونومرو (٧) (٩٧) أن تتفضلوا بتحصيل المبلغ المذكور منهم او ارجاعهم الى مركز القضا واليوم تقدمت الينا تحريرات من القائمقام المومى اليه يذكر أن المشايخ المزبورين (٨) باقين في مقامكم الشريف ، ولم يتحصل منهم شيئا ، ولم يرجعوا الى مركز القضأ المقضاء ، بناء عليه نكرر الرجاء بسرعة تحصيل ما بطرفهم أو إرجاعهم الى مركز القضأ (القضاء) ، وأطال الله تعالى بقاكم (بقاءكم) مولاى ، ١٤ شوال ١٣٣٤ (١) ، ا٣ تموز سنة ٣٣٧٠.

والى ولاية اليمن ( الحتم ) محمود نديم

#### الهوامش: ـــــ

(١) يمن ولايتى ؛ مكتوبى قلمى ، نفس الختم أو « الاكليشيه » الذى ظهر على الوثيقة السابقة

(رقم : ٣٩) وفى نفس المكان ، وان كان هنا قد ظهر الرقم ( أى رقم التسجيل ) بشكل أوضح ، و يبدو أن هذا يرجع الى أن الوثيقة موجهة من الوالى نفسه الى الامام .

- (٢) قائمتهام، من الألقاب التركية التي شاعت في العالم العربي مدة طويلة وهي تعنى الشخص الذي يقوم مقام الوالى أوالشخص الرئيسي ــ الأول ــ في الفرقة العسكرية أوالمنطقة اوالادارة الحكومية وهكذا.
- (٣) آنس ، إسم قضاء هام واسع من قضوات لواء صنعاء ، وعاصمته «ضوران» ، و يشمل عدة نواحى هي ناحية ضوران وناحية عتمة وناحية جهران معبر وناحيه الشرق ومركزها الجمعة (الويسى: اليمن الكبرى ، ص: ٥١).
  - (٤) سما ، اسم عزله من عزل نواحي عتمة ، وتنتسب اليها عدة شخصيات معروفه .
    - (٥) عتمة ، ناحية تتبع قضاء آنس كها ذكرنا (هامش: ٣)
      - (٦) تكملة التاريخ هو ١٣٣٤ هـ ، و يوافق يوليه ١٩١٦ م .
- (٧) نومسرو، كلمة فرنسية تعنى: رقم، وهذا يؤكد استعمال اللغة الفرنسيه داخل الامبراطورية العثمانية بشكل واسع.
  - (٨) المزبورين، المذكورين أو المشار اليهم.
    - (٩) يوافق: سبتمبر١٩١٦م.

#### التعليق: \_\_

تتشابه هذه الوثيقة مع سابقنها (رقم: ٣٩) من الناحية الشكلية إلى حدما، ليس من ناحية وضع ختم الإدارة التركية على البطرف الأيمن من االوثيقة فحسب، بل أيضا من ناحية إستقامة أسطرها، وانها ليست دائرية كالمعتاد حينذاك. و بالإضافة الى ذلك فقد وضع فى نهاية الوثيقة، التاريخ السرياني الى جانب الهجرى، وهو التاريخ الذي تعود الأتراك على إستعماله، والذي ظهر على وثائقهم من حين الى آخر. ورغم هذا التشابه، فما يلفت النظر بين الوثيقتين هو حسن الخط وجودته فى الوثيقة الأخيرة بالنسبة للوثيقة الأولى ، فإذا صتح ما ذكرناه بالنسبة للوثيقة الأولى من أنها كانت بخط كاتب « الأرشيف » كما ذكرنا، فلاشك بأن الوثيقة الثانية كانت بخط من أنها كانت بخط كاتب « الأرشيف » لما ذكرنا ، فلاشك بأن الوثيقة الثانية كانت بخط كاتب ديوان الوالى ، لذلك نجد التأنق فى الخط بالنسبة للأولى ــ والإجادة فى التعبير، هذا بالقياس الى وثائق تلك الفترة ، إذ أن أسلوب هذه الوثيقة لا يخلو من ركاكة كما يتضح عند قراءتها .

أما من الناحية الموضوعية ، فتكمل هذه الوثيقة ماجاء بسابقتها ، إذ أنها تضيف بعدا الى الأبعاد الستى أعطتها تلك الوثيقة . و يتبلور هذا البعد الجديد ، في أنه يدور حول الناحية المالية ، فهنا يشكو

الموالى الى الامام من مشايخ عزلة «سماه» التابعة لناحية «عتمة» بقضاء «آنس»، فهم لم يدفعوا ماعليهم من مستحقات للحكومة، بل وأكثر من ذلك، ذكر الوالى أن هؤلاء المشايخ قد لجأوا الى الامام إما تهربا من دفع هذه الأموال، أوللتغيب عن المنطقة حتى لايطالبهم أحد بها و يبدو هنا أيضا صيغة العتاب الخفية من جانب الوالى للامام، فهويذكره بأنه قد كتب إليه قبل ذلك بحوالى شهر ين بنفس هذا الموضوع وطلب إما تحصيل المبالغ المطلوبة من هؤلاء، وإما إعادة تلك الشخصيات الى المنطقة، وأخيرا كرر الوالى في هذه الوثيقة \_ رجاءه السابق وهو تحصيل الأموال المطلوبة أوإعادة المشايخ الى منطقتهم حتى تتمكن: «الحكومة» من مطالبتهم بما عليهم.

وهكذا يتضح البعد الجديد الذي يمكن أن تضيفه هذه الوثيقة الى الأبعاد السابقة التى قدمتها الوثيقة الأخرى ، أوتلك الأخريات التى دارت موضوعاتها حول أحداث الحرب العالمية الأولى فى اليمن (مثل الوثيقة رقم: ٣٦). وهنا أراد الوالى أن يقول للإمام أن من يتهرب من دفع أموال «الدولة» إنما يلجأ اليه ، وأنه قد سبق له أن كاتبه بهذا الخصوص دون فائدة ، ولذا فهو يكرر الرجاء في هذه الوثيقة .

و بالإضافة الى هذا فيمكن أن نخرج بالاشارات التالية : ـــ

فن ناحية ، نرى أن هناك خلافا بين الامام والوالى بالنسبة للسياسة التى يتبعها كل منها تجاه القبائل الشمالية ، فأحدهما \_ وهو الوالى \_ لايرى إلا ضرورة « الضبط والربط » ، أما ثانيها \_ وهو الامام \_ فهويركن الى « السياسة » احيانا حتى يضمن أن يخضع الجميع اليه ، نظرا لضعف قضته حينذاك .

ومن ناحية ثانية ، لقد إعتقدنا أن قضاء «آنس» بأكمله كان قد أعفى من الضرائب «الأميرية» طبقا لصلح «دعان» ، غير أن هذه الوثيقة تؤكد عكس ذلك تماما ، إذ أن الوالى هنا يطالب بعض أبناء القضاء \_ وهم من ناحية «عتمة » \_ بدفع ماعليهم من متأخرات .

ومن ناحية ثالثة ، فبالرجوع الى مواد صلح «دعان » يتضح أن المادة : ١٧ تنص على : «عدم جباية الأموال من جبل الشرق لمدة عشر سنوات » ، وهذا يعنى أن ناحية «جبل الشرق » هى فقط المناحية المعفاة من بين نواحى قضاء «آنس » ، أما ناحية «عتمة » وعزلها فغير معفاه . وريما يرجع إعضاء «جبل الشرق » من «الجباية » الى الرغبة فى عجاملة الشيخ على المقداد ، والى الخراب الذى وقع بالأهالى أثناء فترة الحرب ـ قبل عقد صلح «دعان » ـ بين الشيخ والأ تراك .

ومن ناحية رابعة ، نلاحظ أنه بالربط بين ماجاء بالوثيقة رقم : (٣٦) والوثيقة رقم : (٣٩) و و بين ماجاء بهذه الوثيقة ، نجد أن الأمور في اليمن أثناء فترة الحرب العالمية الأولى لم تكن مستقرة ، وأنه لم تكثف الجهود حينذاك لتوجه من أجل خدمة الحرب الدائرة في المحميات وحول عدن ، نظرا

للنظروف المتعددة التي كانت تمربها البلاد حينذاك ، وهي إنشغال الأتراك في الحرب الدائرة في المحميات ، وغياب حكومة مركزية من جانب الأتراك أوالامام ، وضعف قبضة الامام حتى بالنسبة للقبائل الموالية له ، والقلاقل القبلية ، بما في ذلك تهربها من دفع ما عليها من أموال (كها نرى في هذه الوثيقة) ، وأخيرا الحصار البحرى البريطاني للسواحل اليمنية وأثره على الداخل من يمنيين وأتراك . (للتوسع في فهم هذه النواحي ، أنظر التعليق على الوثيقة : ٣٩) .

لهذا، فيمكن في النهاية أن نشير الى أن أهمية هذه الوثيقة تتركز في أنها قد أضافت سببا جديدا الى ضيق الأ تراك المالى في اليمن أثناء فترة الحرب الأولى، وهو إمتناع بعض الجهات عن دفع ماعليها من أموال، بالاضافة الى ما فرض عليهم من حصار بحرى حينذاك، كما أن وجود مركز قوى آخر في البلاد وهو الامام بعد عقد صلح «دعان» قد أضعف قبضتهم في البلاد، أو على الأقل قد أصبح الأ تراك مضطرون الى الرجوع اليه لحل ما يعترضهم من مشاكل حتى لا يثيروا أمامهم المتاعب في ذلك الوقت الحرج.

noverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

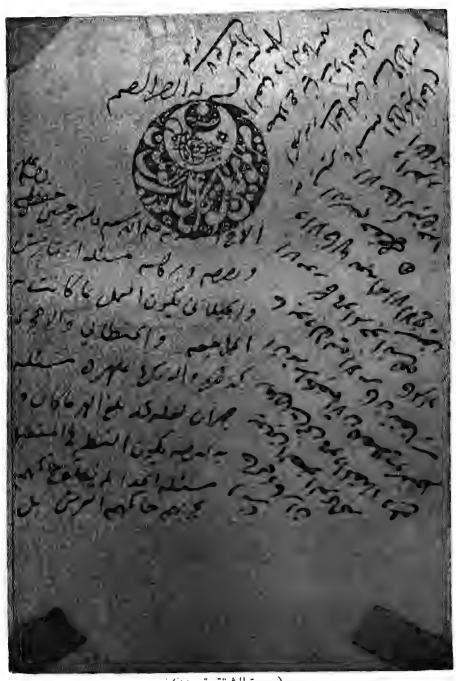

( صورة الوثيقة رقم ١٤)



#### نّص الوثيقة

## بسم الله الرحمن الرحيم ( الحتم : أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين ) ( <sup>١</sup> )

الأخ العلامة علم الاسلام «قاسم بن حسين» (٢) حفظه الله ، السلام عليكم ورحمة الله و بركاته .

مسئلة (مسألة) «الحتارش» «والجيلاني» يكون العمل بما كانت به «المراجعة» مسئلة (مسألة) «والحنظاني» و «والأهجري» كذلك والدرك عليكم. هـ ( $^{4}$ )

مسئلة (مسألة) «جهران» (°) لعله قد بلغ اليكم ماكان ولا بد إن شاء الله يكون النظر في المستقبل.

مسئلة (مسألة) «الحدا» لم يكلف حاكمهم بحربهم ، حاكمهم (٧) «العرشى » (^) بل أمرنا حاكم «ذمار» (٩) أن يعين الصنوالعزى بن على الشامى (١٠) هو والمقداد (١١). و بلغ أن ثمة مراجعة الآن للصلاح ، وسننظر مايؤول اليه الأمر، فان تتقارب الأمور كما هو المرجوان شاء الله فالمراد ، وإلا فالها بعد الله الا الأخ سيف الأسلام (١٢) حفظه الله هد.

الأمطار كثيرة جدا ، والضرر الكائن به يسير بالنسبة الى الخير العام ، الحمد لله رب العالمن ، ونسأل الله صلاح نيات وأفعال العباد ، والدعاء مستمد ، والسلام عليكم . ٢٧ شوال سنة ٣٤ (١٣)

#### الهوامش:

- (١) الحتم، هو للامام يحيى، وهو الحتم الدائري الكبير الذي يداخله عدة أهلة، و وضع باللون الأحمر.
- (٢) سبق تقديم ترجمه له بهوامش بعض الوثائق السابقة ، وكان ناظرا للأوقاف الداخلية خينذاك من قبل الأتراك ثم أبقاه الإمام في منصبه .

- (٣) المراجعة ، يتقصد بها الوساطة والتوسط لدى صاحب السلطة ، أومن أجل حل مسألة معينة ، و يستعمل التعبير محليا الى الآن .
  - (٤) هـ، سبق القول أن هذا الحرف كان يوضع عند نهاية الجملة .
    - (٥) جهران ، سبق التعريف بها كناحية وقاع .
- (٦) الحدا، ناحية من نواحي قضاء صنعاء التابع للواء صنعاء (الويسي: اليمن الكبرى: ص٠٠٠٥).
- (٧) العرشى ، سبق التعريف به (وثيقة : ٣٦ ، هامش : ٢٦ ) ، ولاشك أن تعيينه في وظيفة حاكم « الحدا » يدل على ثبوت براءته من اتهامات الوالى حينذاك محمود نديم .
- (٨) حاكمهم ، التكرار هنا لهذا اللفظ يرمى إلى التأكيد ، وسبق أن ذكرنا أن الحاكم هو القاضى الشرعى ، وهذا هو سبب التأكيد ، إذ أنه ليس من مسئولية القاضى أن يحارب إلاإذا كان هناك أمر بهذا كما كان يحدث في ذلك الوقت ، وقد اتضح هذا في باقى العبارة .
- (٩) حاكم ذمار، اتضح من خلال أحداث تلك الفترة ــ كها تشير المراجع المعاصرة ــ أن الحاكم حينذاك هو: عبدالله بن احمد الوزير، وقد سبق التعريف به .
  - (۱۰) الشامي ، سبق التعريف به .
  - (١١) المقداد ، هو الشيخ على المقداد وسبق التعريف به .
- (١٢) سيف الاسلام، المقصود به هو: احمد بِن قاسم حميد الدين، وقد سبق التعريف به، وجاء ذكره أكثر من مرة بالوثائق السابقة.
  - (١٣) تمام التاريخ هو: ١٣٣٤ هـ، و يوافق سبتمبر ١٩١٦م.

#### التعليق: \_\_

تتشابه هذه الوثيقة مع معاصراتها من الناحية الشكلية ، فالكتابة لا تبدأ مع بداية الورقة ، ذلك حتى يوضع الختم الأحمر بأعلاها ، ثم تلف الرسالة حول نفسها ، وقد قيل أنها بخط الإمام يحيى نفسه ، و يُرجح هذا أهمية الشخص المرسل اليه الخطاب ، وهو قاسم العزى ، الذى اختاره احد عزت باشا ليكون وسيطا لدى الامام عند عقد صلح « دعان » ، والذى إختاره الوالى محمود نديم بك ليكون رفيقه الى الإدريسى ، كما كان حينذاك ناظر الأوقاف الداخلية بصنعاء ، وقد سبق بك ليكون رفيقه الى الإدريسى ، كما كان حينذاك ناظر الأوقاف الداخلية بصنعاء ، وقد سبق تفصيل هذا كله . و يلاحظ أن الإمام كان تقليديا في كتابته ، فقد استعمل حرف الهاء (هـ) في كتابته (هامش : ٤) أكثر من مرة ، كما كان يرسم الضمير « . . كم » وكأنها : « . . هم » ، كما

يتضح فى: «والدرك عليكم، وبلغ اليكم»، ويشبه هذا الطريقة التى كانت متبعة فى كتابه الخطوطات القديمة.

ومن الناحية الموضوعية ، فقد أمتلأت الوثيقة بالموضوعات الغامضة ، و يبدو أن هذا يرجع الى أن ما أشار اليه الامام ، إنما كانت موضوعات مثارة بينه و بين قاسم العزى ، لذلك كانت الكتابه مختصرة موجزة تشبه البرقيات حاليا . و يتضح هذا إذا أشرنا الى ماجاء بالوثيقة مثل : « ومسألة الحنارش والجيلاني . . . والحنظاني والأهجري كذلك . . » ، وهي جميعها قضايا مثارة ، وسبق « المراجعه » فيها وكأن الامام الآن يدلي برأية فيقول : « . . بما كانت به المراجعة » و« كذلك » ، وهي عبارات تدل على تفهمه لهذه القضايا قبل ذلك .

ورغم هذا الغموض، فيمكن أن نمسك ببداية خيط بعض القضايا التي وردت بالوثيقة، فرعا ترجع «مسألة جهران» الى المحاولة التي قام بها البعض هناك فقطعوا أسلاك البرق، واستدعاهم الامام، وقلق الشيخ على المقداد بسبب ذلك (وثيقة ٣٩). ورعا تشير «مسألة الحدا» هذه إلى تمرد أبنائها، وأن الامام أرسل محمد بن على الشامي وعلى المقداد الى هناك لتهدئة أوضاعها (وثيقة: ٣٨). وكان السيد محمد بن على الشامي قد حاول تهدئه الأحوال سياسيا دون حرب، و بدت بوادر النجاح كما ألمح الامام، فذكر بالوثيقة: «و بلغ أن ثمة مراجعة الآن للصلاح»، ثم أبدى ميله الى أنه يرغب أن تهدأ الأحوال دون حرب، وإن استمر متمسكا بأسلوب التهديد فقال: «وإلا فالها بعد الله إلا الأخ سيف الاسلام».

وواصل الامام حديشة بطريقة ودية لتأكيد عمق العلاقة بينه وبين قاسم العزى أوبالأحرى لتعميق العلاقة ، فغير الحديث وتكلم عن الامطار فقال : والامطار كثيرة والضرر الكائن . .

وقد كان الامام فى ذلك الوقت الحرج من تاريخ الين وهو مابعد إندلاع الحرب العالمية الأولى ومابعد عقد صلح «دعان» كان الامام يريد أن يوثق علاقته بالأتراك عن طريق الأعوان الموثوق بهم لدى الطرفين ، أوبالأحرى يقوى «الجسور» أو «الحيوط» التى تربط بينها . وهو يرمى من وراء تلك الخطة السياسية أن يأمن جانب الأتراك من ناحية رغم انشغالهم عنه حينذاك بسبب حربهم مع الانجليز، ومن ناحية ثانية يريد أن يفرغ نفسه لمواجهة المشاكل القبلية والتخلب عليها . ولقد كانت هذه هى طبيعية العلاقة بين الامام والأتراك عقب صلح «دعان»، فقد كان يسودها التفاهم والتعاون بين الطرفين من أجل التغلب على المشاكل التى واجهت كل منها سواء فى الداخل أومع الانجليز فى الجنوب ، وأهمية هذه الوثيقة هى أنها توضح أمامنا طبيعية هذه العلاقة ، وطبيعة القنوات التى كانت تمربها .



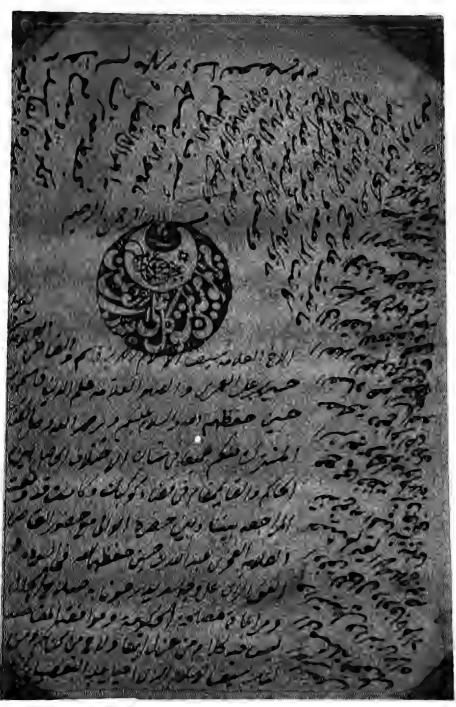

( صورة الوثيقة رقم ٢٠٠)



### نَص الوثيقة

# بسم الله الرحمن الرحيم (الختم: أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين) (١)

الأخ العلامة سيف الإسلام أحمد بن قاسم (٢)، والقاضى العلامة شرف الإسلام حسين بن على العمرى (٣)، والصنو العلامة علم الدين قاسم بن حسين (٤)، حفظهم الله، والسلام عليكم ورحة الله.

وحمل الكتاب المشترك منكم جميعا فى شأن الإختلاف الحاصل بين الحاكم والقائمة مقام) فى قضاء «كوكبان» (°) وكانت قد وقعت المراجعة بيننا و بين حضرة الوالى مع حضور القاضى العلامة الفخرى عبد الله بن حسين العمرى ( $^{7}$ ) حفظها الله فى «السودة» ( $^{7}$ )، وإتفق الرأى على وجه سديد رجونا به صلاح الحال، ومراعاة مصلحة الحكومة، وموافقة المقاصد، ليس فيه كلام من عزل أيها.

ولاح من كتابكم ومن كتاب سيف الإسلام الذى أحيل عليه التفصيل أن الأمر إنتقل الى مسألة التحويل والتبديل. والذى نراه أوفق للحال، وأوفا (أوفى) بالمراد، حيث لم يتم الإصلاح بوجه تندفع به المباينة (^) بينها مع محافظة شرف جانبى الشريعة والحكومة (¹)، ومراعاة مصلحة دفع أغراض ذوى الفساد هو إرسال الصنو العلامة العلم قاسم بن حسين حفظه الله الى «القضاء» للتحقيق وفحص ما يشكوه كل منها، ثم بعد الوقوف على حقائق الأمور مفصلة بصورة جلية يمكن إعتمادها، إذا بقى ما يتوقف على نصح أحد الجانبين أو ردعه كانت المراجعة واجراء اللازم، فتأملوا ماذكرناه، وأعرضوه على نظر حضرة المشار اليه، وعسى أن لايستصوب عند الجمع غيره، والله يوفق الجميع الى مايرضيه، ويصلح أحوال عباده و بلاده.

وسيعرف الأخ العلم ماهو (لذى تصلح به أحوال القضاء ، ويحفظ معه شرف الحكومة ، و يندفع عنده المفاسد إن شاء الله ، وشريف السلام عليكم ٢٠ ذى القعدة سنة /٣٤ (١١)

#### الهوامش:

- (١) الحنتم، هو ختم الامام يحيى المستدير الأحمر اللون الذي بداخله عدة أهلة، والذي كثر استعماله في تلك الفترة.
  - (٢) احد بن قاسم ، سبق تقديم ترجمة له .
- (٣) حسين العمرى ، سبق تقديم ترجمة له ، وكان يعرف حينذاك شيخ الإسلام ، وقد وضع تلميذه عبدالله الجرافي كتيبا خاصا عنه ، وقد أشرنا اليه بين المراجع .
  - (٤) قاسم بن حسين ، هو قاسم العزى ابوطالب ، وسبق تقديم ترجمة لحياته .
- (٥) قضاء كوكبان، كان هذا القضاء يتبع حينذاك لواء صنعاء و يتبع حاليا لواء «المحويت»، ولهذا القضاء شهرة تاريخية طويلة، وقد سبق التعريف به.
- (٦) عبدالله العمرى ، سبق التعريف به ، و يلاحظ أن بداية شهرته كانت فى تلك الفترة بعد أن صحب والده حسين العمرى وقاسم العزى لمقابلة الامام يحيى تمهيدا لعقد صلح « دعان » .
- (٧) السودة ، سبق التعريف بها ، وكانت مقرا للامام يحيى في تلك الفترة ، وهي مدينة مشهورة الى الآن .
  - (٨) المباينة ، أي المقارنة وتفضيل أحد المتخاصمين على الآخر.
- (٩) الـشريعة والحكومة ، اللفظان يشيران الى الامام والوالى التركى ، وكانا يمثلان قطبى السلطة فى البلاد حينذاك ، وسوف نتوسع فى الحديث عن هذين اللفظين خلال التعليق .
  - (١٠) القضاء، المقصود به هو قضاء كوكبان الذي سبق الاشارة اليه .
    - (١١) تكملة التاريخ هو: ١٣٣٤ هـ، ويوافق اكتوبر١٩١٦م.

#### التعليق: \_\_

تعتبر هذه الوثيقة ... من الناحية الشكلية ... نموذجا لوثائق تلك الفترة ، فهى تحمل الشكل التقليدى الذى كان سائدا حينذاك ، من حيث نقطة البداية ، ووضع الختم الأحمر الإمامى بأعلا السطور ، ودوران الكتابة حول نفسها . وتحمل الوثيقة أيضا أسلوبا كان يستعمله الإمام مع كتاب ديوانه ... كما سبق الاشارة عند التعليق على بعض الوثائق وهو أن يعرض الكتاب ردودهم على الإمام ليضع التاريخ والختم إذا وافق على الردود ، أو ليضيف مايشاء ثم يضع التاريخ والختم إعلانا عن إنتهاء الخطاب . وقد وضح هذا في الوثيقة ، إذ أضاف الإمام بخط يده العبارة الأخيرة التى تبدأ

بـقـولـه: «وسـيـعـرف الأخ العلم . . » ، كذلك وضع الإمام التاريخ ناقصاً وهو: سنة ٣٤ ، نتيجة السرعة والتعود على التاريخ الهجرى ، وصحته هو: ١٣٣٤ هـ .

وتوضح الوثيقة ... من الناحية الموضوعية ... طبيعة العلاقة السائدة بين أصحاب السلطة في البلاد حيداك ، ويمتل هذا سبب أهمية الوثيقة . و يوجه الإمام هنا حديثه الى ثلاثة من أبرز شخصيات تلك الفترة ، وهم : أحمد بن قاسم ، وحسين العمرى ، وقاسم العزى . وكما يظهر من ترجماتهم السابقة ، فالأول كان رجلا عسكريا واداريا وعالما ، و يد الامام الضاربة منذ مدة طويلة وقبل أن يبايع الإمام يحيى بالإمامة ، أما الآخران فها من العلماء المشهورين ذوى المكانة العلمية والمهابة الشخصية ، كما أن لكل منها باع ملحوظ في المجال السياسي . لذلك فإنا لانغالي إذا قلنا أنهم جميعا كانوا من «صانعي الأحداث » طبقا للتعبيرات السياسية الحديثة ، كما كانوا موضع احترام وتقدير كل من الإمام والأ تراك ، وهما قطبي الحياة السياسية حينذاك .

وكها يبدو من الوثيقة فهى بخصوص الخلاف الدائر بين حاكم كوكبان \_ أى ممثل الإمام \_ و بين القائم مقام \_ أى ممثل الوالى التركى \_ وأن هذا الخلاف كان قد طال واحتد ، فأصبح موضع حديث بين الوالى والإمام فى مقره فى «السودة» \_ مما يدل على أهميته \_ كها دفع هؤلاء الثلاثة الكبار الى الكتابة الى الإمام بشأنه ، وأكثر من ذلك \_ كها نرى بالوثيقة \_ إقتراح الإمام أن يذهب القاسم العزى بنفسه الى قضاء «كوكبان» لتحقيق أسباب الخلاف ، ووضع مايراه من حلول .

ولاندرى تماما موضوع هذا الخلاف ، كما لانعرف المحور الذى دار حوله ، ولكنّا نرى أنه كان يدور حول الصراع على السلطة ، ومحاولة كل من الطرفين ــ الحاكم والقائم مقام ــ أن تكون له اليد السليا في «القضاء» المذكور. و يبدو أيضا أن الخلاف كان عميق الجذور، فلم يكن محدودا محليا ــ أى في قضاء كوكبان بل كان عاما وعلى مستوى مرتفع ، أى بين الامام والوالى ، وأنه قد محليا ــ أى في قضاء كوكبان بل كان عاما وعلى مستوى مرتفع ، أى بين الامام والوالى ، وأنه قد أثير بينها في اجتماع «السودة» وإتفقا على راى عبر عنه الإمام بقوله «رجونا به صلاح الحال ، ومراعاة مصلحة الحكومة ، وموافقة المقاصد . . » ، غير أن هذا اللقاء لم يؤت أكله فقد ظل الخلاف قائما .

و يبدو أن خطاب هؤلاء الثلاثة الكبار الموجه إلى الإمام ــ وإن كنا لم نعثر على نصه ــ كان يحمل بعض العتاب، ويحضونه على الندخل لحل تلك المسكلة، أوبالأحرى يلقون عليه مسئولية الحل، كما يبدو أن الإمام كان يميل الى السلم كما كان في حاجة اليه، فهويعبر هنا عن استغرابه لتغيير ما كان قد أتفق عليه، ثم يدعو إلى الإتفاق بين المتنازعين، و يرفض فكره «المباينة» بينها حتى لا يشعر أحدهما أنه أفضل من الآخر كما كان يرمّى الى ذلك « ذوى الفساد».

ورغم أن الإمام كان يجنح الى السلم كما ذكرنا ، غير أنه كان حريصا على ألا يهزم ممثله «فى كوكبان» لأن فى ذلك هزيمة له ، وإضعافا لما حصل عليه من مكتسبات منذ عقد صلح «دعان» ، لذلك نص فى خطابه \_ إلى هؤلاء الثلاثة على أن اتفاقه مع الوالى فى «السوده» كان يهدف الى التهدئة ، وكما قال : «ليس فيه كلام عن عزل أيها» ، وربما كان هؤلاء قد ألمحوا إلى ذلك .

قد و يواصل الإمام تأكيده على أنه يرغب فى بقاء العلاقة الطيبة بينه و بين الأتراك حينذاك تنفيذا لمواد صلح «دعان» ، لذلك يعلن أمام هؤلاء فى خطابه أنه حريص على إنهاء الخلاف ، «مع عافظة شرف جانبى الشريعة والحكومة » ، مما يدل على أنه كان لاير يد أن يتنازل عن مكاسبه التى حصل عليها عند عقد الصلح ـ وفى نفس الوقت لاير يد أن يصطدم مع الأتراك أو يغاضبهم اذا صح التعبير.

وهنا، علينا الرجوع الى مواد الصلح حتى يزداد فهمنا لعبارة: «الشريعة والحكومة» التى لاحظنا أنها ذكرت بالوثيقة كما أنها ترددت فى المراجع اليمنية المعاصرة الخاصة بتلك الفترة. وعند استعراض هذه المواد يتضح أن الأتراك قد احتفظوا بالسلطة العليا فى البلاد، وأنهم أعطوا الأمام فقط حق تعين قضاة الشرع لأبناء الطائفة الزيدية باعتباره زعيا لهم. ويبدو أن هذا هو (سبب الخلاف فى واقع الأمر، فأن التفريق بين السلطتين التنفيذية والقضائية فى المنطقة الشمالية بصفة خاصة، لاشك أنها تؤدى الى الصدام بين أصحاب السلطتين، ويجعل كل منها يتشدد فى مواقفه ضد الآخر لتكون له اليد العليا. (يرجع الى كتابنا: تكوين الين الحديث، الملحق الثانى، للإطلاع على مواد صلح «دعان». ومن هنا إنتشر لفظ «الشريعة» حينذاك للتعبير عن السلطة القضائية فى البلاد ويمشلها الإمام ومن يعينهم من حكام الشرع، وعبر لفظ «الحكومة» عن السلطة التنفيذية، ويمثلها الوالى، ومن يعينهم من قائم مقامين ومديرين.

وأخيرا ، يبدو أن قاسم العزى \_ الذى كان معروفا بقوة الشخصية والعنف قد رفع نغمة العتاب للإمام ، فأزاد الأخير أن يرد له النغمة بمثلها ، فطلب منه أن يذهب بنفسه الى قضاء «كوكبان» لمفهم أسباب الخلاف ، ثم أضاف بخط يده عبارة «سيعرف الأخ العلم ...» الى نهاية الخطاب ، وهو يؤكد فيها أنه حريص على مصلحة الطرفين \_ «الشريعة والحكومة » \_ وأنه ليس فى حاجة الى المزايدة حول «شرف الحكومة » ، وكأنه بذلك يصد عن نفسه تهمة قد اشتمها فى الخطاب المرسل اليه .

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



( صورة الوثيقة رقم ٤٣ )



#### نَص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم ( الحنتم : أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين ) ( ' )

الوالد العلامه حمود بن محمد (٢) حفظه الله والسلام عليكم ورحمه الله و بركاته .

صدورها بعد أن وصل الينا السيد عبده الماخذي (٣) وكان منا إصداقه الأمر فبعد ذلك غلقنا (١) على مافعلتم . البيت يثمنه الشيخ محمد بن يحيى بن محمد ابو على (°)

والشيخ محمد سعيد الشيخ (٦) بذمتها ، ويحتسب ثمنه من الدية ، وحملنا الأربع ماية على السطويلة (٧) حسبا أفدتم لايتسلم الآن الاالاربع ماية ريال المعونة والبيت ، وما بقى فى نهاية ثمرة «صراب» (^) سنة ٥٠ (١) النصف ، والنصف الآخر فى نهاية ثمرة «صراب» سنة ٣٦، وجعلنا هذا اليكم نأمركم برقم السجل (١١) على جميع الورثة . وقد اختار السيد عبده كفال (١١) الشيخ عبدالله بن حسن ابوعلى (١١) ومحمد بن محمد رفيق الله (١١) ومحمد سعيد الشيخ والسيد عبدالله ابوراجح (١١) ، وارسلوا بالسجل والكفال الينا مقررا بخطكم (١٥) . و يكون السوق (٢١) في وجه الحاج سعد رزق الزلب ، (١٧) ، صدر رقم السوق خسبا ترونه . وقد صان (١٠) الصنو محمد بن يحيى الماخذى (١١) الحاج رزق فيا ضمن به ، وتم الأمر نعم ، وقد حملنا من أنفسنا اربعين ريالا نأمركم أن تسلموها للورثة بعد اكمال السوق والتسجيل والكفال (٢٠) الله الله الكم والسلام عليكم والسلام عليكم الثانى سنه ١٥٥ (٢١) .

المحول عليكم منا اربعون ريالا بعد إكمال السجل والكفال والسوق (٢٣) الهوامش:

(١) الختم الامامي الكبير الذي بداخله عدة أهلة ذو اللون الأحمر.

- (۲) حمود بن محمد، وهو حمود بس محمد شرف الدين ، ومولده «بكوكبان» سنة ١٢٦٧هـ (٨/٨/٨) ونسأ بحجر جده لأمه الأمير محمد بن شرف الدين ، اختلف مع خاله على إماره كوكبان ثم تصالح معه واتجه الى العلم ... ثم صمد مع أقار به اثناء محاصرة الأتراك لكوكبان سنة ١٢٨٩هـ (١٨٧٣/٢) ... ولى الفضاء بمدينة «عمران» ومدينة «ذمار» و بلاد «حجة» و« الطويلة» وغيرها ، وكان فيصلا في الحكومات فويا في ذات الله لاتأخذه في الله لومة لائم .. وتعين ناظرا لأوقاف «ثلا» فعمل فيها عمل الناصح واستخرج كثيرا من المغتصبات وأعاد للجوامع والمساجد حفوقها ونشر العلم واستفاد منه كثير من الناس .. ولما دعا الامام يحيى هاجر صاحب الترجمة الى «خيوان» في بلاد سفيان وراففة الى هنائك الفاضى شيخ الاسلام على بن على اليماني ... و بعد الصلح .. ولآه الامام الفضاء على بلاد «الطويلة» فحمدت سيرته وكان كثير الأذكار والعبادة ملازما للتدريس .. وأخذ عنه ولداه المعروفان يحيى وعلى .. وكانت وفاته بمدينة «الطويلة» سنة ١٣٤٤هـ (٣/١٩٢٤م) . ( زبارة : نزهة النظر ، وعلى .. وكانت وفاته بمدينة «الطويلة » سنة ١٣٤٤هـ (٣/١٩٢٤م) . ( زبارة : نزهة النظر ،
- (٣) عبده الماخذى ، لم نعثر له على ترجمة في المراجع المعاصرة ، و يبدو أنه كان من الشخصيات البارزة في كوكبان ، أومن أصحاب الصلة بالفضية المعروضة ، و بالامام .
- (٤) عَلَقنا ، صعب علينا فهم المقصود من هذا اللفظ في البداية ، ولكن رأينا حسب الإستعمال المحلى \_ أن المقصود هو أنه يعني : أتممنا ووافقنا .
  - (٥) محمد بن يحيى . . ، لم نعثر له على ترجمة .
  - (٦) محمد سعيد الشيخ ، لم نعثر له على ترجمة .
- الطويلة ، مدينة مشهورة باليمن ، وقد سبق التعريف بها ، والمفصود هنا هو: مالية الطويلة ، أى
   ادارة المالية بناحية الطويلة .
- (٨) صراب ، اسم موسم الحصاد الرئيسى تفريبا باليمن ، وينتسب الى إسم شهر من الأشهر اليمنية ( الحميرية ) الفديمة وهو ذوصراب ، وقد سبق أن تكلمنا عن هذه الأشهر ( بالوثيفة : ٨ ، هامش : ١١ )
- (٩) سنة ٣٥، ليس المقصود هنا هوالسنة الهجرية كما يتبادرالى الذهن، بل هى السنة التى إشتهرت باسم الجريجوريانية التى تبدأ بشهر كانون الثانى (ويقابله يناير ومحرم فى التقويمين الميلادى والهجرى)، وكان الاتراك يعتمدون عليها ويستعملونها فى تواريخهم فإشتهرت فى اليمن وقد ظل الامام يحيى يعتمد عليها فى الأمور المالية حيث أنها تتبع التقويم الشمسى وسبق أن أشرنا إلى هذا التقويم بهوامش احدى الوثائق (رقم: ١٦، هـ: ١٥).

- (١٠) بـرقــم الــسجل، أى كتابة الوتائن وتسجيلها بسجلات محكمة الفضاء، ومازال اللفظ مستعملا، وهو « رَقَّم » ومشتفاته بمعنى كَتَب، المكتوب هو المرقوم.
  - (١١) كفال ، أي ضمان, من كفل يكفل .. والاسم هو الكفيل .
    - (۱۲) عبد الله بن حسن ابوعلى ، لم نعثر له على ترجمة .
    - (١٣) محمد بن محمد رفيق الله ، لم نعثر له على ترجمة .
  - (١٤) عبد الله ابو راجح ، لم نعثر له على ترجمة في المراجع المعاصرة .
- (١٥) بخطكم ، لم ندرك تماما الغرض من وراء هذه الكلمة ، هل الغرض هو أن تكون كتابة الوثائق المطلوبه جميعها بخط « الحاكم » ؟ أم كان المفصود « بخطكم » هو التوقيع أو التعميد ففط ؟
  - (١٦) السوق ، من ساق يسوق ، والمقصود هنا هو تسليم الدية
    - (١٧) سعد رزق الزلب ، لم نعثر له على ترجمة .
- (۱۸) «صان» ، أى كَفُل الكفيل ، والاسم من صان هو « الصّوّان » أى « كفيل الكفيل » (۱۸) « صان » بكل مشتقاته مستعملا (هامش: ۱۱) وهو الذى يضمن الضامن . . ومازال اللفظ « صان » بكل مشتقاته مستعملا بنفس المعنى الى الآن .
- (١٩) محمد بن يحيى المأخذى ، لم نعثر له على ترجمة ، و يبدو أنه من بيت الماخذى والذى كان منه عبده المأخذى الذى ذكر بأول والوثيفة ، وأنه ربما كان فى صنعاء حينذاك وعلى صلة بالامام لذلك قبل ضمانته .
- (٢٠) السوق والتسجيل والكفال ، هي التعبيرات الشرعية التي كانت سائدة حينذاك ، وهي تعنى بالترتيب: دفع الدية ، ثم توثيق أحكام القضية ، ثم التأكد من الكفيل ، ومازالت الألفاظ متداولة الى الآن بالنسبة للفضايا الشرعية .
- (٢١) الله الله ، سبق أن ذكرنا أن تكرار لفظ الجلاله كان يرمى الى التأكيد، ومازال يستعمل الى الآن في الأحاديث الشفوية أيضا.
  - (۲۲) اكمال التاريخ هوسنة ١٣٣٥ هـ، ويوافق مارس سنة ١٩١٧م.
- (٣٣) وضعت العبارة بأكملها فوق الختم نفسه لعدم وجود فراغ بالورقة كما نرى ، كما نلاحظ أن الامام قد كرر هذه العبارة لتأكيد ماسبق أن ذكره خلال سطور الوثيفة .

#### التعليق:

تعد هذه الوثيقة \_ من الناحية الشكلية \_ من أكثر الوثائق \_ التي عشرنا عليها \_ تعبيرا عن

طبيعه الكتابة في ذلك الوفت ، فقد لا يدرك المرء ، عند النظرة الأولى ، أين تبدأ سطورها وأبن تنهى . وزاد الأمر تعفيدا أن هناك عبارة (هامش: ٣٣) قد كتبت فوق الحتم نفسه ، وهو الذى كنا نسترشد به للتعرف على بداية الكتابة . وقد بدأت الكتابة قرب نهاية الصفحة كالمعتاد ، حتى يوضع الحتم الإمامي بأعلى السطور ، وعندما طالت الرسالة ، اتجهت السطور يمينا للبدء في الدوران حول نفسها ، و بعد ذلك بدأ الكاتب إستغلال الفراغ العلوى للورقة الذى لم يكن قد أستغل من قبل عندئذ إنهت الكتابة وقد أصبحت مفلو بة بالنسبه للسطور الأولى للوثيفة لذلك لم يجد الكاتب فرصة ليضيف ما يشاء الإفوق الحتم نفسه ، بعد أن وجد الصفحة قد امتلأت بالكتابة عن آخرها . ولم نصل ليضيف ما يشاء الإفوق الحتم نفسه ، بعد أن وجد الصفحة قد امتلأت بالكتابة \_ أو بالأحرى ترتيب في الحفيفة الى تفسير معين لشرح أسباب اللجوء الى هذا الأسلوب من الكتابة \_ أو بالأحرى ترتيب السطور هكذا سوى أنها كانت العادة المتبعة حينذاك . وقد تساءلنا أيضا أمام هذه السطور المعفدة الترتيب ، لماذا لم يستغل الإمام ظاهر الورقة \_ وقد كتبها بخط يده بعد أن أكمل الكتابة في باطنه وذلك كما يحدث الآن في المكاتبات العادية ؟ أو لماذا لم يبدأ الكتابة عند أعلى الصفحة حتى تستفيم سطورها ؟ وهل كان هذا يرجع الى نوع الورق وطبيعته بحيث أنه كان لايتحمل الكتابة في باطنه وظاهره معا ؟ مثل هذه الأسئلة وغيرها يؤكد لنا أن أسلوب الكتابة \_ وخاصة الرسمية \_ قد تغير فعلا ، وأن الدراسات التاريخية هي الكفيلة بكشف صور الماضي .

وتكمل الوثيفة في واقع الأمر من الناحية الموضوعية في أجزاء الصورة التي نحاول أن نرسمها لأوضاع اليمن في الفترة التالية لعفد صلح «دعان» فبالإضافة الى تلك الأجزاء السابفة التي وضعناها لهذه الصورة ، فالوثيفة توضح أمامنا أن الإمام كان بمثابة الحاكم الشرعي الأعلى لجماعة الزيدية ، فهو يحاول هنا أن يبت في قضية شرعية إذهنالك قتيل أوقتلي لم توضح الوثيفة ذلك وان هناك «دية» يجب أن تدفع ، وأنه بعد أن تمت إجراءات المحاكمة ، فقد رأى الامام أن يضع النفاط الاخيرة على الحروف بالنسبة للفضية إذا صع التعبير وخاصة بعد أن حدث جديد في الفضية وهو وصول السيد عبده المأخذي الى الإمام وتفاهمها حول الفضية : « فبعد ذلك غلفنا على ما فعلتم » .

و يتضح من الوثيفة أن الفضية قد إنهت صلحا ، وأن أهل الفتيل قد قبلوا « الدية » لذلك اهتم الإمام هنا ففط بتحديد أسلوب التسديد ، فأمر أن يثمن منزل الفاتل بمعرفة اثنين من الثفات حددهما بالوثيفة ، ويحتسب ثمنه من الدية ، وأن تتحمل ادارة المالية «بالطويلة» أربع ماية ريال ، ولا أدرى لماذا ؟ هل لأن الفاتل كان ففيرا ولا يملك سوى البيت وقطعة أرض صغيرة قد تساعده على دفع ما تبفى عليه بالتفسيط فى «صرابين» متتالين ؟ أم هل ستدفع « مالية الطويلة » هذا المبلغ ثم تتفاضاه من الفاتل بطريفة أو بأخرى ؟ أم ستدفعه لإرضاء الورثة ولتكمله ما يستحفونه من « دية » ؟ وبالاضافة الى ذلك أمر الإمام الحاكم أن يسلم «الورثة» أربعين ريالا من لدية أو كما قال حلنا من أنفسنا . . وكأنها هدية من قبّله لهؤلاء . وربا كان دافع الامام الى تفديم هذا المبلغ دافعا سياسيا

أكثر من أى شىء آخر، إذ نعتقد أنه أراد أن يكسب «الورثة» الى صفه طالما آنهم مالوا الجي السلم وقبلوا «الدية» في فترة كان يحتاج فيها الى السلم والهدوء وهي فشرة ما بعد عقد صلح «دُعَان».

وهكذا تتضع أمامنا أهمية هذه الوثيقة ، فهى تكمل جزءا من الصورة التى نريد أن نرسمها لتلك الفترة التاريخية الممتدة من عقد «دعان» الى خروج الأتراك من اليمن ، وهو الجزء الذى رسمت إطارة مواد الصلح كما ذكرنا من قبل عند التعليق على أكثر من وثيقة و يتمثل الجزء الذى أمامنا فى أن الامام قام بدور القاضى الأعلى بالنسبة للطائفة الزيدية ، فهو يأمر «الحاكم» بكوكبان أن ينهى قضية قتل بالصورة التى شاهدناها ، وأن عليه أن يقوم بتسليم «الدية» ، وأن يمكل باقى الاجراءات الشرعية اللازمة . . وهى « . . والسوق والتسجيل والكفال » .



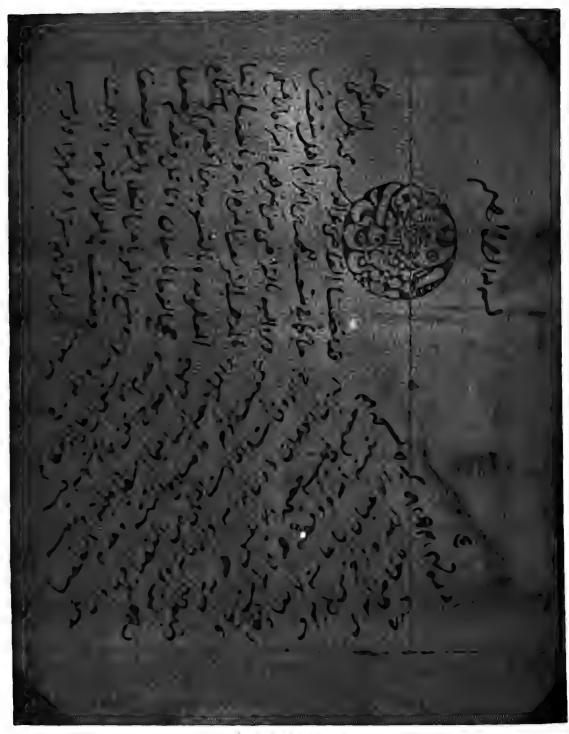

( صوره الوثيقة رقم ٤١)



# نص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم ( الحتم : أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين ( ١ )

قد نصبنا القاضى عز الاسلام محمد بن على العلفى (٢) حماه الله ، حاكما في «شَعْب » . (٣)

للمحبين الكرام أهل «شعب» ومن ورد اليه «بالتراضى» (٤) من غيرهم، وأمرناه أن يحكم بالمذهب الشريف (٥) أعزه الله، وباختياراتنا(١) المعلومة، وبالتسوية بين الخصوم، واستماع حجج «الغرماء» بامعان (٧) وتأمل، وتقديم الضعفاء، ومنع الأقوياء عن التطاول على الضعفاء، والتثبت في أحوال الشهود، والبحث عن أحوالهم سرا وجهرا، ونوصيه بتقوى الله، والورع، وعدم الاستعجال على الأحكام قبل وضوح الحق بما لا شبهة فيه، والمراجعة الينا فيا أشكل عليه، وعليه تخفيف الأجر، واصلاح النية، وعدم القضاء في الأوقات والحالات المنهى عن القضاء فيها، وأن يتخذ له من الاخوان ذوى الديانة والأمانة، ولا يسمع كلام خصم في غيبة خصمه، ولا يقبل هدية من المتخاصمين، ثبته الله ووفقه. ونأمر المثايخ والأعيان بإعانته لإنفاذ يقبل هدية من المتخاصمين، ثبته الله ووفقه. ونأمر المثايخ عاشر جمادى الأولى سنة أحكام الله، وزجر من لم يعرف للقاضى العزى قدره، لتاريخه عاشر جمادى الأولى سنة وسيم هده (٨).

### الهوامش: \_

- (١) الختم المستدير دو اللول الأحمر وفد ساد استعماله حينذاك .
- (۲) القاضى محمد بن على العلفى ، هومحمد بن على بن حمود العلفى ولد عام ١٣٠٦ هـ (٢) القاضى محمد بن على العلفى ، هو عمد بن على العلفى ولد عام ١٣٠٦ هـ (٢) القاضى في «دارأعلا بسّعب» بناحية «ارحب» ، وهي ناحية من بواحي قضاء صنعاء

التابع للواغ صنعاء وتقع الى الشمال منها بقليل ونشابها ، وواصل دراسته بمدينة «شهارة » على يد كبار علماء ذلك العصر ، ثم انتقل الى صنعاء طلبا للعلم فأكمل دراسته فى مختلف علوم أصول المدين والفقة والفروع والصرف والنحو والبلاغة . وتولى القضاء الشرعى فى الثامنة والعشرين من عمره ، فعين «حاكما » فى «بنى الحارث » من «ارحب » ثم فى «الضالع » ، كما عين حاكما وعاملا فى «بيت الفقية » بتهامة ، ثم فى «الزيدية » ، و بعد ذلك عين حاكما وعاملا لمقضاء «اللحية » لمدة ستة عشر عاما ، ثم «حاكما » لناحية «سنحان » التابعة لقضاء صنعاء الى أن قامت ثورة ١٩٦٧ هـ (١٩٤٨ م) فأودع السجن فى «حجة » على أثر فشلها ، وعندما أطلق سراحه بعد ثلاث سنوات عين «حاكما » لناحية «همدان » بلواء صنعاء الى أن قامت ثورة سبتمبر ١٩٦٧ م فعين على أثرها بقرار جمهورى «عاملا » و «حاكما » لناحية «ارحب » ، وظل بها الى أن توفاه الله عام ١٣٩٤ هـ (١٩٧٤ م) عن عمر جاوز الثمانين (من معلومات ابن وظل بها الى أن توفاه الله عام ١٣٩٤ هـ (١٩٧٤ م) عن عمر جاوز الثمانين (من معلومات ابن المترجم له: الأخ عبد الملك العلفي ، ناثب محافظ لواء صنعاء حاليا ) .

- (٣) شَعب، ويعرف باسم: «شَعب بنى مرّان»، ويعتبر من الأودية الهامة بناحية «ارحب» التابعة لقضاء صنعاء، ويشتهر بزراعة الفواكه والحبوب، وفي أعلى «شَعب أرحب» يوجد مشهد الامام المنصور احمد ابن هاشم الويسى الذي عاش في منتصف القرن الثالث عشر الهجرى (١٩٥م) (الويسى: اليمن الكبرى، ص: ٧٤/٣).
- (٤) بالتراضى، المقصود هنا هو القاضى الشرعى الذى يقبل أو «يرتضى» الأهالى الرجوع اليه ليفصل بينهم فيا يثار من قضايا، لذلك يطلق عليه: «حاكم التراضى»، وفي هذه الحالة يُلزم كل من الأهالى والحكومة بتنفيذ ما يقضى به، كما أن «الغرماء» الذين يتقاضون أمامه هم الذين يدفعون أجرته، ودائما يكون هذا الحاكم موضع إحترام من يحيطون به، لذلك يلجأون اليه عن طواعيه، و يرتضون ما يحكم به، وقد سبق أن توسعنا في شرح وظيفة «حاكم التراضى».
  - (٥) المذهب الشريف، أي المذهب الزيدي.
- (٦) وباختياراتنا، أى «إختيارات» الإمام أوبالأحرى الإجتهادات الفقهيه التى يصل اليها الامام، وقد سبق أن ذكرنا أن شروط الامامة الأربعة عشرة تلزم أن يكون الامام «مجتهدا»، أى عالما الى الحد الذى يبلغ فيه درجة «الاجتهاد»، وكانت هذه الإجتهادات تجمع وتوزع على الحكام ليسترشدون بها في أحكامهم.
- (٧) المغرماء، ومفردها «غريم» وهو الخصم، واللفظ مازال مستعملا للإشارة الى المتخاصمين في قضية، أوالملتجئين الى المحاكم أوالتحكيم في أمرما .
  - (٨) يوافق ابريل ١٩١٧ م.

#### التعليق:

يتبع شكل هذه الوثيقة الشكل التقليدى الذى ساد أغلب الوثائق التى عثرنا عليها ، فسطورها تبدأ عند بداية الصفحة كما كانت العادة حتى يوضع الختم الامامى بأعلاها ، كذلك تلتف الكتابة حول نفسها ، ولما كانت السطور قد وضعت بعرض الورقة وليس بطولها ، فقد بدت الصفحة فى النهاية وكأنها صفحتان متقابلتان ولكن كل منها ظهر مقلوبة بالنسبة للاخرى . وقد ظهر حرف الهاء عند نهاية الكتابة بشكل واضح بالنسبة لغيرها من الوثائق ، كذلك تتميز الوثيقة أيضا بأنها كتبت بخط واضح كما أن حروفها معجمة الى حدما .

أما من الناحية الموضوعية فتعد الوثيقة من الوثائق الهامة التي لدينا ، لا كما تحتويه من موضوع جديد فحسب وهو تعيين «حاكم» في إحدى المناطق الشمالية من البلاد ، بل أيضا لأنها تعد الوحيدة \_ مما وقع في أيدينا \_ التي تحتوى هذا الموضوع ، والتي ترجع الى تلك الفترة . حقا لقد تعرضنا لبعض الوثائق التي تبادلها الامام يحيى مع بعض «الحكام» الذين سبق له تعيينهم كما ذكرنا من قبل طبقا لمواد صلح «دعان» ، لكن لم يظهر أمامنا من قبل ، كيف كان يتم التعيين كما يتضح لنا الآن من هذه الوثيقة ؟

و يدور موضوع الوثيقة حول تعيين القاضى محمد العلفى حاكما شرعيا «بشعب» بناحية «أرحب» (هامش: ٣) بالإضافة الى تعيينه «حاكم تراضى» كما قيل: «ومن ورد اليه بالتراضى من غيرهم». وعندئذ ترسم الوثيقة الواجبات الملقاة على عاتق «الحاكم»، وبعض هذه الواجبات واجبات خاصة ترتبط بوضع تلك الفترة مثل تطبيق قواعد المذهب الزيدى و« اختيارات» الإمام عند اصدار الأحكام، والبعض الآخر واجبات عامة تتمثل في أنها اخلاقيات يجب أن يتمسك بها القضاة عموما، وهي في واقع الأمر جزء من التراث الإسلامي العام، اذترددت هذه الاخلاقيات في كتب الأقدمين الذين تناولوا آداب القضاة وما يجب أن يتحلوا به . وقد بدأت الوثيقة هذه التعليمات بلفظ: «وأمرناه». ثم توالت التعليمات في شكل نهى أحيانا وترغيب أحيانا أخرى، مثل: «.. وبالتسوية بين الخصوم ... والمراجعة الينا فيا أشكل عليه، وعليه تخفيف الأجر.. (عند «التراضى» كما ذكرنا» ... وهكذا الى القول: عليه ، وعليه تخفيف الأجر.. (عند «التراضى» كما ذكرنا» ... وهكذا الى القول: أوالتنفيذية التي تضعها الوزارات حاليا لتنظيم العمل بها .

ولاتقف أهمية الوثيقة عند هذا الحد ، بل هى تثير أمامنا الكثير من التساؤلات إذا استطردنا في قداءة باقى سطورها ، فقد جاء فى نهايتها : « ونأمر المشايخ والأعيان باعانته لإنفاذ أحكام الله ، وراءة باقى سطورها ، فقد جاء فى نهايتها : « ونأمر المشايخ والاعيان باعانته لإنفاذ أحكام الله ، ولا ندرى فى الواقع حقيفة الأمر وزجر من لم يعرف للقاضى العزى ( محمد العلفى ) قدره . . . » . ولا ندرى فى الواقع حقيفة الأمر الله الله الله المشايخ والاعيان » ، فهل الله عندما وجه حديثه الى « المشايخ والاعيان » ، فهل

التابع للواغ صنعاء وتقع الى الشمال منها بقليل ونشابها ، و واصل دراسته بمدينة «شهارة» على يد كبار علماء ذلك العصر، ثم انتقل الى صنعاء طلبا للعلم فأكمل دراسته فى مختلف علوم أصول الدين والفقة والفروع والصرف والنحو والبلاغة . وتولى القضاء الشرعى فى الثامنة والعشرين من عمره ، فعين «حاكما» فى «بنى الحارت» من «اردب» ثم فى «الضالع» ، كما عين حاكما وعاملا فى «بيت الفقية» بتهامة ، ثم فى «الزيدية» ، و بعد ذلك عين حاكما وعاملا لقضاء «اللحية» لمدة ستة عشر عاما ، ثم «حاكما» لناحية «سنحان» التابعة لقضاء صنعاء الى أن قامت ثورة ١٩٦٧ه هـ (١٩٤٨م) فأودع السجن فى «حجة» على أثر فشلها ، وعندما أطلق سراحه بعد ثلاث سنوات عين «حاكما» لناحية «همدان» بلواء صنعاء الى أن قامت ثورة سبتمبر ١٩٦٢م فعين على أثرها بقرار جهورى «عاملا» و «حاكما» لناحية «ارحب» ، وظل بها الى أن توفاه الله عام ١٣٩٤هـ (١٩٧٤م) عن عمر جاوز الثمانين (من معلومات ابن وظل بها الى أن توفاه الله عام ١٣٩٤هـ (١٩٧٤م) عن عمر جاوز الثمانين (من معلومات ابن المترجم له: الأخ عبد الملك العلفي ، نائب محافظ لواء صنعاء حاليا) .

- (٣) شَعب، و يعرف باسم: «شَعب بنى مرّان»، و يعتبر من الأودية الهامة بناحية «ارحب» التابعة لقضاء صنعاء، و يشتهر بزراعة الفواكه والحبوب، وفى أعلى «شَعب أرحب» يوجد مشهد الامام المنصور احمد ابن هاشم الويسى الذى عاش فى منتصف القرن الثالث عشر الهجرى (١٩٩) (الويسى: اليمن الكبرى، ص: ٧٤/٧).
- (٤) بالتراضى، المقصود هنا هو القاضى الشرعى الذى يقبل أو « يرتضى » الأهالى الرجوع اليه ليفصل بينهم فيا يثار من قضايا ، لذلك يطلق عليه: «حاكم التراضى» ، وفي هذه الحالة يُلزم كل من الأهالى والحكومة بتنفيذ ما يقضى به ، كما أن « الغرماء » الذين يتقاضون أمامه هم الذين يدفعون أجرته ، ودائما يكون هذا الحاكم موضع إحترام من يحيطون به ، لذلك يلجأون اليه عن طواعيه ، و يرتضون ما يحكم به ، وقد سبق أن توسعنا في شرح وظيفة «حاكم التراضى» .
  - (٥) المذهب الشريف ، أى المذهب الزيدى .
- (٦) وباختياراتنا، أى «إختيارات» الإمام أوبالأحرى الإجتهادات الفقهيه التى يصل اليها الامام، وقد سبق أن ذكرنا أن شروط الامامة الأربعة عشرة تلزم أن يكون الامام «مجتهدا»، أى عالما الى الحد الذى يبلغ فيه درجة «الاجتهاد»، وكانت هذه الإجتهادات تجمع وتوزع على الحكام ليسترشدون بها في أحكامهم.
- (٧) الغرماء، ومفردها «غريم» وهو الخصم، واللفظ مازال مستعملا للإشارة الى المتخاصمين في قضية، أوالملتجئين الى المحاكم أوالتحكيم في أمرما.
  - (٨) يوافق ابريل ١٩١٧ م.

#### التعليق:

يتبع شكل هذه الوثيقة الشكل التقليدى الذى ساد أغلب الوثائق التى عثرنا عليها ، فسطورها تبدأ عند بداية الصفحة كما كانت العادة حتى يوضع الختم الامامى بأعلاها ، كذلك تلتف الكتابة حول نفسها ، ولما كانت السطور قد وضعت بعرض الورقة وليس بطولها ، فقد بدت الصفحة فى النهاية وكأنها صفحتان متقابلتان ولكن كل منها ظهر مقلوبة بالنسبة للاخرى . وقد ظهر حرف الهاء عند نهاية الكتابة بشكل واضح بالنسبة لغيرها من الوثائق ، كذلك تتميز الوثيقة أيضا بأنها كتبت بخط واضح كما أن حروفها معجمة الى حدما .

أما من الناحية الموضوعية فتعد الوثيقة من الوثائق الهامة التى لدينا ، لا كما تحتويه من موضوع جديد فحسب وهو تعيين «حاكم» في إحدى المناطق الشمالية من البلاد ، بل أيضا لأنها تعد الموحيدة ... مما وقع في أيدينا ... التى تحتوى هذا الموضوع ، والتى ترجع الى تلك الفترة . حقا لقد تعرضنا لبعض الوثائق التى تبادلها الامام يحيى مع بعض «الحكام» الذين سبق له تعيينهم كما ذكرنا من قبل طبقا لمواد صلح «دعان» ، لكن لم يظهر أمامنا من قبل ، كيف كان يتم التعيين كما يتضح لنا الآن من هذه الوثيقة ؟

و يدور موضوع الوثيقة حول تعيين القاضى محمد العلفى حاكما شرعيا «بشعب» بناحية «أرحب» (هامش: ٣) بالاضافة الى تعيينه «حاكم تراضى» كما قيل: «ومن ورد اليه بالتراضى من غيرهم». وعندئذ ترسم الوثيقة الواجبات الملقاة على عاتق «الحاكم»، وبعض هذه الواجبات واجبات واجبات خاصة ترتبط بوضع تلك الفترة مثل تطبيق قواعد المذهب الزيدى و«اختيارات» الامام عند اصدار الأحكام، والبعض الآخر واجبات عامة تتمثل فى أنها اخلاقيات يجب أن يتمسك بها القضاة عموما، وهى فى واقع الأمر جزء من التراث الإسلامى العام، اذ ترددت هذه الاخلاقيات فى كتب الأقدمين الذين تناولوا آداب القضاة وما يجب أن يتحلوا به. وقد بدأت الوثيقة هذه التعليمات بلفظ: «وأمرناه». ثم توالت التعليمات فى شكل نهى أحيانا وترغيب أحيانا أخرى، مثل: «. وبالتسوية بين الخصوم ... والمراجعة الينا فيا أشكل عليه، وعليه تخفيف الأجر. . (عند «التراضى» كما ذكرنا» . . . وهكذا الى القول: « . . ولايقبل هدية من المتخاصمين، ثبته الله و وفقه » . وتشبه هذه التعليمات اللوائح الداخلية أوالتنفيذية التى تضعها الوزارات حاليا لتنظيم العمل بها .

ولاتقف أهمية الوثيقة عند هذا الحد، بل هى تثير أمامنا الكثير من التساؤلات إذا استطردنا فى قراءة باقى سطورها ، فقد جاء فى نهايتها : « ونأمر المشايخ والأعيان باعانته لإنفاذ أحكام الله ، وزجر من لم يعرف للقاضى العزى ( محمد العلفى ) قدره . . . » . ولا ندرى فى الواقع حقيقة الأمر اللذى دفع الامام إلى إستعمال لفظ « نأمر » عندما وجه حديثه الى « المشايخ والاعيان » ، فهل

يسرجع ذلك الى العلاقة الطيبة للسبب أو لآخر التى كانت بين قبيلة «أرحب» وبين الامام المنصور والامام يحيى خلال فترة الحرب ضد الا تراك حتى صلح « دعان » ، الى الدرجة التى حرص عندها الامام على أن يرعى هذا الصلح جانب «أرحب» فتنص المادة الثانية عشرة منه على : « على عدم جباية التكاليف الأميرية لمدة عشرة سنوات من أهالى أرحب وخولان لفقرهم وخراب بلادهم وارتباطهم التام بالحكومة » . ورعا يرجع استعمال الإمام لصيغة الأمر هنا أيضا الى غرض سياسى ، فهويريد أن يفرض نفوذه فى ناحية «أرحب» و يشعرهم بأنه الزعيم الروحى الوحيد فى البلاد ، وأنه للعلاقة السابقة بينه وبينهم ، وفى ظل الأوضاع التى هيأها الصلح ، فانه يستطيع أن يملى عليهم أوامره . و يرتبط الهدف السياسى هذا فى الواقع بتعيين القاضى محمد العلفى يستطيع أن يملى عليهم أوامره . و يرتبط الهدف السياسى هذا فى الواقع بتعيين القاضى محمد العلفى حاكها «بأرحب » ، فبالرجوع الى ترجة حياة القاضى يتضح أنه من مواليد «شعب» نفسها ، أى من أبناء قبيلة «أرحب » ، وانه عالم متفقه حسن السمعة كها عرف عنه ، لذلك عينه الإمام هناك وهومطمئن الى أنه سيحسن السيرة ، و بناء عليه يتمكن الإمام من كسب الأهالى اليه ، وخاصة أن قبيلة أرحب عرفت فى تاريخ تلك الفترة بأنها قبيلة قوية محاربة يصعب قيادتها والسيطرة عليها .

ولقد كان هذا الهدف السياسي هو أهم أهداف الإمام في فترة مابعد عقد صلح «دعان»، فقبل عقد الصلح إستطاع الامام أن يجمع الأهالي حوله وخاصة في المنطقة الشمالية وأن يدفعهم تحت قيادته تحت شعار عام هو محاربة الأتراك، أما بعد الصلح فقد تغيرت النظرة اليه لدى البعض، لذلك اعتمد على أسلوب آخريتناسب مع الحالة السلمية التي فرضها «الصلح»، فأخذ يعين «الحكام» في المناطق الزيدية وطبقا لمواد الصلح ويحسن اختيار هؤلاء الحكام كلها أمكن ذلك، حتى يتخلفل نفوذه في هذه المناطق، باعتباره الزعيم الروحي «للطائفة الزيدية»، عن طريق فض منازعاتهم ونشر العدل بينهم.

وأخيرا، فانه ممايزيد من أهمية هذه الوثيقة، هي أنها تبرز لنا البساطة من ناحية الشكل والتعبير التي كانت تصدر بها وثائق تلك الفترة عندما كان الامام يقيم في «قفلة عدر» أوفى «السوده»، وذلك إذا قارنا بينها و بين الوثائق التي كانت تصدر من «صنعاء» بعد جلاء الاتراك منها عقب الحرب العالمية الاولى، واستقرار الامام بها، فقد زاد الاهتمام بكتابة أوامر تعيين «العمال» و«الحكام»، واصبحت جميلة الخط بل ومنمقة وطويلة وكثيرة التفصيلات.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



( صورة الوثية ي =\_



# نَص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم (الحتم : أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين) (١)

الصنو الشريف الهمام الشرفي حسين بن محمد الضمين (٢) حرسه الله، وشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يجعل هذا الشهر مرتحلا بذنو بنا بحق محمد وآله.

وصل كتابكم وماطيه ، وأحسنتم بالتحقيق عافاكم الله تعالى ، وأمر ابوراس (٣) هو أوجعنا الى غاية ، ولسنا بمقصرين فيه لكن بأمور لا إثم فيها ، وقد ظهر لنا المراد ، وعند وصولكم ورسول الشريف الفخرى (١) لدينا من هذا الشأن وغيره وسنجيب اليه بمعنى ما أشرتم ، ونكتب الى الولاية (٥) بذلك ، ونؤكد عليهم بوصول الثلاثة لكن مع جماعة تركن عليهم إن أسعدوا (٦) ، وإلا فلنا كلام آخر إن شاء الله من دون تقصير ، فاكتبوا «للنقيب» العماد (٧) بهذا والإفادة اليكم إن شاء الله . وقد كتبنا الى النقيب العماد بواسطة بعض «عقال» (٨) أرحب قبل أن يبلغ إلينا وصوله «ذيبين» (١) ، وأنتم تعرفون خباثة أهل اليمن الى جناب الامام ، لكن هم مسلمون لا يجوز في دمائهم وأموالهم إلا ما يجيزه الشرع الشريف ، وسيكون غاية الضرر على الضعفاء والله يعافيكم .

وقد صح أول شهر رمضان الأربعاء فالعيد الجمعه إن شاء الله إلا أن يظهر ا آخريوم الأربعاء فالعيد الخميس، والسلام عليكم، ٢٦ شهر رمضان سنة ٣٥ (

## الهوامش

- (١) الحتم المستدير ذو اللون الأحمر الذي تعودنا رؤيته في تلك الفترة .
  - (٢) الشريف حسين الضمين، سبق تقديم ترجمة له.
- (٣) ابموراس، هو حسن بن قائد ابوراس، وعائلة ابوراس من العائلات الكبيرة في « برط » التي

عند أقصى الشمال الشرقى من البلاد ، وكان حسن ابوراس قد قتل حينذاك على يد الأتراك في لواء تعز ، وسنتوسع في شرح هذه الحادثة عند التعليق .

- (٤) الشريف الفخرى ، المقصود هو الشريف عبدالله بن محمد الضمين ، وقد سبق تقديم ترجمة له .
  - (٥) الولاية ، أي الوالي وحكومته في صنعاء .
  - (٦) ان أسعدوا ، لفظ شائع الى الآن في الأحاديث والمكاتبات بمعنى إن واففوا .
- (٧) النقيب العماد، هوا لنقيب يحيى بن يحيى الشايف من مشايخ « برط » ، وقد ذكره بلقبه
   فقط ــ أى العماد ــ من باب التودد كما سنرى عند التعليق .
- (٨) عقال ، ومفردها عاقل ، وهو درجة من المشيخة ، ولكنها أقل من الشيخ والنفيب ، كما تستعمل في المدن بمعنى شيخ أورئيس فيقال : عاقل الحارة ، وعاقل الحيي .
- (٩) ذيبين ، (وذى بين) ، مركز من مراكز قضاء «عمران» التابع للواء صنعاء ، و يقع الى الشمال الشرقى من مدينة عمران نفسها (الويسى: اليمن الكبرى ، ص ٨١ ــ ٨٢) .
  - (١٠) يوافق أغسطس ١٩١٧م.

#### التعليق:

تمثل صورة هذه الوثيفة الشكل التفليدى البحت الذى ساد تلك الفترة ، و يُرى هنا أن الكتابة تدور حول نفسها \_ كالمعتاد \_ بل وأكملت الكتابة بأعلاها فى سطور مستقيمة فتبدو عند أول وهلة وكأنها بداية الوثيقة ، غير أن التعود على قراءة الوثائق التى ترجع الى تلك الفترة يجعل المرء يبحث أولا عن أين توجد « البسملة » \_ وأحيانا البسملة والختم الامامى أوالتوقيع \_ ثم يبدأ فى تقليب المصفحة ولفها بين يديه حتى يأتى الى نهاية الوثيقة حيث يجد ماعليها من تاريخ . وتعد هذه الوثيقة من الناحية الشكلية من الناذج الواضحة التى تبرز ماأشرنا اليه .

أما من الناحية الموضوعية فالوثيقة على درجة من الأهمية ، إذتدور حول موضوع معلق بين الامام والشريف حسين الضمين وأخيه السريف عبدالله وهما ممن كان يعتمد عليهم الامام في تلك الفترة وهو موضوع يوضح أمامنا الى حد ما كيف كانت تجرى الأحداث حينذاك ؟ وكيف كان يتم التصرف إزاءها ؟ وما هي القوى السياسية والتنفيذية القادرة على إتخاذ المواقف ؟ وما هي طبيعة العلاقة بين الامام والأ تراك خلال تلك الفترة \_ أى ما بعد الصلح \_ و بينهم و بين القوى القبلية ؟ وإن كنا في الواقع لا نُحمل هذه الوثيقة أكثر مما تحتمل فنقول أنها تستطيع أن تجيب على هذه الأسئلة وغيرها الإجابات الشافية ، ولكنها فقط تلقي بعض الأضواء على ماحدث إزاء حادثة معينة وقعت حينذك ، وكيف كان تحرك القوى الختلفة لمواجهة تطوراتها . والواقم أنه عند القراءة الأولى للوثيفة

يشعر المرء انه أمام قضية غامضة تدور أسرارها بين الامام والشريف حسين الضمين المرسل إليه الخطاب، فقد تعددت الأسماء بالوثيقة، كما لم تشر الى الأحداث أوالعلاقات إلا لماما و بسرعة خاطفة، مما يوحى الى أن الوثيقة تدور حول موضوع خاص بين أطراف سياسية.

ولم تنقذنا المراجع التي عاصرت تلك الوثيفة من الحيرة ، غير أن المؤرخ اليمني الكبير محمد زبارة يعتبر الوحيد من بين معاصريه الذي ألقى أمامنا الضوء الأخضر لفهم ماجاء بالوثيقة ، وإن لم تجب كتاباته عن كل الأسئلة التي تثيرها. وقد ذكر زبارة في حولياته ( ١٢٣٥ هـ = ١٩١٧/١٦ م) أن « الياس بك متصرف اللواء التعرى وحسنى بك أمير الجنود السلطانية » قد قتلا النقيب حسن بن قائد ابو راس في لواء تعز، وعندما علم « بعض قرابته من « ذي غيلان » ، خرجوا في جمع عظيم من «برط» للأخذ بشأرة». وقد وصل هذا الجمع الى «بني الحارث» ـ الى الشمال من صنعاء بقليل ــ فخاف أهل صنعاء على أنفسهم ، لأن 'هؤلاء كانوا يريدون المرور الى «. خولان » نم الى اليمن الأسفل لمواجهة الترك في «تعز». عندئذ استقر الرأى على إرسال قاسم العزى لمقابلة عاقل هذه الجموع وهو النقيب يحيى بن يحيى الشائف لصده عن الذهاب الى لواء تعز ومحاربة الترك واللجوء إلى الحل السلمي، ولكنهم أصروا وواصلوا السير الى حصن «التعكر»، ووقعت بينهم وبين الترك معركة هناك فانهزموا فيها ... وقد انتهت القضية بعد دلك عن طريق الرجوع الى « الحاكمة الشرعية » على يد الامام يحيى ، ومُحكة على الياس بك وحسنى بك بدفع دية كبيرة لأقارب المقتول ( زبارة : أئمة اليمن ، حـ٣ ، ص : ٣ ــ ٣٣٤ ) . وأضاف زبارة ضوءا جديدا على هذه القضية في مجال آخر عندما قدم نرجمة لحياة قاسم العزى فقال أن: « الوالي محمود نديم قد أرسل اليهم (أي إلى الشايف وجماعته) بعض المال مع صاحب الترجمة » (أي قاسم العزي) ، ولكنهم أصروا على رأيهـم : « فــســاروا الى اليمـن الأسفل ووقع حرب بينهم و بين الأتراك . . . . » ( زبارة : نزهة النظر، ح٢، ص: ٧٩٤).

وهكذا يتضح أمامنا الخيط الأول الذى سيساعدنا على جمع شتات ماجاء بهذه الوثيقة من خيوط، ولكى نفهم عبارة الإمام الأولى ـ على سبيل المثال ـ وهى: «.. وأمر أبوراس هوأوجعنا الى غياية»، إذ لاسك أن قيتل أحد أبناء عائلة أبوراس على يد بعض قادة الترك سيؤدى لا عالمة الى: «تحشد بعض قرابته» ـ كما قال زبارة \_ وطلبهم أخذ الثأر ـ وهذا ماحدث فعلا كما ذكرنا \_ وهو مما يزعج الامام حقا، لان الصدام بين الطرفين سيؤدى الى تحطيم حالة السلام التى أوجدها صلح «دعان»، والتى كان الامام يحرص على بقائها.

ويبدو أن الشريف حسين الضمين قد حث الإمام في خطابه الذي أشار اليه الامام هنا بعبارة: «وصل كتابكم» على التدخل الايجابي في قضية ابوراس، كما أخبره أن النقيب الشايف وجماعته خرجوا من «برط» لمحاربة الأتراك. لذلك دافع الامام هنا عن نفسه بقوله:

« ولسنا بمقصرين فيه لكن بأمور لا إثم فيها . . » ، أى بالطرق الشرعية السلمية وليس بالحرب طلبا لأخذ الثأر، ثم أكمل ما يريد من وراء عبارته هذه فى نهاية الرسالة فقال : « . . وسيكون غاية الضرر على الضعفاء والله يعافيكم » ، أى أن الضعفاء هم الذين سيتضررون من وراء هذه الحرب .

و يبدو كذلك أن الشريف حسين الضمين قد أشار على الإمام أن يكتب الى الوالى محمود نديم لتدارك الأمر قبل استفحائه ، فوافقه الامام ، وذكر أنه سيكتب الى الشريف عبد الله بذلك حيث أنه كان من المهتمين بهذه القضية . وكان الرأى المقدم الى الوالى هو أن يرسل ثلا ثة أشخاص إلى الإمام ليحاكموا أمامه ، ونرجح أن الاثنين الأولين هما الياس بك وحسنى بك ، أما الثالث فلا ندرى من هو ، أما إذا لم يوافقوا على الحضور للمحاكمة « . . فلنا كلام آخر إن شاء الله من دون تقصير» ، كما قال الإمام . و يتضح من هذه العبارة أن الإمام فضل أن يتخذ خطوة سلميه فى البداية بالنسبة لهذه القضية قبل أن يفكر فى خطوة أخرى ، لهذا طلب من الشريف حسين أن يكتب الى النقيب يحيى الشايف بهذا الرأى ، كما أنه كان قد كتب بنفسه رساله خاصة أرسلها الى يكتب الى النقيب على مع بعض عقال «أرحب» قبل أن يعلم أن الشايف قد وصل مجموعه الى النقيب أن

وقد أساء الامام استخدام التعبير القديم عند العرب للإشارة الى الشمال واليمين بكلمتى: الشام واليمن، فقد إستغربنا أن يصف أهل اليمن جيعا «بالخباثة» رغم أنه كان يكاتب بعضهم من أبناء المنطفة الشمالية. ويبدو أنه كان يقصد «أهل» لواء تعز وما حوله أى جنوب اليمن وهو ما كان يُطلق عليه اليمن الأسفل، ويطلق البعض عليه حاليا الهضبة الوسطى ... ذلك لأن الإمام كان يدرك أنهم أكثر ميلا الى الأتراك ويضافون امتداد حكمه اليهم كما ظهر من قوله فى وثيقة سابقة (رقم: ٣٤)، ورجا كان الامام يميل الى اتهامهم بأنهم هم الذين حرضوا الأتراك على قتل النقيب أبو راس وأن هذا سيؤدى الى قيام الحرب التى قد تؤذى الضعفاء من الأهالى.

وهكذا يتضح أمامنا أهمية هذه الوثيقة ، فقد ألقت أمامنا أضواء وإضافات جديدة بالنسبة لما قاله المؤرخ زبارة ، وإن كان المصدران لم يوضحا لنا سبب قتل النقيب أبو راس . واذا أردنا أن نشير الى بعض هذه الأضواء ، فيمكن أن نذكر أنها كانت تدور حول اوضاع اليمن فى فترة ما بعد صلح «دعان» وأنها كانت تتصف بالتفكك والتسيب : فقد قام «متصرف» لواء تعز وأمير جنوده بقتل أحد مشايخ جهة «برط» المعروف أهلها بانهم محاربون أقوياء ، فيقوم بعض أبنائها بالزحف الى لواء تعز أخذا بالثأر ، دون مبالاة لنداء الإمام بالتريث واللجوء الى «حكم الشرع» رغم محاولات الإمام لدفع الأشراف «آل الضمين» أو عقال «أرحب» للتدخل ، ورغم أن الإمام حينذاك كان يمثل إحدى المقوى السياسية باعتباره الزعيم الروحى للطائفة الزيدية ، ودون مبالاة أيضا للقوة السياسية التنفيذية الممثلة فى الوالى التركى بصنعاء ، رغم أن هذا الوالى ومعه سادة صنعاء قد

ارسلوا إلى النقيب «الشايف» وجماعته شخصية كبيرة ... هوقاسم العزى ... ومعه بعض المال لإقناعه بالعدول عن الحرب واللجوء الى الحاكمة الشرعية . لكن «الشايف» ... رغم هذا كله يصر على مواصلة الزحف ، ولم يأبه لتلك القوى السياسية الموجودة بالبلاد ، حتى وصل الى حصن «التعكر» فَهُزِم هناك أمام الأتراك ، عندئذ تحولت الأحداث الى مجرى جديد . لهذا الانبالغ إذا ذكرنا أن صلح «دعان» ... بناء على مايمكن أن نخرج به من هذه الوثيقة ... لم يؤد الى استقرار وسلام فى البلاد كما كان متوقعا ، ولم يجعل من الوالى والإمام الممثلين الوحيدين للقوى السياسية الموجودة حينذاك ، بل ظلت بعض القوى الداخلية الأخرى قادرة على تحريك الأحداث وإلهابا ، سواء من جانب المقوى القبلية أو من جانب كبار الموظفين الأتراك . و يدل هذا على أن الإمام لم تكن له ... في تلك الفترة ... سلطة والنفوذ ، فكان يدعو دائما الى اللجوء الى التحكيم والشرع ... وهو الشعار الذي رفعه الى السلطة والنفوذ ، فكان يدعو دائما الى اللجوء الى التحكيم والشرع ... وهو الشعار الذي رفعه حينذاك ... و ذلك لضعف امكانياته وللظروف التاريخية التي أحاطت به . أما الأتراك ... ممثلون في واليهم محمود نديم بك ... فلم يكونوا أحسن حالا من الإمام ، ليس للصعاب الطبيعية والبشرية التي واليهم عمود نديم بك ... فلم يكونوا أحسن حالا من الإمام ، ليس للصعاب الطبيعية والبشرية التي كانوا يواجهونا في اليمن حتى أطلقوا عليه حينذاك : «مقبرة الأتراك » بل لإنشغالهم أيضا في الحرب كانوا يواجهونا في اليمن حتى أطلقوا عليه حينذاك : «مقبرة الأتراك » بل لإنشغالهم أيضا في الحرب



inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by renistered version



( صورة الوثيقة رقم ٤٦ )



# نَص الوثيقة

# بسم الله الرحمن الرحيم

( الحنتم : أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين ) ( ا

الصنو الشريف الهمام الفخرى عبدالله بن محمد الضمين (٢) حرسه الله ، والسلام عليكم ورحمة الله ، والله يجعلنا ممن صام شهر رمضان وقامه إيمانا وإحتسابا .

وصل كتابكم وتضرعاته ، وقد بلغ وصول الجماعة (٣) الى « ذيبين » (١) ، وكان سبق طلبهم إلينا، كتبنا للنقيب يحيى بن يحيى (\*) من طرفنا، وبواسطة عقال « أرحب » ، أن يصل مع النقباء إلينا للمراجعة ، فالحركة على ما بنوه لا تثمر غير ظلم الضعفاء وخراب البلاد وإستجلاب غضب رب العباد، وعرفناهم إنا قد طلبنا النقيب حسن بن قاسم (٦) الينا ، وكتبنا الآن الى الولاية الجليلة بلزوم طلب المتصرف وحسنى ومحمد ناصر مقبل (٧) الى صنعاء للمحاكمة ، فذلك مما تسكن به الروعات إن شاء الله . وعند وصول كتابكم كان قد وصل كتاب من أخيكم الشريف الشرفي (^) حـرسـه الله، وهو مستنكر لما يبلغ من الأعمال، وقد أجبناه بمعنى هذا وأوضحنا له الرأى المـذكور. وشأن «حاكم» «عتمة» (٩) فما نظن أنه يمكن منه الآن تسليم لأنه قد اهلَّ البواقى (١٠) ولم يسلموا شيئًا حتى كان ما كان ، ولم يكن منه لبيت المال الى الآن ما يساوي القرضة (١١) التي لدي أهل «عتمة» ، وأرجع البغال من هنالك ، ولم يرسل حتى ريال واحد ، لكن صدر اليه ماترونه ، ولا تعتبوا فأمور «عتمة » لا تستقيم إلا من هـذه الـسنة الواصلة إن شاء الله إن سَلِمتْ المخربين. إذا أفاد الوالي بوصول الثلاثة الى صنعاء أو الينا، فيحسن أن يكون وصولكم الينا، واكتبوا لصنوكم الشرفي بالعزم الى الجماعة حسما أفاد في كتابه الينا، وإذا وصلتم نظرنا فيا أشرتم اليه من شأن الحصان المبارك (١٢) ، وشريف السلام ، ٢٧ شهر رمضان سنة ٣٥ (١٣) .

أطلع على كتابنا الى الوالى (١٤) وإغْرِهِ وأعزم به هـ

#### الهوامش:

- (١) الختم الدائري الكبير المعتاد ذو اللون الأحمر.
- (٢) الشريف عبدالله الضمين ، سبق تقديم ترجمة له .
- (٣) الجماعة ، و يقصد بها جماعة الغاضبين من « ذى غيلان » الذين خرجوا من « برط » للانتفام من الترك ( انظر الوثيقة السابقة )
  - (٤) ذيبين ، سبق التعريف بها .
  - (٥) النقيب يحيى بن يحيى ، هو يحيى بن يحيى الشايف وسبن التعريف به .
- (٦) حسن بن قاسم ، هو النقيب حسن بن قاسم ابوراس ، ابن عم القتيل النقيب حسن ابن قائد ابوراس محور موضوع هذه الوثيقة والتي سبقتها .
- (٧) محمد ناصر مقبل ، لم نعثر له على ترجمة فى المراجع المعاصرة وربما كان أحد مشايخ اليمن الأسفل ... أى تعزوما حولها كما كان يقال حينذاك ... لكن من المرجع أنه كان ضمن المنهمين بقتل النقيب حسن بن قائد ابوراس ، إذ إرتبط اسمه ... فى الوثيقة ... باسمى الياس بك وحسنى بك المسؤلين عن القتل .
  - (٨) الشريف الشرفي ، هو الشريف حسبن الضمين ، سبق التعريف به .
    - (٩) عتمه ، سبق الإشارة إليها .
- (۱۰) البواقى ، تعبير محلى مازال مستعملا ، والمقصود به هو المال المستحق على الأهالى للحكومة ، وتأخر دفعه عن موعد استحقاقه حتى موعد لاحق مثل موعد الحصاد التالى ، فيقال عنه : « بواقى » عام كذا .
  - (١١) القُرضة ، أي الدَّيْن والسَّلف ، وهي من قرض يقرض ، وهو لفظ عربي سليم .
- (١٢) الحصان المبارك ، لم نعرف فى الواقع قصة هذا الحصان ، ولكن من المعروف أن منطقة الجوف \_ و ينتسب اليها الأشراف آل الضمين \_ قد إشهرت بخيولها العربية الأصيلة ، و يبدو أن الإمام قد طلب حصانا منها وأن هناك تفاوض على الثمن بين الإمام والشريف .
  - (١٣) يوافق أغسطس ١٩١٧م.
  - (١٤) ربما كان من الأفضل وضع هذه العبارة كالآتي : « أطلع الوالي على كتابنا ... »

# التعلُّيق: ـــ

تعد هذه الوثيقة ... من الناحية الشكلية ... ابنة عصرها و بيئتها تماما ، كما أنها نموذجا طيبا للوثائق الرسمية في تلك الفترة ، فهي على سبيل المثال شديدة الشبه بالوثيقة التي سبقتها مباشرة حتى شككنا أن الاثنتين بخط كاتب واحد ، ولكن بالتدقيق في رسم حروف وكلمات كلتيها اتضح أنه لم يكتبا على يد كاتب واحد مما يؤكد أن طبيعة الفترة وتقاليدها هي التي كانت تفرض هذا الشكل رغم تعدد كتاب «الديوان» واختلاف شخصياتهم . لهذا ينطبق عليها ماذكرناه في تعليق الوثيقة السابقة من الناحية الشكلية .

وكما تشابهت هذه الوثيقة مع سابقتها فى الشكل، فانها تكلها فى الموضوع فى واقع الأمر، لذلك فلن أطيل فى التعليق، بل سأكتفى بالإشارة الى ماسبق أن ذكرناه فى التعليق السابق من حين الى آخر.

و يدور موضوع الوثيقة حول قضية مقتل النقيب حسن بن قائد أبوراس، وتحرك النقيب يحيى المشايف وجماعته للأخذ بالثأر، ومحاولة الإمام والوالى التدخل لمنع الصدام واللجوء الى الطرق السلمية أى الى المحاكمة الشرعية، وهو نفس موضوع الوثيقة السابقة، غير أن الأولى وجهت الى الشريف حسين الضمين، أما هذه فقد وجهت الى أخيه الشريف عبدالله. وقد ربط الامام خلال حديشه هنا بين الوثيقتين بشكل صريح عندما قال: « وعند وصول كتابكم كان قد وصل كتاب من اخيك . . » الى آخر العبارة، لذلك فلا غرابة أن نجد الوثيقتين قد أرختا في يومين متتاليتين، كما يظهر بالرجوع الى تاريخها .

ورغم «التشابه» و«التكامل» بين الوثيقتين كما أشرت من قبل، فان هذه الوثيقة تلقى المزيد من الأضواء على القضية نفسها، وتظهر لنا منذ بدايتها أن القضية تزداد إلتهابا، وأن الامام ومن حوله يزدادون اهتماما بها، وبضرورة حلها سلميا قبل أن تتفاقم نتائجها. وقد بدا هذا الإهتمام عند الشريف عبدالله الضمين، ويبدو أنه في خطابه الى الإمام قد أكثر من الإلحاح عليه ليستخذ موقفا إيجابيا لمنع الصدام الوشيك الوقوع بين أهالى «برط» وبين الأتراك ومن حولهم فى الجنوب، لذلك جاء فى رد الامام عبارة: «وصل كتابكم وتضرعاته..»، وكنا قد استغربنا استخدام هذا اللفظ هنا. وقد اهتم الامام ازاء هذا الإلجراءات التى قام بها مثل كتاباته الى النقيب عبدالله، فذكر له الخطوات التى اتخذها، والإجراءات التى قام بها مثل كتاباته الى النقيب الشايف مباشرة ثم مع عقال «أرحب» للحضور اليه مع «العقال» لحل القضية. وأخبره الإمام كذلك أنه قد طلب من الوالى استدعاء الثلاثة المتهمين الى صنعاء أواليه فى «السودة» والمثول للمحاكمة. وحرص الامام هنا على أن يصرح برأيه فى هذه القضية أمام الشريف عبدالله، فقال: «د. فالحركة على مابنوه (أى الحرب) لا تثمر غير ظلم الضعفاء وخراب البلاد واستجلاب غضب

رب العباد، وعرفناهم إنا قد طلبنا النقيب حسن بن قاسم البنا.. »، وهذا الأخير (هامش: ٦) هو الذي أشعل الموقف عقب حادثة القتل، وأرسل بالخطابات الملتهبة الى أقاربه يحثهم على الانتقام ومن ناحية أخرى حرص الامام على أن يبلغ الشريف عبدالله أن أنحاه الشريف حسين «.. مستنكر لما يبلغ من الأعمال »، وذلك حتى يجمع المشاعر حوله من أجل الوقوف ضد الحرب.

و يظهر في هذه الوثيقة أيضا و بشكل صريح العلاقة الودية بين الإمام والوالى ، فهويشير اليه بقوله: «الولاية الجليلة» ، ثم توضع عبارة خاصة بعد انتهاء الرسالة لدفع الشريف عبد الله على إطبلاع الوالى على رساله الإمام و «يُغْره» بالتوجه معه الى «السودة» لمقابلة الإمام . و يؤكد هذا ماذهبينا اليه من قبل ، وهو أن الامام كان حريصا في فترة مابعد صلح « دعان » على دوام السلم بينه و بين الأتراك طبقا لمواد الصلح حتى يتفرغ هو إلى بسط نفوذه بين القبائل الشمالية التى كان يعدها ركيزته الرئيسية التى سوف يعتمد عليه فى مد سيطرته الى باقى أنحاء اليمن ، وكان هذا هو شغله الشاغل فى تلك الفترة .

ونشتم من هذه الوثيقة كذلك قضية هامة كانت تشغل بال الامام حينذاك ، وهي قضية جمع الزكاة من أبناء الطائفة الزيدية ، وليس هذا لأهمية الجانب المادي فحسب ، بل ايضا من وجهة نظرنا للأهمية جانبها السياسي فإقبال الأهالي على دفع الزكاة يعني تعلقهم بالإمام والتفافهم حوله ، وهذا ماكان يسعى اليه حينذاك . وهنا يبدو أن عبدالله قد شكا الى الامام يحيي تقاعس حاكم «عتمه» عن دفع ماعلى الأهالي من زكاة ، فردد الإمام إليه نفس الشكوى ولكنه بررسبب تأخير الدفع ، وأن هذا يرجع الى ما وقع بها من اضطراب (يرجع الى الوثيقة : ، ٤) ، وأنه يأمل أن تستقيم أحوال «عتمه» في العام التالي حتى يسددوا ماعليهم من «فرضة» ومن مستحقات أخرى وخاصة أن «الحاكم» كما قال الامام: «.. لم يرسل حتى ريال واحد» ، وأنه يأمل أن يحدث هذا: «.. ان شاء الله إن سلمت الخربين».

وهكذا تعددت الأضواء التى تلقيها هذه الوثيقة على أوضاع الين فى فترة مابعد صلح « دعان » ، وتعد هذه الاضواء الى جانب ماذكرناه فى التعليق على الوثيقة السابفة إضافات تاريخية جديدة بالنسبة كما أورده زبارة فى حولياته عن أحداث عام ١٣٣٥ هـ (١٩١٧/١٦م) .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

is solutione is sil



# نَص الوثيقة

# الحاوى خير، (١)

الشايف (٢) أرسل ولده «رهينة » للنصارى ، (٣) ويحمل الآن من .... (١) على النصارى ، ولا إسلام ولا إيمان ، عسكر على النصارى ، و ير يدون بلاد الشيخ حَسّان (٥) ، ولا إسلام ولا إيمان ، عسكر للنصارى (٦) ، وما ندرى هل الرهينة رهينة فتح البلاد للنصارى أم ماذا هـ.

قال المشريف حسين بن محمد الضمين أنه إذا كان الالتزام بوصول الياس وحسنى وابن مقبل ، فقد التزم الشايف على ابو راس (٧) ، وتكون المحاكمة بالولاية أو عند الامام ، فَصُدر كتاب للوالى ، إعزموا به اليه ، وقد طلبنا الجواب بواسطتكم بالمساعدة لوصول الثلاثة الى الولاية ، و يكون تدبير صفة وصولهم آمنين ان شاء الله .

وعرفوا الوالى أن الامام أفاد أنه قد إلتزم له بعض المعتمدين أنه إن كان وصول الثلاثة كان حل المسئلة ( المسألة ) بالولاية أو لدن الامام ، وعرفوه خطر عزم الجماعة نحو اليمن (^) . وقد أجبنا على الشرفى (¹) أنا سنكتب ونعرفه من لدينا أو من لديكم ، والسلام عليكم ، ٢٨ شهر رمضان ٣٥ (١٠)

## الهوامش: \_

- (۱) الحاوى خير، هذه العبارة مثل عبارة: «زيادة خير»، كانت توضعان في بداية الخطابات للدلالة على أن ماجاء بها يعد ملحقا أو تابعا لخطابات سابقة. وقد أفردنا فيه العبارة عند النسخ لإبرازها فقط ولكن العادة كان وضعها في بداية السطور كها اتضح في الصورة وسنعود للحديث عن العبارة عند التعليق.
  - (٢) الشايف، هو النقيب يحيى بن يحيى الشايف الذي جاء ذكره بالوثيقتين السابقتين.
    - (٣) النصارى ، أى الانجليز في عدن .
  - (٤) لم نتمكن من قراءة هذا اللفظ فتركنا مكانه فارغا ، ويمكن الرجوع الى صورة الوثيقة .

- (٥) المشيخ حسان ، هو الشيخ محمد بن محمد حسان ، وكان من المتنايخ البارزين بلواء تعز ، أما «بلاده» ــ المشار اليها بالوثيقة ــ فهي جبل «حَبَشي» ومركزه مدنية «يفرس» ( الويسي : اليمن الكبرى ، صن : ٣٤) .
- (٦) عسكر للنصارى ، تشير هذه العبارة الى التعجب ، وقد فكرنا فى وضع علامة تعجب بعدها بين قوسين لإبراز المقصود ، ولكن عدلنا عن الفكرة حرصا على عدم التدخل فى النصوص عند نسخها .
- (٧) سبق التعريف بجميع الأسهاء المذكورة في هذه العبارة ، و يرجع الى هوامش الوثيقتين السابقتين .
- (٨) اليمن ، أى المناطق الجنوبية من اليمن كما كان متداولا في اللهجة المحلية ، وسبق الاشارة الى ذلك عند التعليق على الوثيقة رقم : ٤٥ .
  - (٩) الشرفي، هو الشريف حسين بن محمد الضمين وسبق التعريف به.
    - (١٠) يوافق اغسطس ١٩١٧م.

#### التعليق:

تعد هذه الوثيقة من الوثاثق القليلة \_ مما حصلنا عليه \_ التي تنفرد بخصائصها من الناحية الشكلية ، فهي بدون ختم أو توقيع ، وتبدأ بعبارة خاصة هي : « الحاوى خير» ، كما أن سطورها مستقيمة لاتلف حول نفسها كما شاهدنا في الكثير من وثائق تلك الفترة ، كذلك لم يوضع بأول الوثيقة اسم المرسل اليه ، واخيرا فقد بدأت سطورها أول الصفحة وليس عند منتصفها كما تعودنا .

والواقع أن هذا الشكل الخاص الفريديرجع الى طبيعة الوثيقة نفسها ، فهذا النوع من الوثائق الذى كان يبدأ بعبارة «الحاوى خير» ... أو عبارة «زيادة خير» كها شاهدنا فى وثيقة أخرى ... كان يعد ملحقا لرسالة أخرى سبقنها ، أى كها نعبر حاليا فى الخطابات الرسمية بعبارة : إلحاقا بكتابنا ..» ، أو كها يقال فى الخطابات العادية ... عند نهايتها ... لفظ: «ملحوظه» ، ثم يحدث الإستطراد فى الكتابة . ولاندرى تماما السبب ... حينذاك ... فى اللجوء الى هذا النوع من الرسائل ، هل هو نسيان بعض الأمور والرغبة فى تداركها وتأكيدها ؟ أم كان اللجوء اليها يرجع الى الرغبة فى التسترعلى بعض الأخبار وبقائها سرا ، فيفرد لها خطابا خاصا ؟ و يبدو أننا نميل الى الرأى الأول حيث أن هذه الوثيقة التى سبقتها ... وهذا موضوع سنشير اليه عند الحديث عن الناحية الموضوعية للوثيقة ... كما أن الموضوعات التى أثيرت بها لا تعد على درجة كبيرة من السرية بل هى تكلة لما جاء بالوثيقة الأولى من أخبار وموضوعات . و يبدو أن مرسلها قد نسى ذكر بعض النقاط التى أراد ذكرها فى الخطاب الأولى ، أو قد وصلته بعض أن مرسلها قد نسى ذكر بعض النقاط التى أراد ذكرها فى الخطاب الأولى ، أو قد وصلته بعض

الاخبار الجديدة عن الموضوع نفسه بعد أن أنهى خطابه الأول ، فأراد أن يلحفه بخطاب آخر، وعندئذ استخدم العبارة السائدة حينذاك وهي : «الحاوى خير» .

و يبدو أن الوثيقة بأكملها . بخط الامام يحيى ، لما نلمسه من نشابه بينها ... من ناحية الخط والأسلوب ... و بين بعض الوثائق ، وربما يرجع هذا أيضا ، اذا عرفنا أهمية الشخص المرسل اليه الخطاب ... كما سنذكر فيا بعد ... أهمية موضوع الوثيقة .

و يلاحظ أنه لم يذكر اسم الشخص المرسل اليه الرسالة عند بدايتها ، فزاد هذا من غموضها ، غير أن اعتمادنا على المنهج الزمنى فى ترتيب هذه المجموعة من الوثائق الذى تحدثنا عنه خلال الدراسة التمهيدية \_ هو الذى ساعدنا أولا على وضع الوثيقة فى ترتبها بين الوثائق ، ثم جعلنا عندئذ نستطيع الربط بينها و بين غيرها مى الوثائق مما مكننا فى النهاية من فهم أعماقها وكشف غموضها .

ولاشك أن وضع الوثيقة فى ترتبها الزمنى ، تم التمعن فى قراءتها مع العودة الى الوثيقة السابقة ، جعلنا فى النهاية نقتنع بأن الرسالة كانت موجهة الى الشريف عبد الله الضمين ، وأن مرسلها اليه هو الامام يحيى . أما من الناحية الموضوعية ، فتمتلىء الوثيقة بالكثير من الموضوعات بل وتفتح أمامنا بابا واسعا للتساؤلات فى نفس الوقت . وتصدمنا الوثيقة عبد بدايتها بأن النقيب يحيى الشايف الذى ذهب الى لواء تعز للانتقام لمقتل النقيب أبو راس قد انحاز الى الانجليز وأصبح عميلا لهم حتى أنه سلم « ولده رهينة » لهم . وزيادة على ذلك تبرز هذه البداية أن هناك تدبيرا من جهة المتآمرين والانجليز حينذاك ، حتى أن الامام تساءل . . « هل الرهينة رهينه فتح البلاد للنصارى أم ماذا هـ »

و يصعب في الواقع تلقى هذه «الصدمة» على علاتها ، فرعا لم يتعد الأمر أن تكون هناك . وشاية \_ أو مجرد إشاعة \_ قد وصلت الإمام عن حركات واتصالات «الشايف» في جنوب اليمن وإرتباطه بالانجليز في «عدن» . و يرجح رأينا هذا أن عبارة الإمام بأكملها تزخر بعلامات التعجب والاستفهام ، وكأنه يريد أن يستفسر عن الحفيقة من الشريف عبد الله الضمين . وربما كانت هذه الإشاعة تعتمد على قدر من الصحة \_ لا لإيماننا باتهام الشايف \_ بل لأن الظروف التاريخية الحيطة بتاريخ الوثييقة تساعد على إطلاق تلك الوشاية ، وتساعد الواشين على نجاح مقاصدهم . وكانت أحداث الحرب العالمية الأولى تخيم على ظروف اليمن التاريخية حينذاك ، هن المعروف أن الا تراك كانوا قد أرسلو حملة على سعيد باشا الى عدن وعماينها ، ونجح الانجليز من جانبهم في ربط الادريسي بهم بمعاهدة عام ١٩١٥م وفي إثارته ضد الأ تراك كما لايستبعد أنهم كانوا يبحثون عن عملاء لهم في داخل اليمن ، وذلك لفتح أكثر من جبهة داخلية أمام الأ تراك لتخفيف ضغطهم \_ ومحاصرتهم لعدن . وربما في النهاية ، كان الإمام نفسه يريد إطلاق هذه الاشاعة ليخيف الوالي ومن معه من الأتراك حتى يهتموا بأحضار المتهمين الثلاثة للمحاكمة في «صنعاء » أو في « السودة » على السواء الأتراك حتى يهتموا بأحضار المتهمين الثلاثة للمحاكمة في «صنعاء » أو في « السودة » على السواء الأثراك حتى يهتموا بأحضار المتهمين الثلاثة للمحاكمة في «صنعاء » أو في « السودة » على السواء

وقد يستشف من تنايا الوثيقة بعد ذلك بعص ماذهبنا اليه أو تساءلنا عن حفيقته ، فقد ظهر موقف المنقيب الشايف ثانية وأنه التزم — أى ضمن — النقيب حسن بن قاسم ابوراس ابن عم القتيل كما ذكرنا مقابل أن يكون هناك التزام «بوصول» المتهمين للمحاكمة ، وذلك كما جاء بالوثيقة على لسان الشريف حسين الضمين ، فقام الإمام بتوصيل هذا الخبر الى الشريف عبدالله حتى يقوم بالا تصال بالوالى ليسلمه خطاب الإمام وليحصل على رده ، بل وليقوم بتوصيل المتهمين «آمنين» إلى المقر الذي يختارونه لإجراء المحاكمة ... وفي هذا كما نعتقد إلغاء لاتهام «الشايف».

و يصل الإمام ـ عند نهاية الوثيقة ـ الى ما يبتغيه من ورائها ، فهويريد أن يقوم الشريف عبدالله بأن يبلغ الوالى أن حل هذه القضية الشائكة ـ أى قتل النقيب ابوراس \_ يتوقف على وصول المتهمين الشلاثة الى المحاكمة . وفي نفس الوقت فعلى الشريف عبدالله أن يحذر الوالى من فداحة النتائج التى تترتب على عدم رضوخ هؤلاء المتهمين للمحاكمة ، وأنه قد يصل الأمر الى أن يتجه أقارب «المقتول» الى «عدن» للاستعانة بالإنجليز لأخذ الثأر ، وذلك كما يظهر من عبارته : « . . وعرفوه خطر عزم الجماعة نحو اليمن » . وكأن الامام بذلك قد ربط أمامنا بين بداية الوثيقة ونهايتها ، كما أنه وضع أيضا الرأى الأخير الذي يراه أمام الوالى ـ عن طريق الشريف عبدالله \_ وهو أن عليه بذل الجهد من أجل تقديم المتهمين الى المحاكمة ، أو تحمل مسئولية تعاون جماعة " « الغاضبين » هؤلاء مع حكام « عدن » ضد الاتراك .

وهكذا تتضح أمامنا أهمية هذه الوثيقة ، وهى أنها قدمت تلك الإضافات الشكلية والموضوعية المتعددة التى تزيد من وضوح الرؤيا بالنسبة للقضية المثارة ، ولما جاء بالوثيقتين السابقتين ، بالاضافة الى مارواه المؤرخ اليمنى الكبير محمد زبارة في حولياته .

noverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by renistered version)



( صورة الوثِيقة رقم ٤٨ )



# نَص الوثيقة

# بسم الله الرحمن الرحيم ( الحتيم ) ( الحتيم : أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين ) ( ا

الأخ العلامة قاسم بن حسين ابوطالب (٢) حرسه الله ، والسلام عليكم ورحمة الله .

قد كان البحث مناع يكون من التقارير للمدرسين وهل لذلك أصل أم لا ، ولاشك أنه قد تتابع النظار الأعلام ، وكانت المقررات لبعض المدرسين مستمرة لنشر العلم وإحيائه الذى به حياة الاسلام . ولذلك وُجّه ، وهو أن ثمة في «الوقف الداخلى » ( $^{\circ}$ ) ما هو من «وصايا» أو «أوقاف» لا يعلم مصرفها ، أو لمساجد قد اندرست ونحو هذا ، ومع ذلك ناسب لدينا أن يكون للصنو العلامة أحمد بن عبدالله الكبسى ( $^{\circ}$ ) في كل شهر ريالان من أجرة السماسر ( $^{\circ}$ ) ونحوها ، و يكون له من قباض ( $^{\circ}$ ) «عصر» ( $^{\circ}$ ) إثنا عشر ريالا في السنة حتى يكون له في كل شهر ثلاثة ريالات من الأجرة «وعَصُر» . ونرجو إن شاء الله بذلك الثواب لإعانة الصنو الصفى ( $^{\wedge}$ ) على إستمرار نشر العلم والهداية ، فنأمركم بهذا معتبرا من غرة سنة ١٣٣٦ ، والسلام عليكم ، ٤ ذي القعدة سنة ٥٣٥ ( $^{\circ}$ ) .

### الهوامش: \_

- (١) الحتم الإمامي المعروف ذو اللون الأحمر.
- (٢) قاسم بن حسين ابوطالب ، هو الذي اشتهر باسم قاسم العزى ، وسبق تقديم ترجمة له ، وكان حينذاك ناظرا «للأوقاف الداخلية » .
- (٣) الوقف الداخلى ، هو الأراضى أو العقارات الموقوفة التى يصرف من إيراداتها على المساجد والمدارس أوعلى أوجه المصرف الأخرى في صنعاء وضواحيها ، و يقوم ناظر الوقف الداخلي

بالإشراف على هذه الموقوفات \_ إيراداتها ومصروفاتها \_ سواء كانت موجودة داخل صنعاء أوخارحها .

- (٤) احمد بـن عبدالله الكبسى ، «مولده عام ١٢٩٦هـ (٨/ ١٨٧٩م) بصنعاء ونشأ بها ، وأخذ العلم عن والده وكبار علماء عصره ، وتولى إمامة جامع صنعاء عندما دخل اليها الامام عام ١٣٢٢ هـ (٤/ ١٩٠٥م)، ثم حارب مع الامام في «شهارة» حتى إرتد الأتراك عنها. ولماتم في عام ١٣٣٠ هـ (١٩١٢/١١) تقرير مواد الصلح بين الامام يحيى والا تراك أمر الإمام صاحب الترجمة بالإنتقال من جبل « الأهنوم » إلى هجرة « سناع » ( بالقرب من « حدة » وهما من ضواحي « صنعاء ») جنوبي صنعاء لاقامة الجمعة والجماعة والتدريس في فنون العلم بتلك الهجرة ، وقصده الطلاب من بلاد «خولان» وغيرها ، وجمع كتابا مفيدا في الترغيب والترهيب وأسماه «الأمانة» ، وفي عام ١٣٤٤ هـ (٥/١٩٢٦م) كان تعيينه للتدريس في كتب الحديث وغيرها بالمدرسة العلمية بصنعاء ، فعكف على ذلك مع التدريس في غيرها والقيام بالخطبة وصلاة الجمعة في « سناع » والإرشاد والتذكير، وبالجملة فهو من أكابر العلماء العاملين وأعاظم الفيضلاء القانتين ومن حجج الله على العباد مع زهادة وعفة وإستكثار من الطاعات وإقبال على الخبر... وتسوفي في ذي السقعدة ١٣٦٦هـ » (١٩٤٧م). (زبارة: نزهة النظر، ح١، ص ٥/٧/ ) وجماء في ترجمة أخرى: « . . كمان أسلافه أثمة جامع صنعاء ، و يعرفون ببيت عبدالرحمن في محلهم هجرة « الكبس » المشهورة ببلاد «خولان » ونشأ المذكور في طلب العلم والعبادة وحقق كثيرا من الفنون، وتخرج به جاعة من أهل العلم، وله طريقة مثلي في حسن الإرشاد ونصيحة العباد، ودرّس فيا بعد بالمدرسة المتوكلية بصنعاء...» ( الجرافي: تحفة الافتوان، ص: ٥٠).
- (ه) السماسر، ومفردها سمسرة، وهي تعادل الفندق أوالخان، وكان ينزل بها المسافرون ومعهم بضائعهم ودوابهم، وكان بعضها وقفا فيصرف من إيجارها على المساجد والعلماء والفقراء وغيرهم.
- (٦) القباض، والقابض وهو ما يعرف باسم المحصل أوالجابي، وهو الذي يتسلم الأموال من الأهالي للحكومة أوللأوقاف أوغر ذلك.
- (٧) عصر، إسم قرية صغيرة تقع على سقح جبل يسمى بنفس الإسم، وهويحد قاع صنعاء من المغرب، وكان الكثير من أراضى «عصر» تتبع «الأوقاف الداخلية» للصرف منها على مساجد وعلماء صنعاء وفقرائها.
- (٨) النصفى ، كنية أحمد عبدالله الكبسى ، وقد أشار الإمام اليه بلقبه فقط ليدلل على تقديره ومحبته له .

(٩) صحة التاريخ هو: ١٣٣٥هـ، ويوافق أكتوبر١٩١٧م.

#### التعليق: \_

تتشابه هذه الوثيقة تماما من الناحية الشكلية مع سابقاتها من الوثائق ( ٤٥ - ٤٧ ) من حيث دوران السطور حول نفسها الى غير ذلك كما ذكرنا . وقد كتبها الإمام بخط يده تقديرا للمرسل اليه الخطاب وهو « قاسم العزى » الذى ظل موضع تقدير الامامين يحيى واحمد حتى وفاته ، وأيضا تقدير أحمد الكبسى إلذى أرسل من أجله الخطاب .

أما من الناحية الموضوعية ، فهذه الوثيقة لاتقل أهمية عن غيرها من الوثائق التى حصلنا عليها ، فسهى تنفرد بموضوعها ، وتظهر لنا جانبا من الجوانب التى اهتم بها الإمام يحيى فى فترة إبعد عقد صلح «دعان» . و يقوم هذا الجانب على ماحصل الامام عليه من وراء عقد هذا الصلح ، فقد أعطت له المادة التاسعة من الصلح حق الإشراف على الأوقاف والوصايا ، إذ نصت على أن : «تكون مسائل الأوقاف والوصايا منوطة بالإمام» ( يراجع الملحق الثانى من كتابنا : تكوين اليمن الحديث)

ومن الواضح أن الإمام يمارس هنا هذا الحق ، فهويسأل أولا القاسم العزى عن كيفية معاملة المدرسين من قبل ، ثم يطلب بعد ذلك أن يعين احمد الكبسى مدرسا في «سناع» بمرتب معين . ولعل التدرج الذى اتبعه الامام في طرق هذا الموضوع مع «قاسم العزى» يعتمد على قدر من الدبلوماسية ، فالقاسم موضع إحترام كبير لدى الامام ، كما أنه موضع تقدير وإحترام من قبل الأتراك أيضا . ومن ناحية أخرى ، فالإمام يعرف قدر نفسه أيضا في تلك الفترة ، و يعلم أن صلح «دعان» لا يعدو أن يكون «حبر على ورق» — كما يقال — إذا لم يحسن تدبير الأمور ، وإذا لم يتحسس طريقه بذكاء وفطنة ، فهو لا يملك بعد سلطة فعلية تجعله في على الأمر والنهى بالنسبة للحقوق التي حصل عليها عند عقد صلح «دعان» . لهذا تدرج في مخاطبة «ناظر الأوقاف الداخلية» كما يظهر بالوثيقة .

وقد بدأ الإمام حديثه بالتساؤل عاكان يُتُخذ بالنسبة لمقرر، ت المدرسين من الوقف \_ وكان تساؤله هذا يحمل الكثير في واقع الأمر \_ ثم يخطو خطوة أخرى بعد التساؤل ، وكأنه يقرر حقيقة كانت قائمة ، وهي أنه كانت هناك «مقررات لبعض المدرسين لنشر العلم » ، أما الخطوة التالية ، فهي أنه أراد أن يعرف «قاسم العزى» أنه يعلم أن هناك فائضا من الأموال لدى المسئولين عن الأوقاف « . . من وصايا أو أوقاف لا يعلم مصرفها أو لمساجد قد اندرست ونحو هذا . . » وهنا ، وبعد هذه الخطوات التدريجية ، يقفز الإمام الى ما يبتغيه \_ في سهولة و يسر ودون أن يُشعر « القاسم العزى » أنه يُصدر أمرا اليه ، فقال : « ومع ذلك ناسب لدينا أن يكون للصنو العلامة . . » الى آخر العبارة ، حيث قرر الرتب \_ أو المعاش \_ الذي يراه لأحمد الكبسى ، كما حدد مصادر هذا المرتب ، سواء كانت من « أجرة السماس » أو من « قبًاض عصر » .

ولقد قرر الامام أن يكون مرتب احمد الكبسى ... رغم قدره العلمى الكبير كها رأينا فى ترجمته ... هو ثلاثة ريالات فقط فى الشهر. واستغربتا هذا المبلغ فى البداية ، ولكنى فهمت بعد ذلك أن هذا المبلغ كان كبيرا بالنسبة لمرتبات تلك الفترة ، اذ كان «الحاكم» ... أى القاضى ... لا يتقاضى سوى ستة ريالات ، ولعل هذا يرجع الى ضعف المرتبات عموما ، أو لقلة السيولة النقدية ، أو لرخص الأسعار بالنسبة لوقتنا الحاضر أو لإرتفاع سعر العملة بالنسبة لسعرها حاليا . وقد دهشنا أيضا أن الإمام قرر أن يبدا مرتب احمد الكبسى «من غرة ١٣٣٦ه هـ» ... أى بعد حوالى شهر ين من صدور الوثيقة ... وليس من أول الشهر التالى لصدورها . وربما يرجع هذا الى رغبة الامام فى توفير المال ، ذلك الأمر الذى عرف عنه حتى اتصف بالبخل والتقتير وهو ما اشتهر به حتى عاته ؟ أم يرجع هذا الى صعوبة المواصلات حينذاك أذ أن الخطاب كان موجه من «السودة» الى «صنعاء» ... هذا الى صعوبة المواصلات حينذاك أذ أن الخطاب كان موجه من «السودة» الى «صنعاء» ... وحتى يعطى «القاسم العزى» فرصة تدبير الأموال من مصادرها المختلفة ؟ .

كذلك توضح لنا هذه الوثيقة الطريقة التي كان يتم بها تعيين المدرسين والوعاظ في تلك الفترة التي بدأت الحياة السلمية تعود فيها الى مجراها الطبيعي، و بدأ المسئولون يهتمون بمظاهر الحياة المدنية المعادية مشل التعليم وغيره، فنلاحظ هنا أن العلماء والفقهاء الكبار كانوا يتقاضون مرتباتهم من أموال الأوقاف والوصايا كما كان يحدث منذ العهد الإسلامي الأول ولا يتقاضون شيئا من طلابهم، أما صغار المدرسين الذين يعلمون الأطفال في «المعلامة» أو «الكتاب» في القرى المختلفة، فكانوا يعتمدون على ما يعطى لهم من أولياء أمور الأطفال من هدايا عينية أو مادية، وهو ما كان يعرف حينذاك باسم «حق الخبيس» لأنه كان يقدم في نهاية الأسبوع

وأخيرا، فيبدو أن السيد احمد عبد الله الكبسى كان من مشاهير عصره، إذ أفرد له المؤرخ اليمنى عصمد زبارة مكانا خاصا فى حولياته عام ١٣٣٤ هـ وإن كنا نعتقد أنه أخطأ فى ذكر التاريخ فقال: «وفيها أمر مولانا الامام السيد العلامة التقى احمد بن عبد الله الكبسى بالانتقال من «الأهنوم» إلى هجرة «سناع» حول صنعاء للتدريس وإقامة الجمعة والجماعة وإرشاد الناس». (زبارة: نزهة النظر، حـ١، ص: ١٠٥)

وهكذا يتضح أمامنا أهمية هذه الوثيقة ، فهى تعمق لدينا فهم وتصحيح ماجاء بالمراجع التى عاصرتها ، كما أنها فى نفس الوقف تظهر كيف كان الإمام يتصرف ــ بعد عقد صلح « دعان » ــ فى الأمور غير السياسية ، وأنه ــ كما يبدو ــ كان أميل الى الحذر وإلى التدرج عندما كان يفكر فى اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لبسط نفوذه ولرسم خطوات المستقبل .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



( صورة الوثيقة رقم ٤٩)



# نَص الوثيقة

# بسم الله الرحمن الرحيم ( الحتيم ) (١) ) (١) الحتيم : أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين )

حسب أمرنا قد وصل تحقيق الصنو العلامة الجمالي على بن احمد (٢) حرسه الله ، بأنه قد حضر اليه السيد صالح المؤيد (٣) ومحمد بن احمد الشرفي (٤) مع حضور العدول والوكلاء ، وكان تأسيس الفسمة لديه ، ولم يبق غير «الفصول» (٥) و «المساهمة» (٢) ، فنأمر الصنو العلامة الجمالي بتمام القسمة بينها طبق الأمر الشرعي ، ونلزم «الغريمين» (٧) باحضارهما اليه ، هذا واذا لم يمتثل أحد الغريمين فلا يجوز تغريم محمد بن احمد الشرفي مرة أخرى ، وحيث ووكيله الفقيه محمد بن على الحبوري (٨) بالمقام (١) ، نلزم الصنو الجمالي بإرسال أعمال القسمة إلينا . ونأمر الوالد العلامة الضياء حودبن على معلوم (١١) ، بضبط الغريمين وإرسالهما مع الأعمال إلينا لإجراء الإيجاب الشرعي ، يكون معلوم (١١) ، ٢١ رجب سنة ٣٦ (١٢) .

## الهوامش:

- (١) الحنتم المعروف ذو اللون الأحمر.
- (٢) الجمالي على بن احمد، سبق تقدم ترجمة لحياته.
- ·(٣) صالح المؤيد، لم نعثر على ترجمة له بالمراجع المعاصرة.
  - ٠ (٤) محمد بن احمد الشرفي ، لم نعثر على ترجمة له .
- ١(٥) الفصول، هي وثيقة التقسيم، أي وثيقة الفصل بين الورثة \_ أو الخصوم \_ وتقسيم التركة بيهم.
- (٦) المساهمة ، وتعنى أيضاً تفسيم الميرات بين الورثة ، ويفهم منها التعبيرات المتداولة حتى الآذ وهي : السهم أو الحصة أو النصيب ، أى ما يحصل علية الفرد بعد تفسيم التركة .
- بر٧) الغريمين، ومُفردها «غريم»، وهو المتقاضى أو المتخاصم، وكان كُلَّ من الغريمين يقاسم الآخر في أجور القاضي والعساكر المنفذين والعدول وغيرهم.

- (٨) محمد بن على الحبوري ، لم نعثر له على ترجمة في المراجع المعاصرة .
  - (٩) المقام، هو ديوان الامام كما سبق أن ذكرنا .
- (١٠) حمود بن محسد، من آل شرف الدين ، وسبق تقديم ترجمة له ، وكان «حاكما » بقضاء «الطويلة » في تلك الفترة .
- (١١) يكون معلوم ، عبارة للتاكيد والتنبية ، وهبي تتكرر من حين الى آخر فى الوثائق التي عثرنا عليها .
  - (۱۲) وصحة التاريخ هو: ١٣٣٦ هـ، و يوافق: ابريل ١٩١٨م.

#### التعليق: ـــ

لاتختلف هذه الوثيقة \_ من الناحية الشكلية \_ عن غيرها من وثاثق تلك الفترة ، فسطورها لاتبدأ مع بداية الصفحة حتى تتاح الفرصة لوضع البسملة والختم الإمامى ، كذلك تدور السطور حول نفسها كما يظهر في الصورة .

أما من الناحية الموضوعية ، فتحمل الوثيقة الكثير من الدلالات التي تكشف طبيعة تلك الفترة من تاريخ اليمن ، رغم صغرها ، ورغم انها مجرد رد من الإمام يحيى على رساله أخرى لم نحصل عليها ، إذا لم يوضح الامام في بدايتها اسم الشخص الذي وجهت اليه ، بل وضع أوامره وتعليماته مباشرة .

وتتركز أهمية هذه الوثيقة فى أنها تبرز أمامنا الوظيفة الرئيسية التى قام بها الإمام بعد عقد صلح « دعان » ، أو بالأخرى التى سمح له بها هذا الصلح ، إذ عند استعراض مواده نجد أنه اعترف بالامام زعيا للطائفة الزيدية ، وأن من حقه أن يعين « حكاما » لأبناء هذه الطائفة ، وأن يسرف على الأوقاف والوصايا ، إلى غير ذلك من الوظائف الدينية ، أو فى إيجاز شديد ، أصبح الامام طبقا لهذا الصلح « الحاكم » \_ القاضى \_ الأعلى لأبناء الطائفة الزيدية ، وهذا هو ما توضحه هذه الوثيقة .

ويمارس الإمام هنا هذه الوظيفة ، فهويضع اللمسات الأنجيرة على إحدى القضايا التى عرضها أحد الحكام وهو: «على بن احمد» بعد أن إتخذ هذا الأخير عدة إجراءات فى قضية من قضايا «الإرث» وشرح للإمام ماتم من خطوات . لهذا بدأ الإمام «يأمر» ـ بناء على عرض على بن أحمد ـ بما يلزم من خطوات أخرى بالنسبة لهذه القضية ، ثم يوجه أوامره إلى السيد حود ابن عمد « حاكم » قضاء « كوكبان » : « لضبط الغريمين وإرسالهما مع الأعمال الينا ـ أى الى الإمام ـ لإجراء الإيجاب الشرعى » .

و يبدو أن الإمام يحيى كان يحاول أن يخفف من التعقيدات القضائية التي كان من المكن إتخاذها في هذه القضية ، فقال: «فلا يجوز تغريم محمد بن احمد الشرفي مرة أخرى وحيث ،

ووكعيله الفقيه محمد بن على الحبورى بالمقام . . » ، أى أن وجود « الحبورى » « بالمقام » كان يكفى لضمان « الشرفي » في هذه القضية ، ولا يجب تغريمه مرة أخرى .

ونلحظ بالوثيقة فى النهاية ارتفاع صوت الإمام عاليا ، فقد ورد بها الكثير من ألفاظ الأمر والنهى ، مشل: «حسب أمرنا» ، «ونلزم» ، «ونأمر الوالد..» ، «يكون معلوم» . ويدل هذا على أن الإمام قد تمكن من بسط سيطرته على الشؤن القضائية الى حد كبير فى المنطقة الشمالية ، وخاصة بعد مرور عدة سنوات على عقد صلح «دعان» ، كما كانت هى المجال الرئيسى الذى يستطيع من خلالها أن ينشر نفوذه بين قبائل تلك المنطقة .



# الممل لله والعلات والسلام على عبر ضاق الله

الإجهاب التفات الدعبية الكرام ما طرادقاف العلاب البليل سليل النعم الدُلما يد السيدهام الدعسين الدعسين هعند العطائب في خطيد الجامع الشيف الكبر العلام الفاض والماودي الكامل العظم محسمة عسين والمله لأجد

مبدريدا اسلام عليكم وجمشا للدتعاد ركار دحوالدعى سيدنا ممالي الأمي والاله وجبروهم عبدما هب الفيا دناع امن . امایید نفذ حسابت تلت " تشتم الودان بتراجلال دامتاً ، "م تلیاها عین می حاجدت مدالفا لحكم الأنت ومعاشكم مرشية صارعان . وفه تعل انتم المتعلين بسيال ما تعط والحد بأ بديلي . ولايد مند كذالك زيد نبث كلم عجد بإهين الق الل الل وسن بأ د صالكم الناج المالكي اللطيف . ثم نبالك تعدُّدنا من سمعتوه قداسات الأحدر الله يعدر. برالفية طلاسف عوقلت المعادم والمنظاهره مدلحرف احفاشا الصفائون لأخوانهم المجاهدي حمات الديء والأوجون المقدسر . اولًا ليلم حَبَالِكُم الناليصاراليَّع بسياهوالي اهواضعا فقط في عد الحقالميد لمبيعاً ملاً في سارًا ليسنيط مدادش وداندب وبدايستان الا الينب صحافلهم بدنع تفسيعافيد ، والبيدالة يلغ و سامتكم اشلف مد اشتات الطائلين مداويويا ان نففاقتهم مدنشات النشير مغ الاسوامية يًا كلون اللحام الدِّه مدالدَّوات الفاور ولم يوصلول الله محلاحب الدِّر ولعواليه الدُّل مه مصدقه مدمحاتكم ورؤساتهم وأذلم للفكم ذالك المتحاهد مدافواه الثقاق المتقليل المتحدثة عورمادة يقين مدهدا - ولم يالومصريد فونفت ديام الباطق رجيود يدعو المطلاله المهادئية بالشيئ للأونان ، منك يرسود الصنك شرق رامين وعطب فارتفاقد دياء القوس وعشام بعبادت الملك العاب مريعوالأستاده عوا مؤدلمات المغيث الماوية بالمعالمالأيان يضافنا ان لاجام ونتائج عولملك النصائل الحرية وبلادنا شغيث ستوك بالفائ لألك كالم يري دوالك اكريفف معنا بر ميرض ارض. انا نيا منع جنا يكم ان مندر مستشكر بد صالحبت وبالنكم منته لمنات شخص المستف بالدب والتقيد الرجي عفوب المطيق انفيد الكهملوملم أن محبث يحص لاتنى عد شفعت العبالم . هي دييلم مبالكم المالجين المالكان المسلوالمفاديد العاليم رفيهارم وقيًا حيد في نفيرً وجد الفرز الجبار ولهم نفار ثماندونلائين سندي وادف في والواب عدد لوالمصمع تعدالا مكان ليناسة المولا مثلا لاتمهم الحاجد فكان الااب كرهم وتعليمه



بمسلدمادير دلسين ذالك مطلوب ادمقصودمد اهلاطها فتجارها فقط • فنالك مفلوماً مرجميح ملحقاش وعوالجصمه احلالفلاعة والزاعه الديدلا وعدوناس تحثم وتربط عرم مهميتهم وعميق ن كوشهرمقدارا لف قدح صغر و باتون الدانيا – اب لكذا استفدنا بذالك فائده عظير لأزُّ فَاللَّهُ ماهم الاجبات اشدر بأغنائط فد صاحت الد بطبي الثوريا والأسباب التي تخدم رفاهت الجؤد المقدره الباذلين ارطعهم بين الحفرانيادي مومقاسات المفول والشافد العديدة مدهر المشس وبردالل وردع صولت اعداء آلعي عدجا وزا دما شير مدترك الكذه البلاد والمتماع ا لمقدس . ولوان الذي بجراول بالنبات القاهو مه مولدالبذرة ي محل شرد ريكوه اربعة اطام دايرة تحد فالك بمصالح الجطد الكائد كأفاء فانصلح المقلوم خابالكم نرتبته التعب تمق اص اوردا مِسْلُمُوانِطُ الْدُعِلِدُ \* إِنْ دَالِكُ الْمِفَادَاتُ وَالنَّفَانِي لِسِمِغُنَضِ فِي ثَلِكُ الْجُودُ دَعَظ وهِ وَمُدْوَقِق مِنْ ستطيع مفالحقيق ن طف هذه استلاء النوات فقد علينا شهداء كذه وللكدا هوا بهم المستوليين بالنساية لملسم مَا عَيْنِ بولا أعرى . وبعناية المولانقال لم مسيم ادنا تدكرك بقواهم المادية وكان الواحب عمم الولاية الحليل ارافهم بالمال ولأدفئ كما وللدنسان وللأهم واكلفا الكالفسي مله ترمد المعاقب عنا مه الله عليهم مداليميا عسلى الصولوا تقد الدمد شي صحالف النابخ بخيراتهم باعلى كهال هواموهد ... معاً . والنابي مد شكم لايتاج الارتوضيح . ولذ وظهرت شفات العَبْنَهُ وَلَيْنًا سَفَهُ صَبِي العَلِبِ الدَيْدِ لِيُهِلِ صَفَا عَضِم الاِلْقِيظِا لَمَارِي بَأَ ذَذَ الله وَ وَالْمُوارِنَا سَفُهُ عَيْالِكُ مِلا مُطَّعَ بِالدُّمُولِ المستقبلي حبث رأن العصابة الأسلام مجتودون بمحمع سفت المسلم دي صيد كلمتهم لأمل دفع درفع تفيطات الكفارالفيار المعدد بفعب مقعق مينادٌ عي ذالك مًا وعد الحاجر لأهواسًا المعاء صفا الاصاريت اعوانهم في اقليم آخر وديار بعيده ضا سيكون عَنْهِم . تُلْعِيم رَبِي بِالمعادِةِ المحادِ تَصَلَّتُ بَالِكُ الْإِمْ وَالْحَارِثُ لِسَالُ المَالِمِ وَالْحَلُ الْتُ لا أخد باوي فرهندا انصعه والخافص مدين حناتكم رفعين فوالأعول العاضة وللستعباء ه ناش اول مدلیندی ملا تلوسی بارالک مصدا مالم فیمناکم میدادند) مدالمند نفتی مِنْهَا وَبِهِ مِلْكُورُ وَالصَّا بِهِ مَا لَلْحُوا لِلْحُكَالِ يَعْقَلُمُ اللهُ وَرَقْمَ وَعَظْ لَا يَمْ وَلِللَّم وَلِللَّهِ عَلَيْهُ وَعِدًا لَهُ المرا المراكم را توراكم



نَص الوثيقة

# الحمد لله والصلات (الصلاة) والسلام على خير خلق الله

الى جناب الحضرات الأجلا الكرام ناظر أوقاف الولاية الجليلة سليل القوم الأطايب، قاسم بن حسين العزى ابوطالب (٢) الأمجد، وخطيب الجامع الشريف الكبير العلامة الفاضل واللوذعى الكامل القاضى محمد بن حسين دلال الأوحد (٣)، سلمكم الله تعالى آمين.

بعد مزيد السلام عليكم ورحة الله تعالى وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأميى وعلى آله وصحبه وسلم، عدد ما هبّ الصبا، وناح الحمام، أما بعد: نعوف جنابكم تلقينا.. (³) الودادية بكل إجلال وإحترام. ثم تلوناها حرفيا، وجميع ماحوته من ألفاظكم الراثعة، ومعانيكم الرشيقة صار معلوم. ونحن نقول أنتم المعذورون بسائر ماتوهتم والحق بأيديكم. ولاكن «ولكن» نحن كذالك (كذلك) نريد نبث لكم بعض براهين التي أظن أنها ترسّخ بأذهانكم الشريفة، وخواطر كم اللطيفة. ثم بذالك (بذلك) تعذرو ننامنا (مما) سمعتوه عن لساننا إن وخوانما المصنعانيون(°) لإخوانهم المجاهدين حمات (حماه) الدين والأوطان المقدسة إنهن جميعا، وبل في سائر البسيطة من الشرق الى الغرب، ومن الشمال الى الجنوب، وكل إقليم يدافع عن نفسه بما فيه. ولا بد أنه بلغ (هـ) (٧) مسامعكم الشريفة من الثقات الوافدين من اوروبا ان نصف قُوتَهم من نشارت (نشارة) (^٨) الخشب، وفي الأسبوع يوما يأكلون اللحوم التي هي من الأقوات الضرورية، ولم يوصلوا (يصلوا) لذالك (لذلك) كلا حسب إرادته بل بحوجب أوراق مصدقة من من محاكمهم

وروسائمهم ، واذ لم بلغكم (١٠) ذالك (ذلك) ابحثو (إبحثوا) عنه من أفواه الثقات (الشقاة) المذكورين حتى تكونو (تكونوا) على زيادة يقين من هذا. ولم يزالو (يزالوا) مصرين على نصرت (نصرة) دينهم الباطل، ومجتهدين على حفظ أوطانهم المملوثت (المملوءة) بالشرك والأوثان. وبل يريدو (يريدوا) هتك شرف وناموس وغصب وإزهاق دماء النفوس القائمة بعبادت (بعبادة) الملك الديان. ثم يريدو (يريدوا) الاستلاء (الإستيلاء) على الأوطان المقدسة المملوءت (المملوءة) بالعدل والإيمان. ونحن فمالنا أن لا نحامي وندافع على (عن) تلك الخصائص الحميدة، وبلادنا منعومة مشمولة بالفيض والبركة كما ذكرتم، وذالك (ذلك) أكبر لطف وعناية من الرحم الرحمن. ثانيا: \_ نُعلم جنابكم أنى ممنون ومتشكر من صلابت (صلابة) ديانتكم ومحبتكم لذات شخصي المعترف بالذنب والتقصير، الراجي عفو ربه اللطيف الخبير. لاكن (لكن) معلومكم أن محبت (محبة) شخص لا تغنى عن منفعته العموم، حيث ويعلم جنابكم أن الجنود الملوكانية (١١) الإسلامية المفارقين أهاليهم والديار (هـ) (١٢) وقائمين في نصرت (نصرة) دين العزيز الجبار، ولهم مقدار شمانية وثلاثين شهر في وادى «لحج» وأبواب «عدن»، ولو أنهم على قدر الإمكان بعنايت (بعناية) المولا (المولى) تعالا (تعالى) لا تمسهم الحاجة ، فكان الواجب ذكرهم ومعاونتهم (ق. ٢) بمسئلة (مسألة) مادية وليس ذالك (ذلك) مطلوب أو مقصود من أهل صنعاء وتجارها فقط ، فذالك (فذلك) مطلوبا من جميع ملحقاتها ، وعلى الخصوص أهل الفلاحة والزراعة الذين لو وجدو ( وجدوا ) ناس تحشهم وتحرك عروق حميتهم ، وجمعوا (جمعوا) في كل شهر مقدار ألف قدح حنطة وساقونها إلى «أنبار» (١٣) «إب» (١٤) لكُنّا إستفدنا بذالك (بذلك) فائدة عظيمة ، لأن ذالك (ذلك) من أهم الواجبات الشهرية بأغنائها (بإغنائها) عن حاجت (حاجة) الرز بطيخ الشور با (١٥) والأسباب التي تخدم رفاهيت (رفاهية) الجنود المنصورة الباذلين أرواحهم بين الحفر والخنادق مع مقاسات (مقاساه) الأهوال والمشاق العديدة من حر الشمس وبرد الليل، وردع صولت (صولة) أعداء الدين عن تجاوز أدنا (أدنى) شبر من تراب هذه البلاد والبقاع المقدسة. ولو أن الذين يخزنون بالقات التي (الذي) هو من مواد «البذرقة» (١٦)، في كل شهر يتركوه أربعة أيام ويصرفو (يصرفوا) ثمن ذلك (ذلك) بمصالح الجهاد لكانت كافلة للمصلحة

المطلوبة ، مابالكم في تنزيل القوت (١٧) كمثل أهل اوربا. وتعلموا ( وتعلمون ) أيها الأجلاء أن ذالك (تلك) المفادات (المضادات) والتفاني ليس (ليست) مفروضة على تلك (أولئك) الجنود فقط بل هي فرض على كل مسلم مستطيع. وفي الحقيقة في ظرف هذه الثلاثة (الثلاث) السنوات فقد علينا شهداء كثيرة ، ولاكن (لكن) إخوانهم المشمولين بالعناية والسلامة قائمن بوظائفهم ، وبعنايت (وبعناية) المولا (المولى) تعالى لم يمسهم أدنا (أدنى) تزلزل بقواهم المادية والمعنوية. وكان الواجب على عموم الولاية الجليلة إردافهم بالمال والأنفس، كما أمر الله تعالى، ولاكن ( ولكن ) نحن ماكلفنا الانفس ، بل نريد المعاونة منا ( ممن ) مَنَّ الله عليهم من الحبوبات (الحبوب)، كمثل أهل لواء «تعز» الذين زينو (زينوا) صحائف التاريخ بخدماتهم بالمال والرجال وهما (وهم) (١٩) محصورين معا (معنا) (٢٠) والعليم من مشلكم لا يحتاج الى كثر (كثير) توضيح، وإن أَظْهَرتُ شفات (٢١) النغبن والتأسف فمحبتي القبلية (٢٢) الدينية لأهل صنعاء وغيرهم لا يغيرها طارىء (٢٣) باذن الله . واظهار تأسفي بذالك (بذلك) ملاحظة بالأحوال المستقبلة ، حيث وأن العصابة الأسلامية (٢٤) مجتهدون بجمع شعث الاسلام وتوحيد كلمتهم لأجل دفع ورفع تغبطات الكفار الفجار المنصورة بغصب حقوقهم، وبناء على ذالك (ذلك) اذا دعت الحاجة لأخواننا (لإخواننا) أهالي صنعاء الى معاونت (معاونة) إخوانهم في اقليم آخر وديار بعيدة فما سيكون عذرهم.

فلعدم رؤيتي بالمعاونة المحلية تفكريت بذالك (بذلك) الأمر، وأظهرت لسان الملامة، وأظن أن لا أحد يلومني على هذا التصور، وعلى الخصوص من مثل جنابكم واقفين على الأحوال الحاضرة والمستقبلة (هـ) فائتم أول من يعذرني ولا تلوموني بذالك على الأحوال الحاضرة والمستقبلة (هـ) فائتم أول من يعذرني ولا تلوموني بذالك (بذلك). وهذا مالزم، عرفناكم، ومن يرافقنا من الذين نفتخر بقيادتهم من الأمراء والضابطان (٢٠) (الضباط) والجنود الملوكانية يخصوكم السلام، ورقم بحفظه لا برقم والضابطان (٢٠) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ١٩ شوال سنة ٣٣٣ (٢٠) تموز سنة عليكم ورحمة الله وبركاته ١٩ شوال سنة ٣٣٣ (٢٠)

أمير اللواء (اللوى)

(الحنتم)

على سعيد (٢٨)

### الهوامش:

- (١) مرجح عملامة صغيرة كانوا يشيرون بها الى البسملة ، ولكنّا لم نتوصل الى تفسير صحيح للنقطتين اللتن وضعتا قبلها .
  - (٢) قاسم بن حسين العزى ابوطالب، سبق التعريف به .
- (٣) محمد بن حسين دلال ، هو: «الفقية العلامة الحافظ الواعظ الخطيب الشاعر البليغ محمد بن حسن دلال ، مولده «بروضة حاتم » سنة ١٩٨١ هـ (١٨٦٣/٢ م) ونشأبها ، وأخذ العلم عن علماء عصره .. وعكف على التدريس بجامع صنعاء مدة وتولى إمامة محرابة سنة ١٣٠٤ هـ (١٨٨٦/٥) ، ثم سار الى الامام المنصور ولزم «مقامه» مدة ، ثم عاد الى صنعاء عام ١٣٠٠ هـ ، (١٨٩٢ م) فكان القبض عليه من الباشا احمد فيضى وحبسه في جزيرة «رودس» في جماعة من أهل صنعاء ... وأخذ في جزيرة «رودس» عن بعض علمائها ، وحذق هنالك اللسان التركي والفارسي .

وفى سنة ١٣٢٣ هـ (٤/ ١٩٠٥م) أرسله السلطان عبد الحميد مع محمود نديم إلى الإمام يحيى فوصل صنعاء يحمل كتابا من السلطان الى الإمام ، ثم عاد إلى « رودس » وقد أطلق هو ومن كان معه من رفقائه « برودس » و بعد خروجه الى اليمن عكف على التدريس والإرشاد ، ونصب خطيبا بجامع صنعاء ، وأمتمر على ذلك الى أن توفى فى شهر ربيع الأول سنة ١٣٥٢ هـ ونصب خطيبا بجامع صنعاء ، وأمتمر على ذلك الى أن المناد الله الله وله سنة ١٣٥٢ هـ ١٣٥٢)

- (٤) لم نستطع قراءة هذا اللفظ القراءة الصحيحة فتركنا مكانه فراغا ، ونميل الى أنه بمعنى «خطابكم أوكتابكم» كما يتضح من سياق الحديث.
- (٥) الصنعانيون ، يشتم هنا أنه يقصد المستولين في صنعاء مثل الوالى والقادة العسكرين ، أوالشماليين عموما وخاصة الإمام وأنصاره .
- (٦) الأوطان المقدسة ، تحتمل هذه العبارة أكثر من تفسير ، فربما أراد الكاتب أن يشير الى اليمن فقط باعتبار جزء من الوطن الاسلامى ، او يقصد الوطن الاسلامى كله ، أو إشارة إلى الجزيرة العربية حيث يوجد بها «مكة » و «المدينة » .
- (٧) هـ، لاندرى لماذا وضع هذا الحرف هنا رغم استمرار الحديث ، وربما وضع لتكملة السطر فقط حتى لايفهم انه كانت هناك كلمة ناقصة كها كانت العادة عند كتابه المخطوطات .
- (٨) نشارة الخشب، هو المسحوق الناعم الذي يتخلف عند قطع الأخشاب، والمقصود هو أن هذه النشارة ـــ غير المفيدة من الناحية الغذائية ــ تدخل طعام الأوربيين نظرا لظروف الحرب.

- (٩) أوراق مصدقة ، أي مايشبه حاليا بطاقات التموين .
- (١٠) لم بلغكم ، نعتقد أن صحة العبارة هي : « وإذا لم يكن قد بلغكم » .
- (١١) الملوكانية ، لفظ تركى يقابله «الملكية» ، وكان اللفظ شائعا في كتابات العهد العثماني ، والمقصود هو: الجنود السلطانية العثمانية .
  - (١٢) هـ، هكذا تكرر هذا الحرف للدلالة عن نهاية السطر وليس عن نهاية الجملة.
    - (١٣) أنبار، أي مخازن الحبوب، ومازال اللفظ مستعملا.
- (١٤) إب، هو اللواء الأخضر، وسبق التعريف به، وقد أشير اليه هنا لأن حدوده كانت تلازم حدود « المحميات » حيث كان يوجد على سعيد باشا حينذاك .
- (١٥) الرز بطيخ الشوربا ، لم نعرف معنى هذه الأطعمة في البداية ، ولا ندرى لماذا لم يوضع حرف العطف (و) حتى يتضح المقصود ، و يستفيم المعنى . والرز هو الأرز المعروف ، والسطيخ يعنى في اليمن القرع أو الكوسة والتسمية مازالت متداولة ، والشوربا هي إدام معروف باسم الشوربه حتى اليوم ، ولعل المقصود من العبارة هو أن إرسال الحنطة الى الجنود قد يغنيهم عن هذه الأطعمة .
- (١٦) البذرقة ، أى صرف الأموال في أمور ترفيهية لاضرورة وراءها واللفظ معروف في مصر أيضا بنفس المعنى و ينطق: البشرقة .
- (١٧) تنزيل القوت ، غير واضحة في الأصل ، ونرجج أن ماذهبنا اليه هو الصحيح ، و يقصد بها تخفيض الكمية التي يتناولها المرء من الطعام .
- (١٨) المفادات ، وتقرأ أيضا المضادات ، لذلك وضعنا اللفظين جنبا الى جنب ، وربما كان المقصود بالمفادات هو من الفائدة ، وربما أيضا كان المقصود من المضادات هوالتضاد ، أى التصادم مع الانجلز في عدن .
- (١٩) هما (هم) ، لم نتوصل في الواقع الى رأى معين من ناحية تحديد أصحها ، لذلك وضعنا الضميرين متجاورين. وربما كان الأصح هو «هما» للإشارة الى : «المال والرجال» لأن كل منها يعد أمرا معنويا قائما بذاته ، وربما يصح أيضا وضع الضمير : «هم» للإشارة الى أهالى لواء «تعز» ، ومن المعروف أن لواء «تعز» يقع على حدود «المحميات» ، فكأن جنود على سعيد باشا هأهال لهاء تعن محاصرين معا ، أى معرضبن لخطر الهجوم الأنجليزي .
- (٢٠) معا ، إضطررنا لوضع «معنا» بين قوسبن الى جانبها تكملة لما سبق أن ذكرناه في الهامش السابق .

- (٢١) شفات ، شفاة ، صعب علينا قراءة هذا اللفظ وفهم ما وراءه ، ثم رسمناه كما هو ، وعندئذ رأينا أنه يكون المقصود «لشفاة» وأن الكاتب أراد ان شفاته لم تتحرك \_ أو تتحدث \_ إلا بما قاله من إحساس بالغين والتأسف .
- (٢٢) القبلية ، توقفنا كثيرا لفهم المقصود من وراء هذا اللفظ ووضعه هنا ، فالمحبة « القبلية » ــ نسبة الى السقبيلة ــ ضيقة النطاق فى العادة تتعارض مع « المحبة الدينية » لأنها أعرض وأشمل . وربما هدف الكاتب من وراء إستخدام هذا اللفظ الى الإشارة الى أن محبته السابقة لأهل اليمن التى تقوم على أساس ديني لن تتغير، وأن « القبليّة » تعنى : التي من قبل .
- (٢٣) طارىء، هكذا رجحنا أن نكتب هذا اللفظ حيث أنه يستقيم بذلك مع سياق الحديث، فقد وردت في الأصل غير معجمة، ووضعت هكذا: «طيارى»، بما زاد من صعوبة قراءتها.
- (٢٤) العصابة الإسلامية، ويقصد بها السلطنة العثمانية، حيث أنها كانت قد أعلنت «الجهاد» عند دخولها الحرب العالمية الأولى، وكانت تعمل على جمع المسلمين تحت لوائها، حتى تستعين بكافة مسلمى العالم ضد من عرف حينذاك باسم «الحلفاء»، وعلى رأسهم انجلترا وفرنسا.
- (٢٥) الضابطان ، هكذا وردت فى الأصل ، والأرجح أنها «الضباط» ، فريما كان سبب التثنية يرجع الى طبيعة اللهجة التركية ، كما سبق عند الأشارة الى أهل «تعز» ، فبدلا من أن يستعمل ضمير الجمع : «هم» إستعمل الضمير المثنى : «هما» ، انظر هامش رقم : ١٩.
- (٢٦) رُقِّم بحفظه لا بِرَقْم ، وقفنا طو يلا عند هذه العبارة ، ولكن يبدو بعد أن شرحنا لفظ الرَّقْم من قبل ــ أن المقصود بها هو: أنه بعد كتابته لم يأخذ رقما مسلسلا ضمن الأوراق الرسمية للحملة العسكرية في « لحج » ولم يسجل في سجلاتها ، أي أنه خطابا خاصا .
  - (۲۷) صحة التاريخ هو: ١٣٣٦ هـ، و يوافق يوليه ١٩١٨ م.
- (٢٨) على سعيد هو قائد الجيوش العثمانية التي زحفت الى المحميات لمحاربة الأنجليزهناك ، وقد تناولنا أعماله في المنطقة حينذاك بكثير من التوسع في كتابنا : « تكوين اليمن الحديث » .

## التعليق:

تختلف هذه الوثيقة عن سابقاتها في كثير من النواحي ، فهي تبدأ عند بداية الصفحة ، وسطورها مستقيمة لاتلف حول نفسها ، و وضع ختم القائد على سعيد باشا عند نهاية الوثيقة وليس فوق السطور . غبر أنه كها راينا ، نجد الوثيقة قد إمتلات بالاخطاء الأملائية والنحوية ، ورسا يرجع هدا الله صعن المعند العرب عموما في سن المنزة ، والى تأثير اللغة التركية على اللغة العربية ، ويمكن أن نلحظ هدا في جرائد ومجلات تلك الفترة العربية ، بل وأيضا على الثقافة العربية . ويمكن أن نلحظ هدا في جرائد ومجلات تلك الفترة سواء في مصر أو الشام والعراق أو غيرها من أجزاء الوطن العربي ، وذلك نظرا لأن الأ تراك حينذاك كانوا يمثلون الطبقة الحاكمة في العالم العربي ، وكانت لغتهم وثقافتهم هما السائدين

حينذاك ، وليس بين أبناء العنصر التركى فحسب ، بل ومن تشبه بهم أيضا من العرب . ونظرا لما أشرنا اليه في الدراسة التمهيدية وهو عدم التدخل في النصوص بأى شكل من الأشكال ونشرها كما هي إلا بأقل قدر ممكن مما يساعد على قراءة النص وفهمه ، فقد اضطررنا الى وضع ألفاظ النص كما هي ، ثم وضعنا بين قوسين ـ من حين الى آخر ـ اللفظ الذى نراه صحيحا بجانب اللفظ الذى نرى أنه وضع خطأ ، وذلك من ناحية الإملاء وليس من ناحية النحو أو الاعراب أو غير ذلك حتى تتضح لغة الوثيقة كما هي . ونلحظ بالوثيقة أيضا أن على سعيد باشا قد وضع التاريخ الجريجورياني الى جانب التاريخي الهجرى ، وهو التاريخ الذي كان الأ تراك يعتمدون عليه كما سبق أن ذكرنا ، وكان هذا هو سبب انتشاره في الين .

أما من الناحية الموضوعية ، فتتركز أهمية هذه الوثيقة فى أنها مع التى تليها \_ تزيد من توضيح موقف على سعيد باشا الحرج فى تلك الفترة من تاريخ اليمن ، والوثيقتان معا يكملان مانشرناه من قبل بكتابنا : «تكوين الين الحديت» (ص : 190 - 190) منذ عدة سنوات \_ باللحنى الثالث والرابع من الكتاب . وفى هذين الملحقين يدافع على سعيد باشا عن نفسه أمام الاتهامات التى وجهت ضده ، وهى أنه سلم أراضى المحميات التى كانت تحت يده للانجليز عند نهاية الحرب العالمية الأولى ، والملحق الثالث كان موجها الى القائد العثمانى بصنعاء ، أما الملحق الرابع فوجهه الى قائد آخر هو حسين باشا .

«الملحقان» المشار اليها يحملان تاريخا متأخرا عن تاريخ الوثيقتين الحاليتين ، وهذا مما ير يد من أهمية هاتين الوثيقين ، إذ أنها تقدمان لنا الخلفية التاريخية الضرورية كما نشرناه من قبل .

وقد وجهت هذه الوثيفة إلى إثنين من أعيان صنعاء ، أولها هو « قاسم العزى » الذى كان حين ذاك « ناظر أوقاف الولاية الجليلة » كها جاء بالوثيقة ، والثانى هو : محمد بن حسين دلال « خطيب الجامع الشريف الكبير » أى « جامع صنعاء الكبير » كها هو معروف حاليا . ولا شك أن الصيغة الودية التى اكتنفت هذا الخطاب من بدايته الى نهايته تدل على أن على سعيد باشا كان له علاقات سابقة بهذين الشخصين عندما كان بصنعاء ، فالأول كان صاحب مكانة مرموقة في المجتمع اليمنى الى درجة أن أحمد عزت باشا كان قد استدعاه من « الروضة » الى « صنعاء » للسعى لدى الامام عند عقد صلح « دعان » ، كها أن الامام قد اعتمد عليه في كثير من المسائل المعقدة كها سبق أن لمسنا في بعض الوثائق السابقة . و يتضح من ترجة الشخصية الثانية وهو « محمد بن حسين دلال » أنه كان يعرف اللغة التركية جيدا منذ أن كان معتقلا في جيز برة « رودس » ، ولعن هدا كان سببا اصدافته السابعة مع سعبد باسا ، هذا بالاصافة ان أنه كان خطيب جامع صنعاء أنه كان يحتل مركزا مرموقا في المجتمع الصنعاني جينذاك حيث أنه كان خطيب جامع صنعاء الكبر.

ولاندري في الواقع ماذا ورد في الخطاب ( يراجع الهامش: ٤) الذي أرسلته هاتين الشخصيتين الكبيرتين ، و يبدو أنه كان يحمل العتاب ولو خفيفا \_ الى سعيد باشا على موقفة أو بعض تصرفاته ، أو بالأحرى بَقَلا اليه ما كان متداولا بين أهالي صنعاء من مسئولين أو غيرهم ، فارادا لعلا قتها به ــ أن يشعراه بما يقال ، وأن بستفسرا عن الحقيقة . و يصعب التكهن هنا للتعرف على تفاصيل هذه الاتهامات ، لكن باستفراء أحدات تلك الفترة ، و بالتمعن في قراءة ماجاء بهذه الوثيقة ، نستطيع إستنتاج أن هذه الأقاويل كانت تدور حول إنهام سعيد باشا بالتقصير وعدم قيامه بواجباته الحربية كما يجب. وقد كانت الحرب العالمية الأولى على وشك الإنتهاء، وبدا رححان كفة الحلفاء، فزاد مايدور على أفواه المسئولين وغيرهم من إتهامات\_ أو حتى تساؤلات \_ حول موقف سعيد باشا في المحميات أمام الانجليز، وربما طلبت هذه الألسن حينذاك \_ همسا أو علانية \_ أن يهاجم « هذا الباشا » عدن لإنقاذ الموقف. ومن المعروف تاريخيا أنه بعد أن زحف سعيد باشا الى المحميات واكتسح « لحج » حاصر «عدن» ولكنه لم يستطع أن يستولى عليها عندئذ توقفت جهوده الحربية تقريبا وتجمدت الأعمال في تلك الساحة حتى نهاية الحرب العالمية . وكان سعيد باشا يأمل أن تصل اليه الإمدادات من شمال اليمن حتى يعاود الهجوم الكرة بعد الأخرى على «عدن» طالما أن «السلطنة» نفسها قد عجزت عن إرسال حملات جديدة الى هذا الميدان بعد قيام تورة الشريف حسن في الحجاز و بعد سيطرة الأسطول البريطاني على خطوط المواصلات في البحر الأحر. وفي نفس الوقت كان المسؤولون الانجليز في «عدن» لايشغلون بالهم كثيرا بميدان «عدن» الحربي طالما أنهم قد استطاعوا أن يحصنوا أنفسهم داخل المدينة ، وأن يستغلوا موقعها الإستراتيجي لصالح حربهم العامة وللسيطرة على السحر الأهمر، اذ كانت بريطانيا حينذاك ترى أن المعركة الرئيسية هي في أوربا بوجه عام وفي فرنسا بوجه خاص ، وليس في تلك الميادين الفرعية مثل «عدن» .

وهكذا يتضح الإطار الذى نبعت من خلاله هذه الوثيقة ، كذلك الظروف التاريخية التى أحاطت صدورها ، فشكلت ماجاء بها من : مجاملة وعتاب ، ومن هجوم ودفاع ، ومن دبلوماسية ووضوح ، الى آخرذلك من المواقف والانفعالات المتعارضة التى تتضح من خلال قراءة الوثيقة .

ولقد كان على سعيد باشا لايريد أن يصطدم بكبار المسئولين في «صنعاء» حيث أن الحرب العامة لم تكن قد إنهت بعد، كما أنه لم يقبل السكوت المطلق خوفا على سمعته العسكرية، وحتى لاتلتصق به الهم الموجهه اليه. لهذا بدأ خطابه بعد تلك الديباجة المفضفاضة الموجهة الى هاتين الشخصيتين بانه يقبل ما وصل من أتهامات، فقال: «..أنتم المعذورون بسائر ما نوهتم والحق بأيديكم ولكن نحن كذلك نريد نبث لكم بعض براهين التى أظن أنها ترسخ بأذهانكم الشريفة ... ثم تعذرونا منا سمعتوه عن لساننا إن صدر أو لم يصدر.

وقد دارت شكاية سعيد باشا الأساسية حول أن « الصنعانيين » يلقون التهم على إخوانهم

«الجماهدين» دون أن يقدموا إليهم أية معونة تذكر. وقد أعجبنا مابدأ به عند الدفاع عن نفسه ، فهو يذكر «الصنعانيين» بأن تلك الحرب ليست خاصة بهم أوبالين جيعه بل هى عامة شملت العالم كله ، وأن أهالى أوربا من أجل الدفاع عن أنفسهم ــ قد أكلوا «نشارة الحنسب» و أنهم لايأكلون اللحم إلا يوما واحدا فى الأسبوع ، طبقا «لأوراق مصدقة» تفرضها عليهم حكوماتهم . ويخاطب على سعيد باشا الجانب الديني لدى هاتين الشخصيتين ، فيخبرهم أن الأوربيين يفعلون ذلك: «لنصره دينهم الباطل» ، ومجتهدين على حفظ أوطانهم المملوءة بالشرك والأوثان .. » ، بل و يريدون الاستيلاء على أراضى المسلمين مد . . المملوءة بالعدل والايمان» ، ثم يثير حميتهم الدينية ، و يقول لماذا لا يدافع المسلمون عن بلادهم وخصائصهم بمثل ذلك الحماس ؟

و يشكر على سعيد باشا كل من «قاسم العزى» «ومحمد دلال» على ماوجهاه اليه من عواطف حميمة ومحبة خالصة ، ولكنه يعود الى القول بأن هذا لايكفى ، بل لابد أن يشمل العطف والحب جميع جنوده: «ولهم مقدار ثمانية وثلاثين شهر فى وادى «لحج» وأبواب عدن» . ورغم أنهم ليسوا فى حاجة الى معونة ، فكان يجب على أهل اليمن جميعا وليس من بصنعاء فقط أن يمدونهم بالحبوب والأطعمة والترفيه عنهم لأنهم: «الباذلين أرواحهم بين الحفر والحنادق مع مقاساة الأهوال والمشاق العديدة من حر الشمس و برد الليل ، وردع صولة أعداء الدين . .»

وهنا يبلغ العتاب ذروته ، إذ يشير على سعيد باشا الى عادة « تخزين القات » لدى اليمنيين و « هـ و من مـ واد البـ ذرقة » ، و يـ قول أنه لو امتنع الأهالى عن « التخزين » أربعه أيام فقط كل شهـ ر ، « . . و يـ صـ رفوا ثـ من ذلك بمـ صالح الجهاد لكانت كافلة للمصلحة المطلوبة » . . ثم يزداد التقريع عندما يـ قول « مـ ابـ الكـم فى تنزيل القوت كمثل أهل أوربا . . » ، وأن الحرب ليست مفروضة على الجنود النظاميين فقط ، بل « هى فرض على كل مسلم مستطيع » ، ثم يعود هنا للإشادة بجنوده ، وأنه رغم كثرة الشهداء من بينهم ، فإن من تبقى منهم مازالوا أقوياء متماسكين .

كذلك أشاد على سعيد باشا هنا \_ كها فعل فى باقى الوثائق الممهورة بتوقيعة والتى سبق الاشارة اليها فى بداية التعليق بموقف أهالى لواء «تعز» من حملته ومن جنوده، وأنهم: «زينوا صحائف التاريخ بمخدماتهم بالمال والرجال». و بعد ذلك تساءل \_ ليزيد من إحراج الصنعانيين \_ عها كان سيحدث لوذهبوا «الى معاونة إخوانهم فى إقليم آخر وديار بعيدة فما سيكون عذرهم».

وقد أنهى حديشه بالإعتذار عن عتابه القاسى لأهالى «صنعاء » كها سبق أن رأينا ، كذلك باعتذاره الى صديقيه هذين ، وأن الذى جعله يستخدم أسلوب الهجوم السابق هو عدم تعاون أهالى الشمال معه ، لذلك: «أظهرت لسان الملامة . . وأظن لا أحد يلومنى على هذا التصور . . » ونعتقد الآن أننا قد وقفنا على بعض ما جاء بخطاب «قاسم العزى » و« محمد دلال » ، وهو أنها كانا

يلومانه على بعض ما تفوه به ضد أهالى «صنعاء » فأرسلا اليه ذلك الخطاب ـ الذى لم نحصل عليه ـ لعتابه .

وهكذا تتضح أهمية هذه الوثيقة ، فقد أبرزت لنا الكثير من أوضاع تلك الفترة وتفاصيل العلاقات بين القوى التى كانت موجودة باليمن حينذاك ، سواء كانت علاقات انسانية بين المسلمين على اختلاف حنسياتهم وأوطانهم الذين كانوا يعيشون فى الساحة اليمنية ، أو كانت علاقات سياسية بين أتراك وعرب ، أى بين حكام ومحكومين .

reside a monday in the water Tolla الماد مده والعلاه والعام عالدي لا فعاموره ملاد العود الاو وفر والاراط. صعيم ف النصل والفصل حد الإطان و العمال هيد المراما والمضال صهوه الحلا ماشر و الروين الله عن ما حد للا لم الله و الا الم و الله الله الله الما المنط علا و المناطقة - العالمن عصو مولانا وسيعد الأل والدسول معتقدنا و مليا فا (المام عسعده الدي عماله تعالى قرة لا نطار الملت عن طه و ناست الله امن اللاطف تحديث اللها عن الداكيم تنسكم من لطاعمًا الله ورالسراهيم واغرف منا حلادة " وواق المسامع وردا اعده صد الداعي لأهيع اوى ته وردا والمي وعاء طالع مدسول الكدار متعاقب الليل والهار الديدالعصر وواحده وامي ألحدوكا بده فريت الليك التدى وبدع تها افترى وطلهم اؤمال الشرف استرجب الدمنا والثمد صالح الدعاء دامت الزار مولانا ساطعم وشوش كارمدهالعه اماعه اعمرين وعوانتي عاستنكم إمهاه والعلماء ولترف بشكرعواله كم الفنامل الحذيل ولم تشوالانتشواف تدوم منه ي الحصوال بن الكوم والعدا كليل العلام الحذم من له الأمادى العصائ الشعى بالخبرات المعوف بالرحب والتقرى من الاشريق واللها والت الدى مكل وما مذلعه الرطال ولاعب الاوهو الفاصل البيل و والزع الاصل بالطافي الصنطيعة المعدم عن الوطالب حاه الله وعند وصل الرقت بمن العام على المنطق المناهدة ال مكرى بحد والشروعا فتنا ولتما يدى الشجيل والألام وقبلت قاعاهم ولاقدام اطهأرا لتنعام الاحترام وطاحه ليالوقت مطالعدوصفا وت ال مناكات لدى من الوحد والمتفى ولينت معنى عليه من طل الودًا ترف واعتفت بمكرا مكول العة والتحف كا قلوناه بكال الع والمعاص على وأس الانتهاد المام الحفل الونس ا لمنعقد من تسايس الساءات والوسك والاعبان والكشت س الاحنا و الدى لما تشرفت مشامعهم بما اهداه مولانا لهست عميم السيلام وسنوال خبواط هروب ل العوامة الثولية الخالصم مع عن الالتفات انترجت مهم لدلك الصدوروطوت اغيا نهيد موع الترور وليوبلسان واحد بطول بقاء سعاده موال عنطيله ع مرالامام والعور وس اجل الحاسن معه كلاوه ذكك المرسوم المدوعي تعناعفت موانا إلما ويه والعنويه عاما عن فلم من العام العلاء كلم إله واحدا مربعه عن علمة بلا بعور والم فتور لا تاجه مال الله له صرل مري ولابدوها تكاظرا قوام وهل الشكرو الأؤلذائه إنكفار الملحدى الاشرا وواثامه مدنى بركه وعلم إنا لم ترك أبدسا العلويل و دلدالسبيل و معا فا بولم تك لت با به) الدي احتوا ان المعراف العرم أو الثالم تكي تعييلنا بمن شعل نفستم موناة والت مدراة وظرما تدنى جرار الدنيا والإفرة كان التي والإفرال والإصلا العالمة حادثي العالم مها الا الحضر المعترف بالديب و التنصيب الراجي عنو مواله الدها مدر اح فريسي التي ضياه الهم من الامتر الزولف طاء أيمنز والي عده المرصده مناطلي من بدائم من



inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered ver

としていいのでありたは الطاهر بالادعيب احركم خااله وهنامار

(صورة الوثيقة رقم ١٥)



### نّص الوثيقة

# صورة (١) الجواب من على سعيد باشا الى الامام أيده الله بفضله بسم الله الرحن الرحيم

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على الذى لانبى بعده ، سلالة أشرف الأواخر والأوائل ، معدن الفضل والفضايل ، حسن الأخلاق والفعال ، حيد المزايا والخصال ، صهوة العلا ، ناشر لوآ الفخر بين الملا ، من تباهت لشمائله الأكارم ، وتناهت اليه المكارم ، المتوكل على الله رب العالمين حضرة مولانا ، ومن بعد الاله والرسول معتقدنا وملجأنا ، الامام يحيى بن محمد حميد الدين جعله الله تعالى قرة لأنظار المسلمين ، بحق طه وياسين (٢) ، آمين ، اللهم آمين .

إن ألطف تحية متتابعة الأنفاس الذاكية (الذكية)، تبتسم من لطافتها البدور الزاهية، وأشرف ثناء حلاوة لأذواق المسامع، وردا (ورداء) إتخذه هذا الداعى في جميع أو قاته وردا (")، وانمى (وإنما) دعاء خالص من سوايب (شوائب) الإكبار، متعاقب باالليل (بالليل) والنهار، الى فريد العصر وواحده، وأمير المجد وقايده، ثم بتقبيل اليدين أبتدى، وببركاتها اقتدى، وبلثم اذيال الشرف أستوجب الرضا، واستمد صالح الدعا، دامت أنوار مولانا ساطعة، وشموس مكارمه طالعة، أما بعد.

أعرض بينا ونحن نفتخر بذكر محاسنكم الباهرة الجليلة ، ونترنم بشكر عوايدكم المساملة الجزيلة ، ولم (لم) نشعر إلا بتشريف قدوم مندوب الحضرة الشريفة المكرم ، والسيد الجليل العلامة المحترم ، من له الأيادى البيضاء في السعى باالخيرات (بالخيرات) المعروف باالزهد (بالزهد) والتقوى بين الأشراف والسادات ، والذي بكل زمانه لفعل البرطالب وراغب ، ألا وهو الفاضل النبيل ، ذو الفرع الأصيل ، ناظر الأوقاف الصنعانية ، السيد قاسم بن الحسين ابوطالب ، حماه الله ، وعند وصوله أبرقت يمينه الطاهرة بالمنشور المبرور ، الذي شفى علل الصدور . وعندما رأيته بدلثُ أتراحى أفراحا ،

وكَـمِـدِي بهجةً وإنشراحا ، فتناولته بأيدي التبجيل والإكرام ، وقبلته قايما على الأقدام ، إظهارا لشعائر الإحترام، وطاب لى الوقت بمطالعه (بمطالعته) وصفا، وزال ماكان لدى من الوجد وإنتفى ، ولبست منه حلة من حلل الفخر والشرف ، وإغتنمت به كنزا من كنوز العز والتحف، وتلوناه بكمال الفخر والمباهات (المباهاة) على رؤس (رؤوس) الأشهاد أمام المحفل الوفير المنعقد من سائر السادات والرؤساء والأعيان، والكثير من الأجناد ، الذين لمّ تشرفت مسامعهم بما أهداه مولانا لهم من عميم السلام وسؤال خواطرهم وبذل الدعوات الشريفة الخالصة مع حسن الالتفات ، إنشرحت منهم لـذلـك الـصدور، وطفحت أعيانهم (عيونهم) بدموع السرور، ولبو ( ولبوا ) بلسان واحد بطول بقاء سعادة مولانا حفظه الله على ممر الأيام والدهور. ومن أجمل المحاسن بعد تلاوة ذلك المرسوم المشرف عموما ، تضاعفت قوانا المادية والمعنوية على مانحن فيه من القيام لإعلاء كلمة الله ، وإحياء شريعة خير خلقه بلا قصور ولا فتور، لا تأخذنا في الله لومة لائم، ولا يَرُوعنا تكاثر أقوام أهل الشرك والأوزار، الكفار الملحدين الأشرار. والمأمول منه تعا (تعالى) ببركة دعاكم ، أنها لم تزل أيدينا الطويلة في ذلك السبيل ، وكفانا قوله تعالى: «يايها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم» (٤)، ونسأله تعا (تعالى) يجعلنا ممن شغل نفسه بمرضاته ، وإكتسب خيراته وقرباته في دار الدنيا والآخرة ، بحق النبي والآل والأصحاب الطاهرة أولى الكمال. وها أنا الحقيرالمعترف بالذنب والتقصير، الراجي عفو مولاه اللطيف الخبير، وكافة من أَفْتَخِر بقيادتهم من الأمراء والضباط والجنود الجَمَّاهَدة المُوحَدة ، نقابلكم بمزيد الشكر (ق ٢) والإمتنان على حسن عواطف أنظاركم الـشريفة المنيفة ، ونقابلكم بإتحاف السلام والتحية والإكرام . ونرجو من المولا (المولى) عز وجل أن يجعلكم ذخرا وعونا لنا ولكافة الإسلام. والذي نُعلم به الحضرة الشريفة بأننا عازمون والعون بالله (تعا) تعالى على القيام والثبات الى آخر لخطة من الحياة على حفظ وصيانة هذا القطر المقدس من تجاوز أدنا (أدنى) شر من تلويث الأعادى الطغاة البغاة ، ولو أنا محرومون حملة ( جملةً ) من اللوازم الحربية لكن على قدر الإمكان ، ونتحمل المشاق بمداركة مايؤمّن اليسير من المقصد ، و بذلك نستعين على أمور الدنيا والدين ، وقهر أجناد المشركين، فبناء على هذا، دائما المأمول من شيمتكم الها شمية، ومحبتكم الصحيحة المحضة للدولة العلية العثمانية الاسلامية ، لا تحرمونا حلاوة نطق أفواهكم الطاهرة بالأدعية الخيرية ، عزيد الموفقية والمعاونة المادية والمعنوية وبذلك أجركم على

الله ، وهذا مالزم ، والسلام عليكم ورحمة الله (تعا ) تعالى و بركاته ، وفي حفظ الله لا برحتم مولانا .

حرر ٢٦ ذي القعدة سنة ١٣٣٦ (°) بخطه (٦) مركز الجهاد بمحروس «لحج».

قائد منطقة الحركات بجهة «تعز» و«لحج» امير اللواء (الحتم)

> وعليه ختمه لفظه (<sup>۷</sup>) (على سعيد) ( ١٣٢٢ )

نقل من الأصل بغيرزيادة ونقصان ف (^)

#### الهوامش:

- (۱) يتضح من كلمة «صورة» أن الوثيقة ليست هى الأصل الذى أرسل إلى الإمام يحيى ، وقد وجدت هذه الصورة ضمن أوراق المرحوم السيد قاسم العزى ناظر الأوقاف الداخلية كما ذكرنا من قبل . و يبدو أن الأصل كان مرسلا مع الوثيقة السابقة (رقم: ٥٠) فأراد قاسم العزى أن يحتفظ بصورة منها لغرض في نفسه .
- (٢) طه و يـاسين، أى سـورتـى طه و ياسين، و يقرأ المسلمون هاتين السورتين للتبرك والتوسل وهى عادة معروفة لدى الجميع.
- (٣) الورّد، هو مايتلى عادة بعد الصلاة من الأدعية والأذكار، و« وردا » تختلف عن « وردا » التى جاّءت بأول العبارة، لذلك عملنا على توضيح كلّ منها .
  - (٤) سورة: محمد، آية رقم: ٧<sup>\*</sup>
    - (٥) أغسطس ١٩١٨م.
- (٦) بخطه ، وُضع هذا اللفظ فيما يبدو ليشير الناسخ الى أن سعيد باشا كان قد كتب هذه الوثيقة بخط يده . وربما يقصد أيضا من وراء لفظ : «خطة» أنه يعنى : «منطقة» ، أى منطقة مركز الجهاد

بمحروس لحج وهو مازال يشير الى هذا المعنى فى بعض المناطق العربية .

- (٧) وعمليه خمتمه لفظه ، وضعت هذه العبارة فوق ختم على سعيد باشا للإشارة إلى الختم وماظهر منه من كتابه فرسمه الناسخ كما هو.
  - (٨) نقل من الأصل بغيرز يادة ونقصان ، وضعت هذه العبارة في النهاية للتأكيد .

#### التعليق:

تتشابه هذه الوثيقة مع سابقتها من الناحية الشكلية إذ أنها صدرا من جهة واحدة ، لذلك كانت الأخطاء الاملائية متشابهة . وهنا مثل السابقة للسطور معتدلة ، وتبدأ عند أول الصفحة ، ويوضع ختم صاحبها في نهاية الوثيقة ، وليس كها تعودنا أن نرى في اغلب وثائق تلك الفترة ، ويرجع الى تعليقنا على الوثيقة السابقة .

وقد وجهت هذه الوثيقة من على سعيد بأشا الى الإمام ، لذلك نرى أنه قد غلب عليها المقدمات السطويلة التى تحمل المدح والثناء المبالغ فيه ، كذلك الميل الى إستخدام السجع حيث كان يعد من المحسنات اللفظية فى تلك الفترة ، وكأن على سعيد باشا \_ أوكاتبه \_ أرادا أن يتأنقا فى كتابة الخطاب ، وفى اختيار الفاظه ، لأنه مرسل الى شخصية هامة مرموقة فى تلك الفترة .

و يبدو أن التعليق على الناحية الشكلية في هذه الوثيقة يحتاج إلى متخصص في تاريخ الأدب العربى ، ليخرج منها بمايشاء من ناحية طبيعة اللغة ، أو بما كان يعرف بأدب الدواوين ، فهى تساعد على فهم طبيعة الكتابة في تلك الفترة ، وخاصة بين كبار المسئولين .

أما من الناحية الموضوعية ، فهذه الوثيقة تنضم الى سابقتها ... مع الملحقين السابق الإشارة إليها في تعليق الوثيفة السابقة ... لشرح موقف على سعيد باشا حينذاك من الناحية التاريخية التي تهمنا بالمدرجة الأولى ، أوبالأحرى لتوضيح ما كان يجرى في اليمن في فترة الحرب العالمية الأولى من تيارات سياسية ، أوحنى علاقات شخصية ، شكلت أحداث تلك الفترة .

ونرى منذ البداية أنه قد طغى على الوثيقة أسلوب المدح والثناء ، والتودد والتقرب ، من جانب سعيد باشا إلى الإمام يحيى ، فقد أسبغ عليه كافة الصفات الحميدة ، واهتم بالتركيز على انتسابه الى الرسول (صلعم) وقداسته ، وطلب منه أكثر من مرة أن يمنحه البركات ، وأن يدعو له بالدعوات الصالحة . ولاندرى هل يرجع ذلك الى نوع من «التدين » الحقيقى ، أم أنه «موقف سياسى » يفرضه وضع سعيد باشا وحملته حينذاك .

ومن المعروف، أن الحرب العالمية الأولى كانت على وشك الإنتهاء كما ذكرنا عند التعليق على الموثيقة السابقة، وظهر خسران كفة الإمبراطورية العثمانية مع حلفائها على المستوى العالمي. أما في داخل اليمن فقد بدا أيضا رجحان كفة الإمام يحيى بالنسبة للأتراك وعلى رأسهم الوالى محمود نديم

بك ، إذلاشك أن الإمام كان قد أحرز مواقع نصر كثيرة أثناء سنوات السّلم التى قررها صلح «دعان» (١٣٢٩هـ = ١٩٩١م) ، ذلك عن طريق تعيين «الحكام» كما رأينا ، ومحاولاته المستمرة لبث نفوذه بين القبائل الشمالية تحت شعار نشر «العدل والشريعة» بين الأهالى . أما الأتراك ، فقد ضعف موقفهم فى اليمن بسبب إنشغالهم فى محاربة الانجليز فى «عدن» ، ولضعف موقفه العثمانية عموما ، وأنها كانت على وشك الإنهيار . . . وربما كانت هذه الأمور هى التى دفعت سعيد باشا الى مجاملة الامام بهذا القدر الكبير الذى إتضح بالوثيقة .

غير أن على سعيد باشا لم ينس \_ ولم يهمل \_ الغمز واللمز فى خطابه ، فرغم هذا الطوفان من المديح والثناء الذى غطى جوانب الوثيقة ، فقد استطاع أن يدس خلاله ما أراد أن يقوله للامام . وقد تدرج هذا «الدس» شيئا فشيئا ، فبدأ ضعيفا وانتهى مسموع الجانب ، ولا نقول قويا نظرا للظروف الحيطة \_ بكتابة الوثيقة \_ كما ذكرنا . إذقال فى البداية أن وصول خطاب الامام الى «لحج» قد أدى إلى تضاعف قواه هو وجنوده: «لإعلاء كلمة الله ، وإحياء شريعة خير خلقه بلاقصور ولا فتور . . » ، و يكمل هذا بقوله : « . . ونسأله تعالى يجعلنا ممن شغل نفسه بمرضاته ، واكتسب خيراته وقر باته فى دار الدنيا والآخره . . » . و يواصل سعيد باشا رفع صوته ليقول : « . . أننا عازمون والعون بالله تعالى على القيام والثبات الى آخر لحظة من الحياة على حفظ وصيانة هذا القطر المقدس من تجاوز أدنى شر من تلويث الأعادى الطغاة والبغاة » .

ولاشك أن هذه المقدمات جيعها كانت تقود صاحبها الى أن يعلن ما يرغب صراحة فى النهاية ، فقد ذكر أنه يريد أن يكل رسالته \_ هو وجنوده \_ فيدافع عن أنحاء الين ، وأنهم سيحاولون بقدر المستبطاع ألا يدعوا الانجليز يلوثون تراب المسلمين المقدسة . وهذا يعنى دون شك إحراج الإمام واليمنيين معا ، إذ أنه يريد أن يقول للجميع ، أنه يقوم بالواجبات التى يجب أن يقوموا بها ، وأنه يدعو الله أن يساعده على القيام بتلك الواجبات . وهنا يعلو صوته ، وتبلغ شكواه ذروتها \_ بعد أن غلفها بدائح منمقة كها رأينا \_ فقال : «ولو أنا محرومون جلة من اللوازم الحربية لكن على قدر الإمكان ، وقهر بدائح منمقة كها رأينا \_ فقال : «ولو أنا محرومون جلة من اللوازم الحربية لكن على قدر الإمكان ، أجناد المشركين » . ولكنه لم يرغب في مواصلة هذا الهوت العالى \_ نظرا للظروف التى أشرنا اليها \_ فبدأ في تخفيضه ثانية ، و بدلا من أن يطلب من الامام المعاضدة الصريحة بالمال والرجال ، أكسمل حديثه بقوله : « . . فبناء على هذا ، دائما المأمول من شيمتكم الهاشمية ، ومحبتكم الصحيحة المحضة للدولة العلية العثمانية الاسلامية ، لاتحرمونا حلاوة نطق أفواهكم الطاهرة بالأدعية الخيرية ، بحزيد الموفقية والمعاونة المادية والمعنوية ، و بذلك أجركم على الله . . » . وهكذا وضع على سعيد باشا النقاط على الحروف ، واستطاع بذكاء أن يعلن عن حاجته الى معاونة الإمام المادية ، فقد أعلن ماير يد بشكل واضح \_ في عبارته الأخيرة . لذلك ، فيمكن القول بأن على سعيد باشا كها ماير يد \_ بشكل واضح \_ في عبارته الأخيرة . لذلك ، فيمكن القول بأن على سعيد باشا كها

استطاع ... في هذه الوثيقة ... أن يقول ما يريد أن يقوله ، فلاشك أيضا أن الامام قد فهم مارمي اليه صاحب الوثيقة ، ولهذا وذاك حرص «قاسم العزى» على أن يحتفظ لديه بصورة هذا الخطاب كما نعتقد.

وهكذا يتضح أن سعيد باشا قد ظلب فى هذه الوثيقة ــ بكثير من الدبلوماسية وعلى قدر من الحياء \_ كل ما يستطيع أن يطلبه ، أوبالأحرى كل ما تحتاجه المرحلة ــ أواللحظة ــ التى يعيشها ، فقد طلب من الإمام: «الأدعية الخيرية» بالإضافة إلى «المعاونة المادية والمعنوية»، وهذا هو كل ما أراد أن يوصله الى الإمام ، وقد أوصله بنجاح .

وأخيراً ، فهناك ماورد خلال الوثيقة ، ولفت نظرنا الى حد كبير، وربما يزيد من توضيح ماجاء بهذه الوثبيقة ، أويعطي بعدا آخريفسر حرص «قاسم العزي» على الاحتفاظ بصورة منها . ويفهم من إحدى العبارات أن « قاسم العزى » هو الذي حمل رسالة الإمام إلى على سعيد باشا ، فقد قيل : « ... ولم نشعر إلا بتشريف قدوم مندوب الحضرة الشريفة المكرم ، والسيد الجليل العلامة المحترم ... ناظر الأوقاف الصنعانية ، السيد قاسم بن الحسين ابوطالب .. وعند وصوله أبرقت يمينه الـطاهرة بالمنشور المبرور» . ولم يساعدنا على فهم هذه العبارة غيرما ذكره المؤرخ اليمنى الكبير « محمد زبارة » عند ترجمته حياة «قاسم العزى» ، فقد قال: « وفي ذي القعدة سنة ١٣٣٦ هـ (اكتوبر١٩١٨م) أمر الامام يحيى صاحب الترجمة (أي قاسم العزي) أن يسير الى محطة «لحج»، وكمان بهما قمائد الجيش العثماني سعيد باشا ومن بمعيته من الضباط المحاصرين للانجليز « بعدن » . وعنه وصوله الى هنالك ومشاهدته لأوضاع الجنود: «حررصاحب الترجمة الى الامام يحيى برقية وصف فيها حالة الجيش وما يقاسونه . . » ، فأجاب الامام عليه تلغرافيا بحمد الله على سلامة وصوله ومقابلة سعيد باشا، وقراءة خطابه أمام القائد وجنوده، وأنه \_ أي الإمام \_ قد سعد بما قام به «قاسم العزى»: «حتى زال ما كان قد تصورته أهل الأفكار الفاسدة والإلقاءات الكاسدة في الأفكار القبيحة » ، وقدم الشكر له ولهؤلاء الجنود الذين يواجهون الشدائد « . . من الطيارات والمدافع التي ليس لها غير الله دافع ، فلم يزل أهل البغي يحاولون بكل حيلة و يتوسلون بكل وسيلة ، فلم يبلغوا بفضل الله الأمل ، ولم يشبت لهم بعناية الله عل ، بل أنهم دا مُإ خاسرون ، ودما وهم واموالهم غنيمة للمسلمين ، والله ناصر دينه ، فنرجو الله إعانة المجاهدين ، وخذلان أعداء الدين .. » وزيادة على ذلك فقد ذكر « زباره » أن « قاسم العزى » كان : « يرقى المنبريوم الجمعة ويخطب خطبة تشتمل على الترغيب في الجهاد، وذكر ما أعد الله للمجاهدين من الثواب ... »، و بعد ذلك أشار الى تلك الوثيقة التي بين أيدينا فقال : « وحرر القائد سعيد باشا بيد صاحب الترجمة ( أي قاسم العزي ) كتابا لطيفا وعليه إمضاؤه وختمه ... وأن تاريخ الكتاب٢٦٠ ذي القعدة سنة ١٣٣٦هـ » ( زبارة: نزهة النظر، ح ١ ، ص: ٤٧٩ ـــ ٤٨٠ ) . هذا هوما نريد أن نصل اليه

لنفهم الدافع الذى جعل «قاسم العزى» يحتفظ بنسخة من هذا الخطاب ضمن أوراقه الحناصة ، ونفهم ـــ وربما كان ذلك صوابا ــ سبب المبالغة فى مدح الامام والثناء عليه ، كذلك سبب الاعتماد على أسلوب السجع .



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by renistered version)





## نَص الوثيقة

## بسم الله الرحمن الرحيم

حفض (حفظ) الله سيدى قاسم ابن (بن) حسين (١)ناضر (ناظر) الأوقاف حفضه (حفظه) الله آمين.

لا يخفى ( يخفى ) مولاى بأنك ناضر ( ناظر ) الأوقاف ، والشئ فى ذمتك . ولا يخفاك أن الرترك الآن على العزم ( ٢ ) ، وإمام « البكيلية » ( ٣ ) سعيد افندى قد أخذ مفرشة رومى وكليم ، سرق من الجامع حق الله ، يلزم عليكم يامولاى حسن النضر ( النظر ) . وإرجاع ماذكر من عند المذكور ، وضبط الجامع من طرفكم وحفضه ( وحفظه ) ، الشئى فى ذمتكم ، والسلام ، وانضروا ( انظروا ) قيد المفارش بِكَمْ هى وكم موجود ، وأنت حليم .

## شهر جمادی اول سنة ۱۳۳۷ (٤)

مقدمه متقاعد رمزی افندی

(التوقيع)

وعليكم السلام ، يكون عرض هذه العريضة على حضرة مولانا الامام أيده الله ليرا (ليرى) في شأن «البكيرية» مايحسن ، وأهم مايكون حفظ ما فيها ، بتاريخه ثالث جادى الإولى سنة ١٣٣٧ .

ناظر الوقف

قاسم بن حسين

حـرسـكــم الله تـعـالى ، هلامديتم القدم لنظر ذلك يا علم (°) ، الله المستعان (٢) ، فإنا نظن أنه لا شئي من ذلك فإعزموا على بركة الله للبحث ، عافاكم الله .

#### الهوامشي: ---

- (١) قاسم بن حسين ، هوالذي إشتهر باسم : قاسم العزى ، وقد سبق التعريف به مرارا خلال الهوامش والتعليقات السابقة .
- (٢) العزم ، أى السفر كما ذكرنا من قبل ، والمقصود هنا هو جلاء الأتراك عن اليمن عقب إنتهاء الحرب العالمية الأولى .
- (٣) إمام المبكيلية ، أى إمام مسجد البكيلية ، ومازالت العامة حتى الآن تنطق إسم هذا المسجد هكذا ، غير أن صحة النطق أن يكون بالراء ، أى : « بكيرية » كما كتبه القاسم العزى بعد ذلك ، وينتسب الى أحد الولاة العثمانيين الأول الذين حكموا اليمن فى العهد العثمانى الأول (يراجع كتابنا: الفتح العثمانى الأول لليمن).
  - (٤) يوافق يناير ١٩١٩م.
- (٥) ياعلم ، أى ياعلم الدين أوعلم الإسلام ، وكان هذا هو لقب قاسم العزى ، فأراد الامام أن يناديه بلقبه فقط ، للتعبير عن التقدير والاحترام .
- (٦) الله المستعان، عبارة خاصة مازالت مستعملة الى الآن، وهي تعبر عن التأكيد أوالإستنكار أوالعتاب أوالاستغراب، وعادة ماتقال بينا يقبض الشخص على لحيته باحدى يديه، وهي تعادل في مصر مايقال: عيب يارجل على سبيل المثال، عندما يتبادل أحد الأشخاص الحديث مع الآخر.

## التعليق: \_

تحفل هذه الوثيقة بالطرائف سواء من الناحية الشكلية أومن الناحية الموضوعية . ومن الناحية الأولى ، نسرى أن الساكى التركى قد أتبع الأسلوب اليمنى المتبع حينذاك فى كتابة الأوراق المقدمة للمسئولين ، فقد بدأ كتابته عند أسفل الصفحة حتى يفسح الجال ليضع المسئول ما يشاء بأعلا السطور . غير أن «قاسم العزى» لل الموجهة اليه الوثيقة لم ير أنه المسئول الأخير للبت فى الموضوع الذى عرضه هذا الموظف التركى ، لذلك نراه قد وضع سطوره بالقرب من كتابة البشاكى التركى حتى يترك الجال فسيحا ليكتب الإمام ما يشاء بعد أن وجه اليه الشكوى المقدمة من هذا الموظف ، وهنا وضع الإمام كلماته بأعلى السطور للبت فى الموضوع . غير أننا راعينا عند نسخ الوثيقة ، وهنا الموضوع ي هذا ولاندرى السبب فى أن الإمام ، ثم أنهيناه بحديث قاسم العزى الى الإمام ، ثم أنهيناه بحديث الإمام نفسه ، حتى يزداد فهمنا للموضوع ، هذا ولاندرى السبب فى أن الإمام ، ثم أنهيناه على هذه الوثيقة ، هل لبساطة الموضوع ؟ أم لأنه لم يضع ختمه على هذه الوثيقة ، هل لبساطة الموضوع ؟ أم لأنه لم يصعر من ديوانه كما رأينا ؟ .

ومن الناحية الموضوعية ، فقد صورت لنا هذه الوثيقة ما يمكن أن يحدث عند انتقال السلطة من هيئة الى أخرى من نهب أوسرقة أوغير ذلك . وقد كانت مواد الهدنة العامة حينذاك تقضى أن تسلم المقوات التركية نفسها الى أقرب قوة من قوات الحلفاء ، لكن ماحدث فى شمال اليمن عكس ذلك ، فقد: «استصوب الوالى محمود نديم والقومندان احمد توفيق دخول الإمام إلى صنعاء عاصمة اليمن ، واستلام قصر «غمدان» ومافيه من المعدات .. » (الجرافى: المقتطف من تاريخ اليمن ، صن عدد )

وعندما عرفت هذه الأوامر في اليمن ووضح أن الإمام قد أصبح سيد البلاد ، تقدم « رمزى أفندى » \_ الموظف التركى \_ بشكوى ضد موظف تركى آخر هو سعيد أفندى إمام جامع « البكيرية » بصنعاء ، وذكر أن الاخير قد سرق من الجامع « مفرشه رومى وكليم » . وربا كان الأمرحقا ، إذ قد يصاحب الفترات الإنتقالية وتغيير الحكومات بعض الفوضى والأضطراب فينتهز بعض المواطنين تلك الفرصة ليقوموا بنهب وسرق بعض الممتلكات الحكومية . وربا كانت تلك الشكوى مجرد نكاية ضد إمام مسجد « البكيرية » للإنتقام منه لسبب أولآخر ، أوللإطاحة به لأحقاد قديمة . ويبدو أن الإمام كان يميل إلى الرأى الأخير ، فقد قال في حديثه الموجه الى « قاسم العزى » : « فإنا نظن أنه لاشيء من ذلك » .

وأهميه هذه الوثيقة ، لا ترجع الى أنها قد أوضحت لنا تلك الصورة الطريفة السابقة ... أى ماكان يحدث أثناء فترة انتقال السلطة فى صنعاء ... بل تتركز أهميتها فى الجانب السياسى الذى تبرزه لنا ، والذى يدور حول موقف الإمام من العناصر ... سواء اليمنية أوالتركية ... التى سبق أن عملت أوتعاونت مع الحكم التركى قبل انتهائه :

و يلاحظ أن هذه الوثيقة قد أرخت بتاريخ لاحق لدخول الامام الى صنعاء واستلام السلطة بها بحوالى شهر واحد فقط، وهذا مما زاد من أهميتها، فجعلناها خاتمة المطاف لنحدد بها نهاية فترة معينة من تاريخ اليمن.

وتتضح العلاقات السياسية التي نريد أن نبرزها هنا ، اذا وقفنا عند علاقة كل من الامام يحيى وقاسم العزى بالآخر ، فكما يظهر هنا أن قاسم العزى لم يبت في هذه الشكوى بل أرسلها الى الامام ليقرر مايشاء . ونرى أن قاسم العزى لم يفعل هذا تأدبا منه فحسب ، بل لمعرفة موقف السلطة الجديدة \_ أي الإمام \_ منه بعد زوال السلطة \_ أي التركية \_ التي عينته في وظيفة ناظر الأوقاف الداخلية . و يبدو أن الامام يحيى قد فهم المدف الذي رمى اليه قاسم العزى ، فأراد أن يكون أكثر دبلوماسية منه ، فعاتبه على عرض الأمرعليه ، وأنه كان عليه أن يبت فيه بمفرده ، فقال : « . . هلا مديتم القدم لنظر ذلك ياعلم ، الله المستعان . . » ، وخاصة لأن العلاقة بين الرجلين كانت قديمة حميمة ، حتى أن الامام كان قد اعتمد عليه في استلام صنعاء من يد الأتراك عند

انتهاء الحرب، إذ قال «زبارة» أثناء ترجمة حياة قاسم العزى: «.. ولما أراد الإمام يحيى قبض صنعاء وترتيبها أمر صاخب الترجمة أن يقوم بذلك فقام بما عهد اليه بثبات وإنتظام..» (زبارة: نزهة النظر، ح: ١، ص: ٤٨١).

و يعنى هذا أن قدامى الموظفين الحكوميين فى صنعاء أرادوا أن يعرفوا مواقعهم بالنسبة للسلطة الجديدة بها ، فوافق الامام على إحتفاظ البعض بمراكزهم . وهذا ما نريد أن نصل إليه ، وهو أن الإمام يحيى قد احتفظ بكثير من الموظفين الذين سبق لهم العمل مع الاتراك ، من اليمنيين أوغيرهم ، لا لشىء سوى لخبرتهم الطويلة بالأعمال الادارية التى كان الإمام فى حاجة إليها لبناء دولته الجديدة . غير أن هذا لا يعنى أن الامام يحيى لم يتخلص من الكثير من رجال الترك أوحتى من رجاله هو عندما بدأ فى بناء تلك الدولة ، فعين غيرهم ممن كانوا موضع ثقته ، ومن المقربين إليه .

## قائمة المراجع التى وردت خلال البحث أـــ المراجع العربيه

|   | المد المواجع العربية                                                                                                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ابـن منظور، ابى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقى<br>المصرى:                                                     |
|   | لسان العرب المحيط، اعداد وتصنيف يوسف الخياط، بيروت، د.<br>ت.، ثلاث مجلدات.                                                      |
|   | الباشا، د. حسن:                                                                                                                 |
| • | الألقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والآثار، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٧٨، ص: ٧٧٥،                                       |
| - | الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار الاسلامية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ١٩٦٦ ، ثلاثة اجزاء ، ص : ١٣٧١ .                 |
| _ | الجرافي ، عبدالله عبدالكريم:                                                                                                    |
| _ | المقبّطف من تأريخ اليمن، القاهرة، دار احياء الكتب العربية (الحلبي)، ١٣٧٠ هـ (١٩٥١ م)، ص: ٣٠٨.                                   |
|   | تحفة الإخوان، بحلية علامة الزمان حليف السنة والقرآن، المولى شيخ الاسلام الحسين بن على العمرى، القاهرة، المطبعة السلفية، ١٣٦٥ هـ |
|   | (۱۹٤٦م)، ص: ۱۶۳<br>الحبشي، عبدالله محمد:                                                                                        |
| • | مصادر الفكر العربي الاسلامي في اليمن، صنعاء، مركز البحوث                                                                        |
|   | والدراسات اليمنية ، د . ت . ، ص : ٦٧٢ .<br>زبارة ، محمد بن محمد :                                                               |
|   | نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف، القاهرة، مطبعة السعادة،                                                                       |

١٣٥٨ هـ (١٩٣٩ م)، المجلد الأول، ص: ١٠٨٠

- \_ نشر الحرف لنبلاء اليمن بعد الألف، القاهرة، المطبعة السلفية ومكتبتها، ١٣٧٦ هـ (١٩٥٧ م)، المجلد الثاني، ٩٧٤.
- \_ أثمة اليمين، تبعز، مبطبعة النصر، ١٣٧٥ هـ (١٩٥٢ م)، المجلد الأول، ص: ٨٠٥.
- الله اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة ، القاهرة ، المطبعة السلفية ومكتبتها ،
  ١٣٧٦ هـ (١٩٥٧م) ، المجلد الثانى ، جزءان فى مجلد ، ص :
  ١٢٠ ، ١٤٥ .
- اثمة اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة، القاهرة، المطبعة السلفية، ١٣٩٩ هـ (١٩٧٩ م) المجلد الثالث، ص: ٣٦٥.
- \_ نزهة النظر في أخبار رجال القرن الرابع عشر، صنعاء، مركز البحوث والدراسات اليمني، ١٩٧٩، جزءان في مجلد، ص: ٦٢٩

## سالم، د. سید مصطفی:

- الفتح العشماني الأول لليمن ، ١٥٣٨ ١٦٣٥ م، القاهرة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، ١٩٦٩ ، ص: ٥١٢ .
- \_ تكوين اليمن الحديث؛ اليمن تحت حكم الامام يحيى؛ ١٩٠٤ ١٩٤٨ م، القاهرة، معهد الدراسات العربية العاليه، ١٩٦٣، ط- ١-، ص: ٥٨٢.
- العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن إبان الحكم التركى، ١٩١٤ ١٩١٩ م، (ترجمة وتعليق)، تأليف الاستاذ جون بولدرى، القاهرة، المطبعة الفنية، ١٩٨٢، ص: ١٥٩. الشماحى، عبدالله بن عبدالوهاب:
- \_ صراط العارفين إلى إدراك إختيارات أمير المؤمنين، صنعاء، مطبعة المعارف، ١٣٥٦ هـ (١٩٣٧)، ص: ٧٦.

الشوكاني ، محمد بن على:

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، القاهرة ، مطبعة السعادة ، ١٣٤٨ هـ (١٩٢٩ م) ،

جزءان مع ملحق، ص: ٥٢٨، ٣٧٦، ٢٦٣.

القلقشندي ، احمد بن على:

صبح الأعشى فى صناعة الإنشا، القاهرة، المؤسسه المصريه العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، نسخة مصورة عن نسخة المطبعة الأميرية، د. ت، ح: ۲، ۳، ۳، ص: ۸۸۸، ۵۷۰، ۵۷۰. المرتضى، الامام احمد بن يحيى:

ـ شرح الأزهار، صنعاء، مطبعة المعاهد الدينية، ١٣٤١ هـ ١٩٢٢ م)، ح: ١، ص: ٥٨٢.

الهمداني، الحسن بن احمد:

صفة جزيرة العرب، (تحقيق القاضى محمد بن على الاكوع)، الرياض، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، ١٣٩٤ هـ (١٩٧٤م)، ص: ٥٨٣.

الواسعي ، عبدالواسع بن يحيى:

تاريخ اليمن؛ المسمى فرجة الهموم والحزن فى حوادث تاريخ اليمن، القاهرة، المطبعة السلفية ومكتبتها، ١٣٤٦ هـ (١٩٢٧ م)، ص: ٤٠٠

ونْسِنْك، أ. ي.:

المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوى ، ليدن بهولندا) ، مكتبة بريل ، ١٩٣٦ م ، ح ١ .

الويسي، حسين بن علي:

اليمن الكبرى ، القاهرة ، مطبعة النهضة العربية ، ١٩٦٢ م ، ص : ٢٩٨ .

- ب ـ دوريات ومنشورات

- حسين بن احمد السياغي (القاضي): \_

- قانون صنعاء، (نشر وتحقيق)، القاهرة، جامعة الدول العربية، مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد العاشر، الجزء الثاني، رجب ١٣٨٤ هـ، نوفم ١٩٦٤ م، ص: ٣٠٧ ــ ٣٠٧.

محمود على الغول (الدكتور):

- مكانة نقوش اليمن القديمة في تراث اللغة العربية الفصحى، عدن، مجلة الحكمة، العدد: ٣٨، السنة الرابعة، ابريل ١٩٧٥، ص: ٣٤.

## \_ يوسف محمد عبدالله (الدكتور):

ــ مدونة النقوش اليمنية القديمة ، صنعاء ، مجلة دراسات يمنية ، العدد الثاني ، ربيع الثاني ، ١٣٩٩ هـ ، مارس ١٩٧٩ ، ص : ٤٧ ــ ٧٥ .

الجمهورية العربية اليمنية ، رئاسة مجلس الوزراء ، الجهاز المركزى للتخطيط ، فرع تجهيز البيانات ، التوزيع السكاني في المحافظات ، إحدى عشر مجلدا .

## ج - المراجع الأجنبية

- Bacharach, Jere L.: A near East Studies Handbook, 570-1974, Seattle and London, University of Washington Press, P. 147.
- Beeston, A.F.L.: New Light on the Himyaritic Calendar, London, C Hurst & Company, The middle East Centre, University of Cambridge, 1974, Vol.1, P. 1-6
- Encyclopoedia Britannica, Volume 14, 1974.

| py Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |
|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
| الفهارس                                                         |
|                                                                 |
|                                                                 |



## فهرس الأعلام

احمد توفيق (باشا): ٤٢٥.

احمد بن الحسين بن القاسم (المهدى): ٧٠، ٨٠، ٨٢، ٨٩.

احمد بن عامر عبدالوهاب القصار: ٥٠ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٦٣ .

احمد بن عبدالله الخطيب: ٨٩.

احمد بن عبدالله عبود: ١٠٣.

احمد بن عبدالله الكبسى: ٣٨٠، ٣٨٠، ٣٨٠،

احمد بن عبدالوهاب الوريث: ۲۹۲، ۲۹٤.

احمد عزت (باشا): ۳۱، ۱۶۱، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۸۲ ۱۸۲، ۲۱۰، ۲۱۲، ۲۱۵، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۳۲۰، ۳۳۰، ۳۶۰،

احد عطعط: ۱۱۳، ۱۲۳، ۱۳۱۳.

احمد على العطاب: ١٠٩.

احمد فیضی (باشا): ۱۲۷، ۱۳۹، ۱۷۹، ۱۷۷،

احمد بن القاسم بن الحسين (الهادى): ۸۱، ۸۲، ۸۶، ۸۵، ۹۰.

احمد بن قاسم حميد الدين (سيف الاسلام): ٢٨٦، ٢٩١، ٢٩٩، ٢٩٩، ٣٠٩، ٣٠٩، ٣٠٩، ٢٩٣، ٢٣٠، ٣٤٠، ٢٣٠، ٢٤٣، ٢٤٣، ٢٤٣، ٢٤٣، ٢٤٣، ٢٤٣، ٢٤٣،

احمد بن مثنی عنتر: ۱۰۹ ، ۱۲۰ . احمد بن محمد حسین شرف الدین : ۱۳۷ . احمد بن محمد بن علی الشامی : ۳۲۳ .

احمد بن هاشم الويسى (المنصور): ٣٦٠. احمد بن يحيى عامر: ٢٥٥، ٢٨٦، ٢٩٣. اسماعيل الصفوى: ٩٦٠.

اسماعیل بن القاسم بن محمد (المتوکل): در ۱۸، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۱۲، ۲۵، ۱۳۷۰ الیاس (بك): ۳۷۲، ۳۲۸، ۳۷۲، ۳۷۲، ۳۷۲،

- - -

جال (باشا) ۲۹۹،

. 474

- - -

حسن بن عبدالله بن صلاح بن داود: ١٥ ، ٤٦ .

حسن بن عبدالله الوادعى: ٤٥، ٤٦، ٨١. حسن بن قائد أبو راس: ٢٦٧، ٣٦٥،, ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٨٢.

حسن بن قاسم أبوراس: ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۹، ۳۷۶، ۳۷۹

الحسن بن القاسم بن محمد: ۳۹، ۵۰، ۱۹، ۱۹، ۲۰، ۲۰

حسن محى الدين الذمارى: ٨٩.

حسنی (بك): ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٧٣، ٣٧٨. ٣٧٤

حسین حلمی (باشا): ۱۳۹، ۱۶۲، ۱۶۸، ۱۶۸، ۱۶۸، ۱۶۸، ۱۶۸، ۱۳۹، ۱۶۸، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱

حسين بن على العمرى: ٣١، ٣٦، ٣٦، ١٨٢، ٢١٥، ٢١٥، ٢٢١، ٢٢١، ٢٢٢، ٣٢٢، ٢٢١، ٢٩١، ٢٩١،

حسين بن عون (الشريف): ٢٠٦، ٢٠٦

طه (باشا): ۲۸۷، ۲۹۲.

- 3 -

العباس بن الحسين بن القاسم (المهدى): ٨١، ٨٢، ٨٨، ٨٥، ٩٦، ٩٩، ٩٨، ١٠٣. عباس بن عبدالله المؤيد: ٢٨٦، ٢٩٣،

. ٣٠٣ . ٢٩٤

عبدالله ابراهيم: ٢٩٣. عبدالله بن احمد العرشى: ٢٨٦، ٢٩٤، ٣٠٠، ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٣٩.

عبدالله بن حسن ابو على: ٣٥١، ٣٥٣.

عبدالله بن حسين العمرى: ٢٢١، ٢٨٥،

عبدالله بن حمزة سليمان (المنصور):

عبدالله ابوراجح: ٣٥١.

عبدالله ابوراس: ۳۱، ۳۳.

عبدالله الشركسي (باشا): ١٥٦.

عبدالله بن صلاح الوادعي: ٧٧.

عبد الله بن محمد الضمين: ۱۹۲، ۲۲۲، ۲۸۷، ۲۸۷، ۲۸۷، ۲۹۳، ۳۱۹، ۳۱۷، ۳۲۰، ۳۲۰، ۳۷۳، ۳۷۵، ۳۷۰، ۲۸۷، ۲۸۷، ۲۸۷، ۲۸۷، ۲۸۷،

عبدالله بن احمد الوزير: ۱۸۱، ۱۸۲، ۲۲۳، ۳۲۸

عبدالله بن یحیی الوادعی: ۱۰۳، ۱۱۵،

عبدالبارى الأهدل: ٢٥٥.

حسين بن القاسم بن الحسين (المنصور):

حسن کامل (افندی): ۲۵۳، ۲۵۵.

حسين بن محمد الضمين: ١٩٢، ٢٦٥، ٢٦٢، ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٢٠، ٣١٣، ٣٢٠، ٢٣٠، ٢٣٠، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٠، ٢٧٠، ٢٧٠، ٢٧٠.

حمود العريزة: ٢٤٣.

حمود بن محمد شرف الدين: ٢٤٣ ، ٣٥١ ، ٣٥٢ ، ٣٥٢ .

راجح بن سعد (شیخ): ٦٣ الربیدی (بیت): ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨، ١٤٩.

رمزی (افندی): ۲۲۳، ۲۲۵.

**-** j **-**

الزبير (شيخ): ۲۸۹، ۲۹۸. زيد الموشكي: ۲۹۶

زین العابدین بن علی بن احمد القصار: ۸۸، ۹۵، ۹۸، ۹۸.

\_ *w* \_

سعد رزق الزلب: ۳۰۱، ۳۰۳. سعید (افندی): ۲۲۳، ۲۲۰. سنان (باشا): ۲۸۷، ۲۹۵.

\_ *ش* \_

شرف الدين (الهادى): ۱۲۲، ۲۹۳.

**- ص -**

صالح المؤید: ۳۹۱. الصبری (شیخ) ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۷، قاسم بن حسن ابوطالب (قاسم العزی):
(۳، ۳۲، ۲۸۱، ۲۱۰، ۲۱۹، ۲۲۱،
(۳، ۳۲، ۲۵۲، ۲۵۲، ۳۵۲، ۶۵۲،
(۵۲، ۲۵۲، ۸۸۲، ۶۰۳، ۵۰۳، ۳۳۳،
(۳۳، ۲۶۳، ۵۶۳، ۲۶۳، ۷۶۳، ۸۶۳،
(۳۲، ۸۲۳، ۶۲۳، ۵۸۳، ۸۸۳،
(۶۳، ۲۰۶، ۵۰۶، ۷۰۶، ۸۰۶، ۳۱۶،
(۶۳، ۲۰۶، ۵۰۶، ۲۲۶، ۵۲۶، ۵۲۶،
(۲۲۶،

القاسم بن محمد (المنصور): ٤٦ ، ١٠٣ ،

\_ ^ \_

مثنى بن حسين رصابة: ٣٢٣، ٣٢٥. محسن بن ابراهيم الشرفى: ١٣٧.

تخسن بن احمد احمد القوياني: ٣٢٣، ٣٢٥.

محسن المقداد: ٣٢٤..

محمد بن احمد بن الحسن (الهادى): ٥٠، ٧٣.

محمد بن احمد الشرفي: ٣٩١.

محمد بن احمد الوزير: ٣١٧، ٣١٨، ٣١٩، ٥٣٠، ٣٢٨.

عمد بن اسحق بن احمد بن الحسن: ٨٢.

عبدالحميد (الثاني): ۱۶۱، ۲۱۰، ۲۰۲، ۶۰۲. عبد ربه مقبل الصياد: ۲۶۷. عبدالرحمن بن احمد: ۳۳. عبدالرحمن بن احمد السقاف: ۳۱۲، ۳۱۲، ۳۱۳. ۳۱۳.

عبد الرهن بن عبيد الله السقاف: ٣١١،

عبدالرقیب الوادعی (شیخ): ۱۵۳، ۱۰۶.

عبد القادر بن محمد بن حسين شرف الدين: ٣٦٠ ، ١٣٧ ، ٢٣٠ .

عبدالكريم مطهر: ٢٥٥، ٢٥٦.

عبدالملك العلفى: ٣٦٠.

عبدالجيد (السلطان): ٢٩٢.

عبدالوهاب بن احمد الوريث: ۲۹۲.

عبدالوهاب بن محمد حسين: ۸۹.

عبد الوهاب بن محمد الضمين: ١٩٢. عبده المأخذى: ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٢.

على بن ابي طالب: ٢١٣.

على بن احمد بن محمد شرف الدين: ١٣٧، ١٣٧، ١٣٩، ١٣٥، ١٣٩، ٢٣١، ٢٣١، ٢٣٦.

على بن احمد المفتى: ٨٩.

على اسماعيل: ٣١٧.

على بن اسماعيل بن القاسم: ٥٢، ٥٥.

على الحسملي: ٢٨٦، ٢٨٩، ٢٩٣، ٣٠٢، ٣٠٣،

على بن حمود شرف الدين: ٢٤٣.

على الربيدى: ١٤٥.

على رضا (باشا): ۱۷۳، ۱۷۵، ۲۷۱، ۱۷۷

على سعيد (باشا): ۳۱، ۳۲، ۳۰۰، ۳۰۶، ۳۰۶،

محمد حسن شرف الدين: ١٤٠. محمد بن حسين دلال: ٣٩٩، ٢٠٢، ٥٠٥، ٢٧ ، ٢٠٨، ٤٠٧ محمد بن حسين الضمين: ١٩٢.

عمد بن حسين العمري: ٢٢٠. محمد بن حسين العمري: ٢٢٠.

محمد بن سعيد الشيخ: ١٥٥، ٣٥٢.

محمد بن شرف الدين بن احمد: ١٣٩ ، ٣٥٢ .

محمد شریف: ۲۷۸، ۲۹۰، ۲۹۳، ۳۰۵.

محمد عبدالواحد الترجمان: ۸۹. محمد بن عبدالله: ۹۰.

محمد على (والى مصر): ١٢٥.

محمد على (والى اليمن): ٢١٠٠.

محمد بن على الادريسى: ٢٥١، ٣٥٣، ٤٥٤، ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٩٣، ٣٠٠، ٣٠٠، ٣٠٠٠.

محمد بن علی الحبوری: ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۹۹۳.

محمد بن على الشامى: ٣٢٤، ٣٢٦، ٣٢٨، ٣٢٨، ٣٢٩.

محمد بن على العلفي: ٣٥٩، ٣٦١، ٣٦٢.

محمد بن القاسم بن محمد (المؤيد): ٢٠، ٣٩، ٤١، ٤٦، ٤٨، ٧٧.

محمد بن حسان (الشيخ): ۳۷۹، ۳۸۰.

محمد بن محمد رفيق: ٣٥١.

محمد بن محمد عنتر: ۸۹.

محمد المقداد: ۳۲٤.

محمد بن ناجى بن حسين الضمين: ١٩٢.

محمد ناصر مقبل: ۳۷۳، ۳۷۹، ۳۷۹.

محمد الوادعي (شيخ): ١٠٣.

محمد بن يحيى بن الحسن بن محمد: ١٥٩،

عدم بن يحيى حيد الدين (المنصور): ٢١، ٢٩، ٣٠، ١٢١، ٢٢٠، ١٢٥، ٢٢٠، ٢٩، ٢١٠، ١٢٧، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٠، ١٥٥، ١٥٠، ١٥٠، ١٦٠، ١٦٠، ١٦٠، ١٦٠، ٢٤٤، ٣٢٠، ٣٢٠، ٣٢٠، ٣٢٠، ٣٥٠، ٣٥٠، ٣٥٠، ٣٥٠، ٣٥٠.

محمد بن يحيى المنصور: ١٣٨ ، ١٤٠.

محمد بن يحيى بن محمد أبو على: ٣٥١.

محمد بن يحيى اليماني: ٢٢٩ ، ٢٣٠ ، ٢٣١ .

مرشد بن عبدالله الوادعی (شیخ): ۱۷۳، ۱۷۳، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۵۱،

المظفر الرسولي (السلطان): ۸۳. مهدى على الشريفي: ۳۱۷.

### \_ **U** \_

ناصراحمد الشريفى: ٣١٧، ٣١٩. ناصر مبخوت الأحمر (الشيخ): ٢١٩،

\_ & \_

هاشم الشامى: ٣٢٦.

#### **\_** ى \_

يحيى بن حمود بن محمد شرف الدين : ٢٤٣ . يحيى شرف الدين (الامام) : ١٣٩ .

يحيى بن عبدالله يحيى: ٨٩.

يحيى بن يحيى الشايف: ٢٦٦، ٢٦٧،

## فهرس البلدان والقبائل

اب المندب: ٢٨٥ . بئر العزب: ١٧٦٠ البحرين: ١٩٥٠ بسرط: ۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۸۲۲ ، ۲۷۶ ، ۲۷۸ . بعدان (جبل): ۱۱۰، ۲۸۹، ۲۸۹، . 498 بكر: ١٩١٠ بكيل: ١٨٩، ١٩١، ١٩١، ١٩٧، ٢٢٠. بلاد الروس: ۲۰۸، ۲۰۸ بنی بهلول : ۲۰۷ ، ۲۰۸ . بنی الحارث: ۳۳۰، ۳۲۷. بنی حشیش: ۲۸. بيت عذاقة: ۲۰۸، ۲۰۸ بيت الفقيه: ٣٦٠. بيحان: ۲۹۹. البيضاء: ٢٩٣، ٢٩٣، ٣٢٦. براقش: ۲۹۰

> تركيا: ۲۹۱، ۲۹۸، ۲۲۹. التريبة: ۳۹، ۴۱، ۲۹،

إب: ۲۰، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۹، ۱۰۹، 1113 3713 7713 7773 7873 7873 ٤٠٠ ، ٢٩٩ ، ٢٩٨ ، ٢٩٦ ، ٢٩٥ أبن: ۲۹۳. الأحساء: ١٩٥. أخرف ؛ ۲۹۸ . أرحب: ۱۸۹، ۱۹۰، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ٥٢٧، ٨٢٧، ٤٧٣، ٥٧٣. استانبول (الآستانة): ٩، ٢٣١، ٢٦١، - YAV أفق: ٣٢٣، ٣٢٥. أفلح: ١٦٠ . ألمانيا: ٣٠٠. الأملوك: ٢٨٩ ، ٢٩٨ ، ٣٠٤ . انجلترا: ۲۰۱، ۳۰۱، ۶۰۶، ۵۶۵. آنس: ۲۲، ۲۲، ۵۲، ۵۳، ۳۲۲، ۲۲۳، ישרי אדר אדר אדר אדר אדרי אדרי الأهنوم: ١٦٠، ٢٩٣، ٢٨٦، ٨٨٣.

باب ستران: ۱۷٦

تهامة: ۱۱۷، ۲۵، ۲۲۰.

. 110 . 2 . V . 2 . 2 . 2 . 7 . 2 . 1

التعكر: ٣٦٧، ٣٦٩.

\_ \_ \_\_\_

نلا: ۱۰۲، ۱۰۸، ۲۰۷ . الات

- - -

جازان ( جيزان ): ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣ .

حجاف: ۲۸۷، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۲، ۳۰۲.

حجانة: ٣٢٦.

الجمعة: ٣٣٤.

جهران: ۳۳، ۳۲۳، ۳۲۳، ۳۲۰، ۳۲۰، ۳۲۰، ۳۳۹، ۳۲۸، ۳۲۹،

الجوف: ۲۶۱، ۱۹۲، ۵۲۲، ۲۲۲، ۲۸۷، ۹۹۰، ۲۸۷،

جين: ۲۹۱.

- 7 -

حاشد: ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۷، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰،

حبشي (جبل): ۳۸۰.

الحبشية: ٣٠٤.

الحجاز: ٣١٣، ٤٠٦.

الحجرية: ۲۲، ۱۲۳، ۲۹۶.

حـجة: ١٥٩، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩، ٣٥٢، ٢٩٧، ٢٩٧، ٢٩٧،

147

احجور: ١٦٠، ٢٥٥، ٢٩٣.

حده: ۲۸٦.

حسراز: ۲۷۱، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۹۶، ۲۹۶، ۲۹۲، ۲۹۲،

الحرث: ١٠٩، ١١٠.

الحزم: ۲۹۹.

حسان (بلاد الشيخ): ۳۸۹، ۳۸۰.

الحصين: ٥١، ٥٢.

حضرموت: ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳.

الحواشب: ۲۸۷ ، ۲۹۰ ، ۲۹۲ ، ۳۰۲ .

حوث: ۲۹۵.

الحوطة: ٢٩٥.

الحيمة: ۲۰۸، ۲۰۷.

**- خ -**

خارف: ۱۸۹، ۱۹۰.

خبان: ۳۰۵.

خربه: ۲۹۵.

خـــر: ۱۷۰، ۲۱۳، ۲۱۶، ۲۱۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۶۳.

الخميس: ٢٨٦، ٢٩٤.

خولان: ۱۰۹، ۲۰۸، ۲۹۳، ۳۱۷، ۳۱۸،

. ٣٨٦ , ٣٦٧ , ٣٦٢ , ٣٢٦

خيوان: ۲۰۲.

\_ 2 \_

داراعلا: ۳۵۹.

الدامغ ( جبل )غ ٥٣ .

دقیان: ۲۰، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۱٤۱، 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , · 177 , 177 , 101 , 101 , 177 , 177 , 177 , VFY 3 AFY 3 1 PY 3 YPY 3 YPY 3 FPY 3 177 , 777 , P17 , C77 , A77 , P77 , 077 , FTT , + 37 , 137 , F3T , A3T , 307, 007, 777, 777, 777, 777, 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; 777 ; . 11 4 6 17 6 2 10 6 2 1 1

دمت: ۲۰۵.

الديلم: ١٩١.

ذ

ذمار: ۷۳، ۱٦٠، ۲۸۲، ۲۹۲، ۲۹۲ 3.70 .777 .719 .717 .077 . TOT , TE . TT9 , TTA , TTV ذو حسن: ۱۸۹، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۷. ذو غیلان: ۲۲۲، ۳۲۷، ۳۷۲.

ذو محمد: ۱۸۹، ۲۶۲.

ذیسبن: ۳۰، ۱۹۲، ۵۳۰، ۲۲۳، ۳۸۸، . 474 , 474

ذی مرمر: ۲۸.

رداع: ۲۲۱، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۹۱، ۲۹۲، . 4.0 , 4.8 , 4.4 , 4.4 ردفان: ۲۹٦.

رودس: ۲۰۲، ۵۰۵.

الروضة: ١٨٢، ٢١٩، ٤٠٢، ٤٠٤.

الرياشيه: ٣٠٤.

ریه: ۲۲۳ ، ۲۲۹.

الزاهر: ٢٦٥.

زبيد: ۳۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹۰

زراجة: ٣٢٥.

الزيدية: ٣٦٠.

ساقىن: ١٥٩.

سريح: ١٨٩.

سفیان: ۱۸۹، ۳۵۲.

سمارة (جيل): ١٠٤.

سماة: ٣٣٣ ، ٣٣٤ .

السنّارة: ٥٥١.

سناع: ۲۸٦ ، ۳۸۷ ، ۳۸۸ .

سنحان: ۱۸۹، ۲۰۷، ۲۰۸، ۳۳۰.

سواد حزير: ٢٢١.

السود: ١٥٣ ، ١٥٤ .

السوده: ۱۵٤، ۲۳۰، ۲۹۰، ۲۹۸، ۳٤٥،

F37 , V37 , Y57 , 0V7 , FV7 , 1X7 ,

الشام: ۳۰۰، ۳۱۳.

شبام: ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۶۳.

الشرف: ١٦٠، ٢٨٩-، ٣٩٣، ٢٩٨

الشرق (جبل): ٣٢٤، ٣٣٤، ٣٣٥.

شَعْب: ۲۹۹، ۳۹۹، ۲۳۹، ۳۲۲.

شهارة: ۳۲۰، ۳۸۶.

شيبان: ۲۸۹، ۲۸۹

صباح: ٣٠٤.

صبر (جبل): ۱۷٤.

صبيا: ٢٥٣.

صريم: ۱۸۹ ، ۲۱۳ .

صعده: ۷۷، ۱۲۲، ۱۰۹.

صنعاء: ۷، ۲۰، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۲۸، ٥٧، ٢٨، ٢٩، ٩٩، ٣٠١، ١٠٤، ١٠٥ ٠١٢ ، ١٢٥ ، ١٢٤ ، ١٢٢ ، ١٠٩ P31, 301, 701, 171, 171, NF1, ٥٧١، ٢٧١، ٧٧١، ١٨١، ٢٨١، ٣٨١، 718 . Y.Y . X.Y . P.Y . 17 . MIY . 317, 177, 177, 777, 777, 737, 007, 007, 177, 007, 707, 707, 197 , 497 , 497 , 497 , 497 , 491 171 Y . TI Y A/T , 077 , 377 , .37 , /37 , F37 , ףסץ , רץ , צרץ , ררץ , ערץ , ארץ , TVY , 0VY , 1AT , 0AT , FAT , AAT , 4 2 . 7 . 4 . 0 . 6 . 7 . 6 . 1 . 6 . . . 499 . 277 ( 270 ( 2 · A ( 2 · V

## \_ ض \_

الضالع: ۲۸۷، ۲۹۰، ۲۹۲، ۳۰۲، ۳۰۰. ضوران: ۲۵، ۵۳، ۳۳۲.

#### \_ \_ \_ \_

الطويلة: ٣١، ٥٦، ٣٥٢، ٤٥٣، ٣٩٢.

### \_ ظ\_

ظیفار: ۳۰، ۱۸۹، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۷

## – ع –

عسلان: ۲۰، ۱۱۷، ۱۲۰، ۲۸۷، ۲۹۰،

799 ( 797 ) 797 ) 799 ) 797 ) 791 ) 791 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 ) 797 )

العدين: ٢٩١، ٢٩٩.

عذر: ۱۸۹.

العراق: ٣١٣.

عسم: ۳۲۳، ۲۲۰

عسير: ٣٠٠، ٥٠٠٠.

عصيم: ١٨٩.

عمران: ۱۰۲، ۱۹۲، ۲۰۷، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۱۵، ۸۲۱، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۳۳.

العود: ١٦٠.

عيال يزيد (جبل): ١٥١، ١٩١.

عيشان: ١٩١.

الغراس: ٧٧ ، ٨٨ .

\_ ف \_

فارس: ٩٦. الفرع: ٢٩٩.

فرنسا: ۲۰۶، ۲۰۶.

\_ ق \_

القابل (قرية): ٢٩٣.

القاهرة: ٣٥٢، ٣١٢.

القطيف: ١٩٥.

قعطبة: ۱۲۰، ۲۸۹، ۲۸۹، ۲۹۳،

3873 5873 8873 797.

قفله عذر: ۳۲٦، ۳۲۸، ۳۲۲.

قنبه: ۷۳.

الكبس: ٣١٧، ٣١٨، ٣٨٦.

كحلان: ١٥٤.

كنن: ٣١٨.

کوکبان: ۳۳، ۷۳، ۷۰، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۳۹، ۲۰۲، ۲۰۸، ۲۰۳، ۲۶۳، ۲۶۳، ۲۶۳، ۲۶۳، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۲،

مأرب: ۲۹۰، ۲۸۷، ۲۹۰. ماوية: ۲۹۰، ۳۰۰. المحابشة: ۲۹۸. المحويت: ۳۶۳.

مذحج: ۲۹۹.

المذيخرة: ٢٩٩.

مراد: ۲۹۱، ۲۹۹

مرهبه: ۱۸۹، ۱۹۱۰

مسور: ۲۰۷، ۲۰۹.

المصعبين: ٢٩١، ٢٩٩٠

مصر: ۲۹۱، ۲۹۹، ۳۱۳، ۲۹۹، ۹۰۶.

معبر: ٣٢٥.

معين: ٢٩٥.

مكة المكرمة: ٩٠، ١٩٦، ٥٢١، ٢٦٢، ٢٢٢،

مناخة: ١٧٦، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٢١، ٢٢٦.

المنصورية: ٧٧.

المواهب (حصن): ۷۷، ۷۷.

الموسطة: ٢٩٥.

ميتم: ۲۹۳.

الميثال: ٢٢٨.

میدی: ۲۵۲ ، ۲۵۳ .

النادرة: ۱۲۰، ۲۸۲، ۸۸۲، ۲۸۹، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۲،

نهم: ۱۸۹ ، ۱۹۰

#### \_\_ & \_\_

هدان: ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۲۹۲ ، ۳۳۰

#### **-** e -

وعلان: ۲۰۸، ۲۸۲، ۲۹۱، ۲۹۱، ۳۰۴،

#### **\_** \_ \_

يافع: ۲۸۷، ۲۹۰، ۲۹۰، ۳۰۲، ۳۰۳. يريم: ۲۹۱، ۲۸۹، ۲۸۱، ۲۹۲، ۲۹۸. يصبح (جبل): ۲۹۲. يفرس: ۳۸۰.



## فهرس الكلمات والتعبيرات المحلية والتاريخية

التمسكات: ١٥، ٢٥،

---- <del>-----</del>

جابی (جباه): ۲۰۱، ۲٤۸، ۳۲۸. الجلاب: ۱٤٥، ۲٤٦، ۱٤٧.

الجمالی: ۳۹، ۵۷، ۳۰۲، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۱،

الجهات اليمانية ، الين ، يمانى: ٢٧ ، ٢٨ ، ٨٩ ، ٨٩ ، ٩٧٩ ، ٣٧٩ ، ٣٧٩ ، ٣٧٩ .

الحمار ٠ ٥٠

الجوار: ٤٥، ٧٤، ١٨٩، ١٩٤. جوامك: ٢٩٨، ٢٩٠.

حاکم (تراضی): ۱۳۹، ۲۳، ۳۳۱، ۳۳۱.
حاکم (تراضی): ۱۷۱، ۳۳، ۳۳۱، ۶۵،
۱۰۳، ۱۰۹، ۱۱۰، ۲۳۱، ۶۵۲، ۲۰۰،
۱۲۲، ۲۸۲، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۳۲۰، ۳۲۰،
۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۰۳، ۱۳۳، ۳۲۳، ۲۳۳،
۲۲۲، ۳۷۳، ۲۳۰، ۵۳۰، ۲۰۳، ۲۲۲،

الحاوی خیر: ۲۲، ۳۷۹، ۳۸۰.

حق الخميس: ٣٨٨.

الإئت الاف: ٢٥٩، ٢٦١، ٢٦١، ٢٨٨، ٢٩٦.

الأبيض: ١٨٩، ١٩٣، ١٩٧.

الإحتيارات: ٢٠٤، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١.

أرش: ۲۸۹، ۲۹۸.

أسباب: ۱۱۹، ۱۱۹.

أسعد: ٢٦٥، ٢٢٦.

الله الله: ١٥٦، ٣٥٣.

الله المستعان: ٢٦٥، ٢٦٧، ٣٥٣، ٤٢٣، ٤٢٤.

الأموال: ١٨٩، ١٩٢.

أنبار: ۲۰۰، ۲۰۳، ۲۰۰

\_ **!** 

بذرقة: ٢٠٠، ٢٠٠٠.

بصيرة: ۸۹،۹۹،۹۹،۹۲،۹۲.

بقشة: ۲۳۰، ۲۳۲.

البواقي: ٣٧٣، ٣٧٤.

البوراد، بؤرد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳.

بياض: ۲٦٥، ۲٦٦، ۲٦٧.

\_\_\_ (\_\_\_\_

التسجيل: ٤١ ، ٣٥٣ .

تقدير: ۲۲،۷۴،۷۳.

تقویم: ۱۸۹، ۱۹۳.

ــ ش ـــ

الشاهانية: ٢٨٥، ٢٩١، ٣٠١. شاهد، شواهد: ٣٩، ٧٢، ٨٦، ٢٩، ٣٧، ٥٩، ٣٩، ٣٠١، ١١١، ١١١، ٢١١،

شِداد: ۲۸۹، ۲۹۷، ۳۰۳. السرفی: ۲۷، ۲۷۷، ۱۶۰، ۲۰۵، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۶۵، ۳۲۵، ۳۷۳، ۳۷۹، ۳۸۰. الشریعة والحکومة: ۳۶۵، ۳۶۱، ۳۶۸ شاقی، شقاق: ۱۸۹، ۱۹۲. شمس الدین: ۲۷.

شهاب الدين: ٥١، ٦٣.

\_ \_ \_

الصافى: ١٤٠ .

صان ، صوان : ۳۵۱ ، ۳۵۳ .

الصدارة العظمى: ٢٥١، ٢٥٢.

> الصراب: ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۲، ۳۵۳. الصفى: ۲۷، ۹۲، ۳۸۵، ۳۸۲. الصميل: ۳۲۳، ۳۲۵، ۳۲۷.

الصنو: ۲۰۳، ۲۲۹، ۵۳۷، ۲۰۵، ۵۳۰، ۳۷۳، ۳۸۰، ۳۸۰

\_ ض \_

الضبطية: ١٧٣، ١٧٤، ١٧٧٠. ضيافة: ٧٤، ٩٧، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٦. الحمايل: ١٩٢، ١٤٦، ١٩٠، ١٩٢. . حمرا: ٢٤٧.

الحوطة: ٤٥، ١٩٠، ١٩٤، ٢٩٥.

حقاره: ۱۸۹، ۱۹۲.

حول: ۸۹، ۹۰.

حي (حياه): ٢٦، ٧١.

الخُبرة: ١١٦.

الخراص: ١٠٥.

الخط: ۲۹، ۵۱، ۷۳، ۸۱.

خطاط: ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۳.

\_\_ 4 \_\_

دلالة: ١٤٥، ٢٤١، ١٤٧، ١٤٨. الدولة: ٢٥٠، ٢٨٠، ٣٣٠.

الرتبة : ١١٦، ١٧٥، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٩٦. الرسم : ٨١.

رفّق: ۱۸۹ ، ۱۹۶ ، ۸۸۷ ، ۲۹۲ ، ۳۰۳ .

الزكاة (أمانة): ٩٥، ٩٨، ٢١٤، ٢٤٨. زيادة خبر: ٢٢، ٣٧٩، ٣٨٠. زقر: ٢٢١، ٣٢٣.

سخری (سخرة): ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۹. السلك: ۳۲۳، ۳۲۶، ۳۲۷.

سمسرة، سماسر: ۲۸۱، ۲۹۱، ۳۰۲، ۳۸۵، ۳۸۲، ۳۸۷.

سيف الاسلام: ١٦٠، ١٦١، ١٦٢، ٢٩١، ٢٩١،

الضياء: ٣٦١، ٢٥٩.

الطابور: ۲۸۸ ، ۲۹۷.

السطساغسوت: ٤٥، ٤٧، ١٨٩، ١٩٣، ١٩٨.

الطرح: ١٩٣.

الطُّغراء: ١٧٤، ١٧٥.

طيافة: ٧٧، ٧٤، ٧٩، ٩٥، ١٠٣، ١٠٦. . طيب الله أوقاتكم: ١٨١، ١٨٢.

## -ع -

العارض: ۲۱۹، ۲۲۰

عامل ، عمال: ۱۷ ، ۹۰ ، ۱۰۳ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۳۵۰ ، ۲۳۲ ، ۳۳۰ ، ۲۳۲ .

العجم: ١٧٤، ١٧٣، ١٧٤.

عدنی: ۳۲۳، ۳۲۳.

عـزلـة: ٤٠، ٧٧، ١٠٩، ١١٠، ١١٠، ٢٤١،

عَقْر، عقير: ١٨٩ ، ١٩٣ ، ١٩٤ .

علم: ١٨١، ١٨١، ٢٣٩، ٥٤٣، ٣٢٤، ٤٢٤، ٢٤٠،

العماد: ۱۲۱، ۲۲۷، ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۳۳، ۲۲۳.

العهدة: ۲۸، ۹۰، ۳۰۱، ۲۰۱، ۱۱۰

\_ \_ \_ \_ \_

غـرّامـة، أغْرام، تغريم: ۱۰۳، ۱۰۹، ۲۰۹، ۱۰۹،

غريم، غرماء: ۳۹۱، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۲. غلّق: ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۲.

### \_ ف \_

الفخرى: ۲۷، ۲۱، ۲۷، ۲۳، ۱۳۱، ۱۵۳، ۱۵۳، فرمان: ۲۰۱، ۲۳۸، ۱۲۰، ۳۲۳. فرمان: ۲۰۱، ۱۳۸، ۱۲۸، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰۰. الفصول: ۳۹۱.

الفِطر: ٥٧، ٥٨، ١٥٤.

فلس: ٢٣٥.

### \_ ق \_

قائمقام: ۳۳، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۲۰، ۳۲۰. قباض، قابض: ۱۰۳، ۱۰۳، ۳۸۰، ۳۸۰،

قبلی، قبله: ۸۹، ۹۹، ۹۳،

قراش: ۱۸۹، ۱۹۲، ۱۹۹.

قبيّلة: ١٨٩، ١٩٤، ١٩٧٠

قرش (حجر): ۸۱، ۸۹، ۸۹، ۹۱،

القشر: ۱۲۷، ۱۲۰.

قضاء، قضوات: ۲۰، ۱۱۰، ۲۶۱، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۹، ۲۰۹، ۳۶۸، ۳۶۸، ۳۲۷، ۳۲۷، ۳۲۷، ۳۲۷، ۳۲۷،

القوانين الوضعية: ١٢١، ١٢٣، ١٢٦٠ .

قباض، قباضات: ۸۱، ۸۳،

### 5)

كاتب: ۳۹، ۱۱، ۲۱۹.

کبيرة: ۷۰،۸۰.

كفال ، كفيل: ٣٥١، ٣٥٣.

الكيلة: ٨١، ٨٣، ٥٥، ٩٧.

لابث، ملتبث: ١٨٩، ١٩٤.

اللواء: ١٠ ، ١١ ، ١١٠ ، ٢٥٩ ، ٢٩٤ .

P .....

المأمور: ٣٠٤، ٢٩٣، ٣٠٤.

الماينة: ۲۹۱، ۲۹۹، ۲۶۰، ۳٤٦.

مثمر: ۱۰۳، ۱۰۵۰

مثمن: ۱۰۰

مجبر، الأجبار، جبورية: ٧٦، ٩٥، ٩٧،

.11061.861.4

مجلس شورى الدولة العلية: ٢٥١، ٢٥٢.

المحاربة العمومية: ٢٨٩، ٢٩٧.

محارث: ۸۹، ۹۰.

المحدث: ۱۸۹، ۱۹۳،

محسروس ، محسروسة: ۳۹، ۲۰، ۵، ۲۷، ۲۸.

مخمن: ١٠٥.

المدنرات: ۸۱، ۸۳.

المساهمة: ٣٩١.

المسطور: ٥٥،٧٥.

المشر: ١٧٧، ١٧٤، ١٧٧.

المعاشات: ٥٨٧، ٢٩٢، ٢٩٨، ٣٠١.

معر: ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳.

المعلامة: ٨٨٨.

المعونة ، اعانات: ٥٦ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ،

المقام: ۲۰۱، ۲۲۱، ۲۹۱، ۳۹۲، ۳۹۲، ۳۹۲، ۲۰۱،

المقدمي، المقادمة: ۱۷۳، ۱۷۶، ۲۸۸، ۲۸۷.

ملازم، ملازیم: ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳.

ملاقى: ٩١،٨٩.

ملتزم، التزام: ۱٤٠، ۱۸۹، ۲۸۹، ۲۹۸، ۲۹۸، ۲۹۸،

ملزّم: ۱۸۹، ۱۹۳.

مملوك: ١٥٩، ١٦١.

موضوعات: ١٤٥، ١٤٦.

المونة: ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۲۰، ۱۳۲۰ ۲۳۲، ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۷۳۰

\_ \_ \_ \_

نائب: ۲۹۳، ۷۶، ۲۹۳.

الناحية: ٤٠ ، ١١٠ ، ١٤٦ ، ٢٩٣ ، ٣٢٥ ، ٣٣٠ . ٣٣٠ . ٣٣٠ .

ناظرالوصایا: ۳۱، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۹، ۲۳۹، ۲۳۹، ۲۳۹، ۲۳۹،

النظامية: ٧٩٧.

نقابل ، نقیلة : ۲۱ ، ۱۰۰ ، ۱۲۰ . ۱۲۰ . ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ،

VTY , 077 , FF7 , AF7 , PF7 , TVT ,

. TAY . TVE

\_\_ & \_\_

۳۱۷، ۳۱۷. هـ. (حرف الهاء): ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۸، ۲۹۸، ۳۲۹، ۳۲۹.

#### \_\_ و \_\_

#### \_ \_ \_ \_

يهنأ ذلك: ٨١، ٨٤، ٩٥.

# محتويات الكتاب

| صفحة  |                            |                      |
|-------|----------------------------|----------------------|
| ٧     |                            | مقدمة الطبعة الثانية |
| 4     |                            | مقدمة الطبعة الأولى  |
| ۱۳    | دراسة تمهيدية              | القسم الأول          |
| \ 0   | الحصول على مجموعة الوثائق  |                      |
| 17    | ترتيب الوثائق ترتيبا زمنيا |                      |
| 19    | الجانب الشكلى للوثائق      |                      |
| Y £   | منهج النشر                 |                      |
| 44    | الجانب الموضوعي للوثائق    |                      |
| 40    | مجموعة الوثائق             | القسم الثاني         |
| 49    | الوثيقة رقم ١              |                      |
| ٤٣    | الوثيقة رقم ٢              |                      |
| ٤٩    | الوثيقة رقم ٣              |                      |
| 00    | الوثيقة رقم ٤              |                      |
| 71    | الوثيقة رقم ٥              |                      |
| 70    | الوثيقة رقم ٦              |                      |
| ٧١    | الوثيقة رقم ٧              |                      |
| ٧٩    | الوثيقة رقم ٨              |                      |
| ۸٧    | الوثيقة رقم ٩              |                      |
| 94    | الوثيقة رقم ١٠             |                      |
| 1.1   | الوثيقة رقم ١١             |                      |
| 1.4   | الوثيقة رقم ١٢             |                      |
| 114   | الوثيقة رقم ١٣             |                      |
| 119   | الوثيقة رقم ١٠٤            |                      |
| 1 7 9 | الوثيقة رقم ٥٠             |                      |
| 7.84  | الوثيقة رقم ١٥             |                      |

| 189            | الوثيقة رقم ١٦   |
|----------------|------------------|
| 109            | الوثيقة رقم ١٧   |
|                | · ·              |
| 100            | الوثيقة رقم ١٦   |
| 1 8 4          | الوثيقة رقم ١٧   |
| 101            | الوثيقة رقم ١٨   |
| 104            | الوثيقة رقم ١٩   |
| ١٦٣            | الوثاتة رقم ٢٠   |
| 1 🗸 1          | الوثيقة رقم ٢١   |
| 1 🗸 ٩          | الوثيقة رقم ٢٢   |
| 100            | . الوثيفة رقم ٢٣ |
| Y • 1          | الوثيقة رقم ٢٤   |
| 7.0            | الوثيقة رقم ٢٥   |
| Y11            | الوثيقة رقم ٢٦   |
| Y 1 V          | الوثيقة رقم ٢٧   |
| 440            | الوثيقة رقم ٢٨   |
| 777            | الوثيقة رقم ٢٩   |
| <b>1 " " "</b> | الوثيقة رقم ٣٠   |
| 7 £ 1          | الوثيقة رقم ٣١   |
| 7 20           | الوثيفة رقم ٣٢   |
| 7 £ 9          | الوثيقة رقم ٣٣   |
| 404            | الوثيقة رقم ٣٤   |
| 777            | الوثيقة رقم ٣٥   |
| 779            | الوثيقة رقم ٣٦   |
| 4.4            | الوثيقة رقم ٣٧   |
| 710            | الوثيقة رقم ٣٨   |
| 441            | الوثيقة رقم ٣٩   |
| 771            | الوثيقة رقم ٤٠   |
| 444            | الوثيقة رقم ٤١   |

| 454         | الوثيقة رقم ٤٢ |                         |
|-------------|----------------|-------------------------|
| 454         | الوثيقة رقم ٤٣ |                         |
| <b>70</b> V | الوثيقة رقم ٤٤ |                         |
| ٣٦٣         | الوثيقة رقم ٥٤ |                         |
| <b>TV1</b>  | الوثيقة رقم ٤٦ |                         |
| ***         | الوثيقة رقم ٧٤ |                         |
| ۳'۸۳        | الوثيقة رقم ٨٤ |                         |
| <b>7</b> /3 | الوثيقة رقم ٤٩ |                         |
| 490         | الوثيقة رقم ٠٠ |                         |
| ٤٠٩         | الوثيقة رقم ٥١ |                         |
| 173         | الوثيقة رقم ٥٢ |                         |
| ٤٢V         | 1              | المراجع                 |
| £44         |                | بمراجع<br>فهرس الاعلام  |
| £ 47        |                | فهرس البلدان والقبائل   |
|             |                | فهرس الكلمات والتعبيرات |
| 117         |                |                         |
| 4.61        |                | المحلية والتاريخية      |
|             |                |                         |

#### للمؤلف

- تكوين اليمن الحديث، اليمن تحت حكم الإمام يحيى، ١٩٠٤ ـ ١٩٤٨ م القاهرة، معهد الدراسات العربية، طبعتان، عام ١٩٦٣ عام ١٩٧١.
- الفتح العثماني لليمن ، ١٥٣٨ ــ ١٦٣٥ م . القاهرة ، معهد الدراسات العربية ، ثلاث طبعات ، عام ١٩٦٩ ، عام ١٩٧٤ .
  - المؤرخون اليمنيون في العهد العثماني الأول ١٥٣/٣٠ مـ ١٦٣٥ م. القاهرة ، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، عام ١٩٧١
    - نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر.
       صنعاء ، مركز الدراسات اليمنية ، عام ١٩٧٥ م .
    - \_ ترويح الأوقات في المفاضلة بين القهوة والقات. (تحقيق مخطوطة ، بالاشتراك مع الأستاذ أحمد المعلم) القاهرة ، مطبعة الجبلاوي ، عام ١٩٧٥ م.
  - عجلة الحكمة اليمانية وحركة الإصلاح فى اليمن ، ١٩٣٨ ـ ١٩٤١ م.
     (بالاشتراك مع الأستاذ على أحمد أبوالرجال الذى جمع أعداد المجلة)
     صنعاء ، مركز الدراسات اليمنية ، ١٩٧٦ م .
- \_ العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن إبان الحكم اتركى ، ١٩١٤\_\_
  - (ترجمة من الانجليزية مع تقديم جون بولدرى) القاهرة، المطبعة الفنية، ١٩٨١ م.
- \_ وثائق يمنية، دراسة وثائقية تاريخية القاهرة، المطبعة الفنية، ١٩٨٢م، ١٩٨٥م.

رقم الايداع بدار الكتب المصرية ١٤٧٧٠ / ٨٤

المطبعة الفنية القاهرة ت: ٩١١٨٦٢



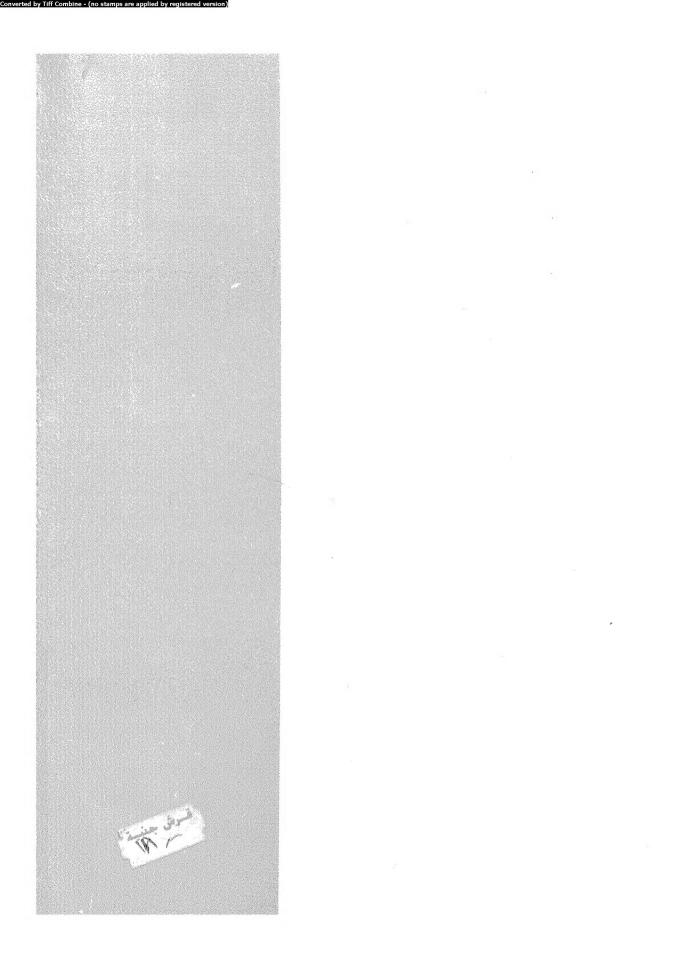